# ابو الفراء الحافظ ابت شير الدمشقي المتوفى علام منهم

# الدين المنافية المناف

BBB



۱٤۱۲ هـ - ۱۹۹۱ م بيروت ـ لبنان

ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيلت بشروح قامت بها هيئة باشراف

دنناش\_

مكتبة المحمارف

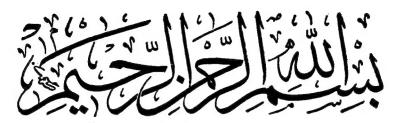

## ثم دخلت سنة ست وأربعمائة

في يوم الثلاثاء مستهل المحرم منها وقعت فتنة بين أهل السنة والروافض، ثم سكن الفتنة الوزير غو الملك على أن تعمل الروافض بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق المسوح والنوح. وفي هذا الشهر ورد الخبر بوقوع وباء شديد في البصرة أعجز الحفارين، والناس عن دفن موقاهم، وأنه أظلت البله سحابة في رحز بران. فامطرتهم مطرا شديدا. وفي يوم السبت ثالث صفر تولى المرتضى نقابة الطالبيين والمظالم والحج، وجميع ما كأن يتولاه أخوه الرضى، وقرى تقليده بحضرة الاعيان، وكان يوما مشهودا. وفيها ورد الخبر عن الحجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة عشر ألفا، وسلم ستة مشهودا. وفيها ورد الخبر عن الحجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة عشر ألفا، وسلم ستة الاف ، وأنهم شربوا بول الابل من العطش. وفيها غزا محود بن سبكتكين بلاد الهند فأخذه الادلاء فسلكوا به على بلاد غريبة فانتهوا إلى أرض قد غرها الماء من البحر فخاض بنفسه الماء أياما وخاض الجيش حتى خلصوا بعد ما غرق كثير من جيشه، وعاد إلى خراسان بعد جهد جهيد. ولم يحج فيها من العراق ركب لفساد البلاد من الاعراب.

وفيها توفى من الأعيان ومدر الشيخ أبو حامد الاسفرايتي

إمام الشافعية ، أحمد بن محمد بن أحمد إمام الشافعية في زمانه ، ولد في سمنة أربع وأربعين وثلثمائة وقدم بغداد وهو صغير سمنة ثلاث أو أربع وستين وثلثمائة ، فدرس الفقه على أبى الحسن ابن المرزبان ، ثم على أبى القاسم الداركي ، ولم يزل تترقى به الأحوال حتى صارت إليه رياسة

الشافعية ، وعظم جاهه عند السلطان والعوام ، وكان فقها إماماً ، جليلا نبيلا ، شرح المزنى في تعليقة حافلة نحواً من خسين مجلدا ، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه ، وروى عن الاسماعيلي وغيره . قال الخطيب : ورأيت غير مرة وحضرت تدريسه بمسجد عبد الله بن المبارك ، في صدر قطيعة الربيع ، وحدثنا عنه الازجى والخلال ، وصمعت من يذكر أنه كان يحضر تدريسه سبمائة متفقه ، وكان الناس يقولون : لو رآه الشافعي لفرح به . وقال أبو الحسن القدوري : ما رأيت في الشافعية أفقه من أبي حامد ، وقد ذكر ترجمته مستقصاة في طبقات الشافعية : وذكر ابن خلكان أن القدوري قال : هو أفقه وأنظر من الشافعي كا قال الشيخ أبو إسحاق : ليس هذا مسلما إلى القدوري قان أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافعي كا قال الشاعر :

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

نزلوا بمكةً في قبائل نوفل \* ونزلتُ بالبيداو أبمدرمنزلِ

قال ابن خلكان : وله مصنفات : التمليقة الكبرى ، وله كتاب البستان ، وهو صغير فيه غرائب قال أبن خلكان : وله مصنفات : قال وقد اعترض عليه بدض الفقهاء في بمض المناظرات فأنشأ الشيخ أبو حامد يقول :

جفاء جرى جهرًا لدى الناسِ وانبسط \* وعذرٌ أنى سراً فأكدُ ما فرط \* ومن ظنَ أن يمحو جلى جفائه \* خنى اعتذارِ فهو فى أعظم الغلط \*

توفى ليلة السبت لاحدى عشرة بقيت من شوال منها ، ودفن بداره بعدما صلى عليه بالصحراء وكان الجمع كثير ا والبكاء غزيراً ، ثم نقل إلى مقبرة باب حرب فى سنة عشر وأر بعائة . قال ابن الجوزى : و باغ من العمر إحدى وستين سنة وأشهراً .

#### أبو أحمد الفرضي

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن على بن مهران، أبو مسلم الفرضى المقرى . صمع المحاملي و يوسف ابن يعقوب ، وحضر مجلس أبى بكر بن الأنبارى ، وكان إماماً ثقة ، و رعا وقوراً ، كثير الخير ، يقرأ القرآن كثيراً ، ثم صمع الحديث ، وكان إذا قدم على الشيخ أبى حامد الاسفراينى ، نهض إليه حافياً فتلقاه إلى باب المسجد ، تو فى وقد جاوز الثمانين .

## الشريف الرضي

محمد بن الطاهر أبو أحمد الحسين بن موسى أبو الحسن العلوى لقب بهاء الدولة بالرضى، ذى الحسبتين ، ولقب أخاه المرتضى ذى المجدين ، ولى نقابة الطالبيين ببغداد بعد أبيه ، وكان شاعرا مطبقا ، سخيا جوادا . وقال بعضهم : كان الشريف فى كثرة أشعاره أشعر قريش فمن شعره المستجاد قوله : اشتر العز بما شد من شا العز بغال

بَالقصَّارِ ۚ إِنْ شَدُّ ۞ تَأُوبالسمرِ الطوال ۗ

ليسَ بالمغبونِ عقلاً \* من شرى عزاً بمال إنما يذخرُ الما \* ل لحاجاتِ الرجالُ والفتى من جمل الأموا \* لُ أنمانُ المعالى

وله أيضاً إلى البان غريداً على فنن ما هاجُ نوحكُ لي يا طائرُ البان

هل أُنتُ مبلَّغُ من هامُ الفؤادُبه ، ﴿ إِنَّ الطَّلْيَقُ يؤدى حاجَّةُ العاني

جنايةً ما جنَّاها غيرُ متلفنا \* نومُ الوداع و واشوق إلى الجاني

لولا تذكُر أيام بذى سلم \* وعندُ رامةً أو طارى وأوطاني

لما قدحت بنار الوجد في كبدى \* ولا بلاتٌ بماء الدمع أجماني

وقد نسب إلى الرضى قصيدة يتمنى فيها أن يكون عند الحاكم العبيدى ، ويذكر فيها أباه وياليته كان عنده ، حين يرى حاله ومنزلته عنده ، وأن الخليفة لما بلغه ذلك أراد أن يسيره إليه ليقضى أربه و يعلم الناس كيف حاله . قال في هذه القصيدة :

> أَلدِسُ الذَلُّ فَى بِلَادِ الْأَعَادِ \* ى وَ بَصِرِ الْخَلَيْفَةُ الْعَلَوِيُّ ! وأبوه أبى ومولاهُ مولا \* ى إذا ضامني البعيدُ القصيِّ

إلى آخرها ، فلما سمع الخليفة القادر بأمر هذه القصيدة الزعج و بعث إلى أبية الموسوى يعاتبه ، فأرسل إلى ابنه الرضى فأنكر أن يكون قالها بالمرة ، والروافض من شأنهم التزوير . فقال له أبوه : فاذا لم تكن قلمها فقل أبيانا تذكر فيها أن الحاكم عصر دعى لانسب له ، فقال : إنى أخاف غائلة ذلك ، وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوه ، وترددت الرسائل من الخليفة إليهم فى ذلك ، وهم ينكرون ذلك حتى بعث الشيخ أبا حامد الاسفرايني والقاضى أبا بكر إليهما ، فحلف لهما بالا بمان المؤكدة أنه ما قالها والله أعلم بحقيقة الحال . توفى فى خامس المحرم منها عن سبع وأر بعين سنة ، وحضر جنازته الوزير والقضاة ، وصلى عليه الوزير ودفن بداره عسجد الأنبارى ، وولى أخوه المرتضى ما كان بليه ، وزيد على ذلك أشياء ومناصب أخرى ، وقد رثى الرضى أخاه عرثاة حسنة .

#### باديس بن منصور الحيري

أبو المعز مناذر بن باديس (١) ثائب الحاكم على بلاد إفريقية وابن ثائبها ، لقب الحاكم بنصير الدولة ، كان ذا همة وسطوة وحرمة وافرة ، كان إذا هزر محاكسره ، توفى فجأة ليلة الأربعاء سلخ ذى القعدة منها ، ويقال إن بعض الصالحين دعى عليه تلك الليلة ، وقام فى الأمر بعده ولده المهز مناذر .

فى ربيع الأول منها، احترق مشهد الحسين بن على [ بكر بلاء ] وأروقته ، وكان سبب ذلك

(١) في النجوم الزاهرة : المعزبن باديس بن منصور بن بلكين الحميري

أن القومة اشعلوا شمعتين كبيرتين فالتافى الليل على النازير، ونفذت النار منه إلى غيره حتى كان ما كان . وفي هذا الشهر أيضاً احترقت دار القطن ببغداد وأما كن كثيرة بباب البصرة ، واحترق جامع سامرا . وفيها ورد الخبر بتشعيث الركن المانى من المسجد الحرام ، وسقوط جدار بين يدى قبر الرسول سن بالمدينة ، وأنه سقطت القبة الكبيرة على صخرة بيت المقدس ، وهذا من أغرب الاتفاقات وأعجبها . وفي هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم ، ولم يترك منهم إلا من لايمرف . وفيها كان ابتداء دولة العلويين ببلاد الأندلس ، وليها على بن حود بن أبى العيس العلوى ، فدخل قرطبة في المحرم منها ، وقتل سلمان بن الحكم الأموى ، وقتل أباه أيضا ، وكان شيخا وأربعين سنة ، وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن حود ، وتلقب بالمأمون ، فأقام في الملك ست وأربعين سنة ، وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن حود ، وتلقب بالمأمون ، فأقام في الملك ست سنين ، ثم قام ابن أخيه يحيى بن ادريس ، ثم المك الأمو بون حتى ملك أمر المسلمين على بن يوسف ابن قاشفين . وفيها ملك محود بن سبكتكين بلاد خوار زم بعد ملكها خوار زم شاه مأمون بن مأمون ونها استوزر سلطان الدولة أبا الحسن على بن الفضل الرامهرمزى ، عوضا عن غر الملك ، وخلع عليه . ولم يحج أحد في هذه السنة من بلاد المغرب لفساد البلاد والطرقات .

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

وفيها توفى من الأعيان .... أحد بن يوسف بن دوست

أبو عبد الله البزار ، أحد حفاظ الحديث ، وأحد الفقهاء على مذهب مالك ، كان يذكر بحضرة الدارقطني و يشكلم على علم الحديث ، فيقال إن الدارقطني تكلم في الذلك السبب ، وقد تكلم في غيره بما لا يقدح فيه كبير شئ . قال الأزهرى : رأيت كتبه طرية ، وكان يذكر أن أصوله العتنق غرقت ، وقد أملي الحديث من حفظه ، والمخلص وابن شاهين حيان موجودان . توفى في رمضان عن أربع وتمانين سنة . الوزير فخر الملك

محد بن على بن خلف أبو غالب الوزير، كان من أهل واسط، وكان أبوه صيرفيا، فتنقلت به الأحوال إلى أن وزر لبهاء الدولة، وقد افتنى أموالا جزيلة، وبنى دارا عظيمة، تمرف بالفخرية، وكانت أولا للخليفة المتقى لله، فأنفق علمها أموالا كثيرة، وكان كريماً جواد، كثير الصدقة، كسى في يوم واحد ألف فقير، وكان كثير الصلاة أيضاً، وهو أول من فرق الحلاوة ليلة النصف من شمبان، وكان فيه ميل إلى التشيع، وقد صادره سلطان الدولة بالأهواز، وأخذ منه شيئا أزيد من سمائة ألف دينار، خارجا عن الاملاك والجواهر والمناع، قدله سلطان الدولة، وكان عمره يوم قتل ثنتين وخسين سنة وأشهراً وقيل إن سبب هلاكه أن يرجلا قتله بعض غلمانه، فاستعدت امرأة الرجل على الوزير هذا، ورفعت إليه قصصتها، وكل ذلك لا يلتفت إليها، فقالت له ذات يوم: أيها الوزير

ĸŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŔŎŶ

أرأيت القصص التي رفعتها إليك ، فلم تلتفت إليها قد رفعتها إلى الله عز وجل ، وأنا أنتظر النوقيع عليها ، فلما مسك قال قد والله خرج توقيع المرأة ، فكان من أمره ما كان -

<del>XOXOXOXOXOXOXOXOXO</del>

## ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة

فها وقعت فتنة عظيمة بين أهل السنة والروافض ببغداد ، قتل فها خلق كثير من الفريقين . وفها ملك أبو المظفر بن خاقان بلاد ما و راء النهر وغيرها ، وتلقب بشرف الدولة ، وذلك بمد وفاة أُخيه طغان خان ، وقد كان طغان خان هذا دينا فاضلا ، يحب أهل العلم والدين ، وقد غزا الترك مرة فقتل منهم مائتي ألف مقاتل ، وأسر منهم مائة ألف ، وغنم من أواني الذهب والفضة ، وأواني الصين شيئا لا يعهد لأحد مثله ، فلما مات ظهرت ماوك الترك على البلاد الشرقية . وفي جمادي الأولى منها ولى أمو الحسين أحمد بن مهذب الدولة على من نصر بلاد البطائح بمد أبيه ، فقاتله ابن عمه فغلبه وقتله ، ثم لم تطل مدته فها حتى قتل ، ثم آلت تلك البلاد بمد ذلك إلى سلطان الدولة صاحب بغداد، وطمع فيهم العامة، فنزلوا إلى واسط فقاتلوهم مع الترك. وفيها ولى نور الدولة أبو الأغردبيس ابن أبى الحسن على بن مزيد بعد وفاة أبيه . وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد ، وضرب الطبل في أوقات الصاوات ، ولم تنجر بذلك عادة ، وعقد عقده على بنت قر واش على صداق خسين ألف دينار . ولم يحيج أحد من أهل العراق لفساد البلاد ، وعيث الأعراب وضعف الدولة . قال ان الجوزى في المنتظم: أخبرنا سمعد الله بن على المزار أنبأ أبو بكر الطريثيثي أنبأ هبـة الله بن الحسن الطبرى . قال : وفي سنة ثمان وأر بمائة استتاب القادر بالله الخليفة فقهاء الممتزلة ، فأظهر وا الرجوع وتبرؤا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للاسلام، وأخذت خطوطهم بذلك، وأنهم متى خالفوا أحل فهمم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم ، وامتثل محود من سبكتكين أم أمير المؤمنين في ذلك واستن بسنته في أعماله التي استخلفه علمها من بلاد خراسان وغيرها ، في قتل المعتزلة والرافضة والإسهاعيلية والقرامطة والجهمية والمشهة ، وصلهم وحبسهم ونفاه ، وأمر بلعنهم على المنابر، وأبعد جميع طوائف أهل البدع، ونفاهم عن ديارهم، وصار ذلك سنة في الاسلام. وفها توفى من الأعيان الحاجب الكبير. شباشي أبو نصر

مولى شرف الدولة ، ولقبه بهاء الدولة بالسعيد ، وكان كثير الصدقة والاوقاف على وجوه القربات فن ذلك أنه وقف دباها على المارستان وكانت تغل شيئا كثيراً من الزروع والنمار والخراج و بنى قنطرة الخندق والمارستان والناصرية وغير ذلك ، ولمامات دفن بمقبرة الأمام أحمد وأوصى أن لا يبنى عليه فخالفوه ، فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد موته بنحو من سبعين سنة واجتمع نسوة عند قبره ينحن يبكين ، فلما رجعن رأت عجوز منهن \_ كانت هى المقدمة فيهن \_ في المنام كأن تركيا خرج إليهن من

<del>ŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶŎŶ</del>ŎŶ

فى وم الخيس السابع عشر من المحرم قرى، بدار الخلافة فى الموكب كتاب فى مذهب أهل السنة وفيه أن من قال القرآن مخاوق فهو كافر حلال الدم . وفى النصف من جادى الأولى منها فاض البحر المالح وتدائى إلى الأبلة ، ودخل البصرة بعد يومين . وفيها غزا محود بن سبكتكين بلادالهند وتواقع هو وملك الهند ، فاقتتل الناس قتالا عظيما ، ثم انجلت عن هزيمة عظيمة على الهند ، وأخذ المسلمون يقتلون فيهم كيف شاؤا ، وأخذوا منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة ، وأخذوا منهم مائتى فيل ، واقتصوا آثار المنهزمين منهم ، وهدموا معامل كثيرة . ثم عاد إلى غزنة مؤيداً منصوراً . ولم يحج أحد من درب العراق فيها لفساد البلاد وعيث الاعراب .

وفيها توفى من الأعيان . . . . رجاء بن عيسى بن عمد

أبو العباس الأنصناوى ، نسبة إلى قرية من قرى مصريقال لها أنصنا ، قدم بغداد فحدث بها وسمع منه الحفاظ ، وكان ثقة فقيها مالكيا عدلا عند الحكام ، مرضياً . ثم عاد إلى بلده وتوفى فيها ، وقد جاوز الثمانين . عهد الله بن محمد بن أبي علان

أبو أحمد قاضى الأهواز ، كان ذامال ، وله مصنفات منها كتاب فى معجزات النبى (س.، ، جمع فيه ألف معجزة ، وكان من كبار شيوخ المعتزلة ، توفى فيها عن تسع وثمانين سنة .

#### علی بن نصر

ابن أبى الحسن ، مهذب الدولة ، صاحب بلاد البطيحة ، له مكارم كثيرة ، وكان الناس يلجؤن إلى بلاده فى الشدائد فيؤ و يهم ، و يحسن إليهم، ومن أكبر مناقبه إحسانه إلى أميرالمؤمنين القادر لما استجار به ونزل عنده بالبطامح فاراً من الطائع ، فاواه وأحسن إليه ، وكان فى خدمته حتى ولى إمرة المؤمنين ، وكان له بذلك عنده اليد البيضاء ، وقد ولى البطائح ثنتين وثلاثين سنة وشهو را ، وتوفى فيها عن ثنتين وسبعين سنة ، وكان سبب موته أنه افتصد فانتفخ زراعه فات .

#### عبد الفني بن سعيد

ابن على بن بشر بن مروان بن عبد العزيز، أبو محد الأزدى المصرى، الحافظ، كان عالما بالحديث وفنونه، وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة. قال أبو عبد الله الصورى الحافظ: ما رأت عيناى مثله في معناه، وقال الدارقطنى: ما رأيت عصر مثل شاب يقال له عبد الغنى، كأنه شعلة فار، وجمل يفخم أمره و يرفع ذكره. وقد صنف الحافظ عبد الغنى هذا كتابا فيه أوهام الحاكم، فلما وقف الحاكم عليه جعل يقرؤه على الناس و يعترف لعبد الغنى بالفضل، ويشكره و يرجع فيه إلى ما أصاب

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

فيمه من الرد عليمه ، رحمهما الله ، ولد عبد الغنى لليلتين بقيتا من ذى القعدة سينة ثنتين وثائمائة وتوفى فى صفر من هذه السنة رحمه الله .

#### محد بن أمير المؤمنين

ويكنى بابى الفضل، كان قـد جمله ولى عـهده من بعده، وضر بت السكة باسمه وخطب له الخطباء على المنابر، ولقب بالغالب بالله ، فلم يقدر ذلك . توفى فيها عن سبع وعشرين سنة .

#### عبد بن إيراهم بن عبد بن يزيد

أبو الفتح البزار الطرسوسي ، و يعرف بابن البصرى ، سمع الكثير من المشايخ ، وسمع منه الصورى ببيت المقدس ، حين أقام بها ، وكان ثقة مأموناً .

## ثم دخلت سنة عشر و أربعهائة

فيها و رد كتاب عين الدولة محود بن سبكتكين ، يذكر فيه ما افتتحه من بلاد الهند في السنة الخالية ، وفيه أنه دخل مدينة فيها ألف قصر مشيد ، وألف بيت للأصنام . وفيها من الأصنام شيء كثير ، ومبلغ ما على الصنم من الذهب ما يقارب مائة ألف دينار ، ومبلغ الأصنام الفضة زيادة على ألف صنم ، وعنده صنم معظم ، يو رخون له و به بجهالتهم ثلثائة ألف عام ، وقد سلتنا ذلك كله وغيره مما لا يحصى ولا يعد ، وقد غنم المجاهدون في هذه الغزوة شيئا كثيرا ، وقد عموا المدينة بالاحراق ، فلم يتركوا منها إلا الرسوم ، و بلغ عدد القتلى من المنود خسين ألفا، وأسلم منهم نحو من عشرين ألفاً ، وأفرد خس الرقيق فبلغ ثلاثا وخسين آلفا ، واعترض من الأفيال ثلثائة وست وخمسين هيلا ، وحصل من الأموال عشرون ألف ألف درهم ، ومن الذهب شي كثير ، وفي ربيع الآخر منها قرئ عهد أبي الفوارس ولقب قوام الدولة ، وخلع عليه خلما حملت إليه بولاية كرمان ،

وممن توفى فيها من الأعيان الاصيغر الذي كان يخفر الحجاج.

#### احد بن موسى بن مردويه

ابن فورك ، أبوبكر الحافظ الأصبهانى ، توفى فى رمضان منها .

#### هية الله بن سلامة

أبوالقاسم الضرير المقرئ المفسر ، كان من أعلم الناس وأحفظهم للتفسير ، وكانت له حلقة فى جامع المنصور ، روى ابن الجوزى بسنده إليه قال : كان لنا شيخ نقرأ عليه فات بعض أصحابه فرآه فى المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قال : فيا كان حالك مع منكر ونكير ؟ قال : لما أجلسانى وسألانى ألممنى الله أن قلت : بحق أبى بكر وعمر دعانى ، فقال أحدهما للا خر : قد أقسم بعظيمين فدعه ، فتركانى وذهبا .

## ثم دخلت سنة إحدى عشرة و اربعمائة

فيها عدم الحاكم بمصر، وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من شوال فقد الحاكم بن المعز الفاطمي صاحب مصر، فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك ، وذلك لأنه كان جبارا عنيدا ، وشيطانا مريدا . ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة ، وسيرته الملمونة ، أخزاه الله .

كان كشير التلون في أفعاله وأحكامه وأقواله ، جائرا ، وقد كان يروم أن يدعى الالوهية كما ادعاها فرعون ، فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوة ، إعظاما لذكر . واحتراما لا معه ، فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين ، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجداً له ، حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الاسواق من الرعاع وغيرهم، بمن كان لا يصلي الجمة ، وكانوا يتركون السجود لله في نوم الجمعة وغيره و يسجدون الحاكم ، وأمر في وقت لا هل الكتابين بالدخول في دين الاسلام كرها ، ثم أذن لهم في العود إلى دينهم ، وخرب كنائسهم مم عرها ، وخرب القامة ثم أعادها ، وابتني المدارس . وجعل فها الفقهاء والمشايخ ، ثم قتلهم وأخربها ، وألزم الناس بغلق الأسواق نهارا ، وفتحها ليلا ،فامتثلوا ذلك دهرا طويلا، حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجارة في أثناء النهار . فوقف عليه فقال: ألم أنهكم ? فقال : يا سيدى لما كان الناس يتميشون بالنهار كانوا يسهر و ن. بالليل ، ولما كانوا يتعيشون بالليل سهر وا بالنهار فهذا من جلة السهر، فتبسم وتركه. وأعاد الناس إلى أمرهم الأول، وكل هذا تغيير الرسوم، واختبار لطاعة المامة له ، لير ق في ذلك إلى ماهو أشر وأعظم منه . وقد كان يعمل الحسبة بنفسه فكان يدور بنفسه في الأسواق على حمارله \_ وكاز لا يركب إلا حماراً \_ فن وجده قدغش في معيشة أمر عبدا أسود ممه يقالله مسمود، أن يفعل به الفاحشة العظمى، وهذا أمرمنكر ملمون، لم يسبق إليه، وكان قد منع النساء من الخروج من متازلمن وقطع شجر الأعناب حتى لا يتخذ الناس منها خرا ، ومنعهم من طبيخ الملوخية ، وأشياء من الرعونات التي من أحسنها منع النساء من الخروج ، وكراحة الخر، وكانت العامة تبغضه كثيراً ، و يكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه ، ف صورة قصص ، فاذا قرأها ازداد غيظا وحنقا علمهم ، حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة منورق بخفها و إزارها . وفي يدها قصة من الشنم واللهن والحالفة شي كثير، فلما رآها ظنها امرأة، فذهب من فاحيتها وأخذ القصة من يدهافقرأها فَرأَى ما فيها ، فأغضبه ذلك جدا ، فأمر بقتل المرأة ، فلما تحققها من ورق ازداد غيظا إلى غيظه ، ثم لما وصل إلى القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحر قوها وينهبوا مافيها من الأموال والمتاع والحريم ، فذهبوا فامتثاوا ما أمرهم به ، فقاتلهم أهل مصر قتالا شديدا ، ثلاثة أيام ، والنار تعمل في الدور والحريم ، وهو في كل يوم قبحه الله ، يخرج فيقف من بعيـــــــ و ينظر و يبكي ويقول : من أمر

هؤلاء العبيد بهذا المهم اجتمع الناس في الجوامع ورف وا المصاحف وصاروا إلى الله عز وجل ، واستغانوا به ، فرق لهم الترك والمسارقة وانحاز وا إليهم ، وقاتلوا معهم عن حر يمهم ودورهم ، وتفاقم الحال جدا ، هم ركب الحاكم لعنه الله فغضل بين الفرية بن ، وكف العبيد عنهم ، وكان يظهر التنصل بما فعله العبيد وأنهم ارتكبوا ذلك من غير علمه و إذنه ، وكان ينفذ إليهم السلاح و يحتهم على ذلك في الباطن ، وما أيجلى الأمر حتى احترق من مصر نحو ثلثها ، ونهب قريب من نصفها ، وسبيت نساء و بنات كثيرة وفعل معهن الفواحش والمنكرات ، حتى أن منهن من قتلت نفسها خوفامن العار والفضيحة ، واشترى الرجال منهم من سبى لهم من النساء والحريم . قال ابن الجوزى : ثم ازداد ظلم الحسام حتى عن له أن يدعى الربوبية ، فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون : يا واحد يا أحد يا عي يامميت قبحهم الله جميعا .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

#### صفة مقتله لعنه الله

كان قد تعمدي شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخته ، وكان يتهمها بالفاحشة ، و يسممها أغلظ الكلام، فتبرمت منه، وعملت على قتله، فراسلت أكبر الأمراء، أميراً يقال له ابن دواس، فتوافقت هي وهو على قتله ودماره ، وتواطآ على ذلك ، فجهز من عنده عبدين ، أسودين شهمين ، وقال لهما : إذا كانت الليلة الفلانية فكونا في جبل المقطم ، فني تلك الليلة يكون ألحاكم هناك في الليل لينظر في النجوم ، وليس ممه أحد إلا ركابي وصبى ، فاقتلاه واقتلاهما ممه ، واتفقالحال على ذلك . فلما كاتمت تلك الليدلة قال الحاكم لأمه : على في هذه الليلة قطع عظيم ، فإن نجوت منه عمرت نحوآ من "ممانين سنة ، ومم هذا عانة لي حواصلي إليك ، فإن أخوف ما أخاف عليك من أختى ، وأخوف ما أخاف على نفسى منها ، فنقل حواصله إلى أمه ، وكان له في صناديق قريب من ثلثاثة ألف دينار ، وجواهرأخر، فقالت له أمه : يا مولانا إذا كازالأمر كماتقول فارحني ولا تركب في ليلتك هذه إلىموضع وكان يحبها . فقال : أفعل ، وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة ، فدار ثم عاد إلى القصر ، فنام إلى قريب من ثلث الله الأخير ، فاستيقظ وقال: إن لم أركب الليلة فاضت نفسي ، فثار فركب فرساوسحبه صبى وركابي ، وصعد الجبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن مركوبه ، وقطعا يديه و رجليه ، و بقرا بطنه ، قأتيا به مولاهما ابن دواس ، فحمله إلى أخته فدفنته في مجلس دارها ، واستدعت الأمرا.والأكابر والوزير وقد أطلمته على الجلية ، فبايدوا لولد الحاكم أبي الحسن على، ولقب بالظاهر لاعزازدين الله ، وكان بدمشق ، فاستدعت به وجعلت تقول الناس : إن الحاكم قال لى : إنه يغيب عنكم سبعة أيام ثم يعود ، فاطمأن الناس ، وجعلت ترسل ركابيين إلى الجبل فيصمدونه ، ثم يرجعون فيقولون تركناه في الموضع الفلاني ، و يقول الذين بعدهم لأمه :تركناه في موضع كذا وكذا . حتى اطمأن الناس وقدم ابن أخيها واستصحب معه من دمشق ألف ألف دينار ، وألني ألف درهم ، فين وصل ألبسته

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

تاج جد أبيسه المهز ، وحلة عظيمة ، وأجلسته عدلى السرير ، وبايعه الاثمراه والرؤساه ، وأطلق لهم الأموال ، وخامت على ابن دواس خلمة سنية هائلة ، وعملت عزاه أخيها الحاكم ثلاثة أيام ، ثم أرسلت إلى ابن دواس طائفة من الجند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوظ فى خدمته ، ثم يقولوا له فى بمض الأيام : أنت قاتل مولانا ، ثم يهم ونه بسيوفهم ، فغملوا ذلك ، وقتلت كل من اطلع على سرها فى تنل أخيها ، فعظمت هيبتها وقو يت حرمتها وثبتت دولتها . وقدكان عمر الحاكم يوم قتل سبعاً وثلاثين سنة ، ومدة ملكه من ذلك خساً وعشرين سنة .

<del>ŊĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸ</del>

## ثم دخلت سنة إثنتي عشرة وأربعمائة

فيها تولى القاضى أبوجهفر أحد بن محد السمنائى الحسبة والمواريث ببغداد ، وخلع عليه السواد وفيها قالت جاعة من الدلماء والمسلمين للملك الكبير عين الدولة ، محود بن سبكتكين : أنت أكبر ماوك الأرض ، وفي كل سنة تفتح طائفة من بلاد الكفر ، وهذه طريق الحج ، قد تمطلت من مدة سنين وفتحك لها أوجب من غيرها . فتقدم إلى قاضى القضاة أبي محد الناصحى أن يكون أمير الحج في هذه السنة ، و بعث معه بثلاثين ألف دينار للأعراب ، غير ما جهز من الصدقات ، فسار الناس بصحبته ، فلها كانوا بفيد اعترضهم الأعراب فصالحهم القاضى أبو محد الناصحى بخمسة آلاف دينار ، فامتنموا وصم كبيرهم \_ وهو جماز بن عُدى \_ على أخذ المجيح ، و ركب فرسه وجال جولة واستنهض شياطين العرب ، فتقدم إليه غلام من محرقند [يقال له ابن عفان] فرماه بسهم فوصل إلى قلبه فسقط مينا ، وانه زمت الأعراب ، وسلك الناس الطريق فحجوا و رجعوا سالمين وقله الحد والمنة .

## وممن توفى فيها من الأعيان -- أبو سعد الماليني

أحمد بن محمد بن أحمد بن إسهاعيل بن حفص ، أبو سمد الماليني ، ومالين قرية من قرى هراة ، كان من الحفاظ المكثرين الراحاين في طلب الحمديث إلى الا فاق ، وكتب كثيراً ، وكان ثقمة صدوقا صالحا ، مات بمصر في شوال منها .

## الحسن بن الحسان

ابن محمد بن الحسين بن رامين القاضى ، أبو محمد الاستراباذى ، نزل بنداد وحمدث بها عن الاسهاء في و فيره ، كان شافعياً كبيرا ، فاضلا صالحا .

## الحسن بن منصور بن غالب

الوزير الملقب ذا السمادتين ، ولد بسيراف سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة ، تم صاروزيرا ببغداد ثم قتل وصودر أبوه على تمانين ألف دينار .

*XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX* 

#### الحسايَّنَ بَن عمرو

أبو عبد الله الغوال ، ممم النجاد والخلدى وأبن السماك وغيرهم . قال الخطيب : كتبت عنه وكان ثقة صالحا كثير البكاء عند الذكر .

#### عمد بن عمر

أبو بكر المنبري الشاعر ، كان أديبا ظريفا ، حسن الشمر ، فمن ذلك قوله :

إنى نظرتُ إلى الزما ، نِ وأهله نظراً كفانى

فرفته وعرفتهم ، وعرفت عزى من هواني

فلذاك أطَّرحَ الصد \* يقُ فلا أراهُ ولا راني

و زهدتُ فيها في يدي ، و ودونهٌ فيلُ الأماثي

فتعجبوا لمغالب \* وهبُ الاقاصى للأدانى

وانسلٌ من بين الزحا \* م فالهُ في الغلب ثاني

قال ابن الجـوزى: وكان متصوفا ثم خرج عنهم وُذمهم بقصـائد ذكرتها فى تلبيس إبليس توفى يوم الخيس ثانى عشر جمادى الأولى منها.

## محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد

ابن روق بن عبد الله بن بزيد بن خالد ، أبو الحسن البزار ، المعر وف بابن رزقويه . قال الخطيب : هو أول شيخ كتبت عنه في سنة ثلاث وأر بمائة ، وكان يذكر أنه درس القرآن ودرس الفقه على مذهب الشافعي ، وكان ثقة صدوقا كثيرالسماع والكتابة ، حسن الاعتقاد ، جيل المذهب، مديما لتلاوة القرآن ، شديدا على أهل البدع ، وأكب دهراً على الحديث ، وكان يقول : لا أحب الدنيا إلا لذكر الله وتلاوة القرآن ، وقراءتي عليكم الحديث ، وقد بعث بعض الأمراء إلى العلماء بذهب فقبلوا كلهم غيره ، فانه لم يقبل شيئا ، وكانت وفاته يوم الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى منها ، عن سبم وثمانين سنة ، ودفن بالقرب من مقبرة معر وف الكرخى .

#### أبوعيد الرحن السامي

محد بن الحسين بن محد بن موسى، أبو عبد الرحن السلى النيسا بورى، روى عن الأصم وغيره، وعنه مشايخ البنداديين، كلا زهرى والمشارى وغيرهما، وروى عنه البنهق وغيره، قال ابن الجوزى: كانت له عناية بأخبارالصوفية، فصنف لهم تفسيرا على طريقتهم ، وسننا وتاريخا ، وجمع شيوخا وتراجم وأبوابا ، له بنيسابور دار معروفة ، وفيها صوفية وبها قبره ، ثم ذكر كلام الناس فى تضعمفه فى الرواية ، فحكى عن الخطيب عن محدبن بوسف القطان أنه قال : لم يكن بثقة ، ولم يكن سمع

ひメンメシメシメシメシメシメシ

## أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري

كان يعظ الناس و يتكلم على الأحوال والمعرفة ، فن كلامه : من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه ، لأ نه خضع له بلسانه وأركانه ، فان اعتقد تعظيمه بقلبه أو خضع له به ذهب دينه كله . وقال فى قوله تعالى [ اذكر وتى أذكركم] اذكر وتى وأنتم أحياء أذكركم وأنتم أموات تحت التراب ، وقد تخلى عندكم الأقارب والاصحاب والأحباب . وقال :البلاء الأكبرأن تر بدولا تراد، وتدنو فترد إلى الطرد والابعاد ، وأنشد عند قوله تعالى [فتولى عنهم وقال يا أسنى على يوسف]

جننا بليلي وهي جنت بغيرنا \* وأخرى بنا مجنونة لا نريدها

وقال فى قوله ،س ، «حفت الجنة بالمكاره »: إذا كان هذا المخلوق لاوصول إليه إلابتحمل المشاق فا الفان بمن لم يزل ? وقال فى قوله عليه السلام « حبلت القلوب على حب من أحسن إليها » . يا عجبالمن لم ير محسنا غيرالله كيف لا يميل بكليته إليه ? قلت: كلامه على هذا الحديث جيد والحديث لا يصح بالكلية صريع الدلال الشاعر

أبو الحسن على بن عبيد الواحد، الفقيه البغدادى ، الشاعر الماجن ، المعروف بصريع الدلال ، قتيل النوائى ذى الرقاعتين ، له قصيدة مقصورة عارض بها مقصورة ابن دريد يقول فيها :

وألفُ حل من متاع تُشَكُّر ، أَنفَعُ للمسكينِ مِن لَقُط النوى

من طَبيخُ الديكُ ولا يُذبحه \* طار من القِدْر إلى حيثُ أنتهى

من دخات في عينه مِسُلَّة \* فسُلَّهُ من سأعتم كيف المعى

والذقنُ شمرٌ في الوجوه طالعٌ \* كذلكُ المُقْصَةُ مِن خُلْفِ التَّفِي

إلى أن ختمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قوله:

من غاته العلم وأخطاه الغنى \* فذاك والكاب على حديسوى قدم مصر فى سنة ثنتى عشرة وأر بعائة وامتدح فيها خليفتها الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم واتفقت وغاته بها فى رجبها .

## ثمدخلت سنة ثلاثعشرة وأربعمائة

فيها جرت كائنة غريبة عظيمة ، ومصيبة عامة ، وهى أن رجلا من المصريين من أصحاب الحاكم اتفق مع جاعة من الحجاج المصريين على أمرسو ، وذلك أنه لما كان يوم النفر الأول طاف هذا الرجل بالبيت ، فلما انتهى إلى الحجر الأسود جاء ليقبله فضر به بدوس كان معه ثلاث ضربات

ひゃくうゃくうゃくうゃくうゃくうゃくうゃくうゃくうゃくうゃくうゃくうゃく

متواليات ، وقال : إلى متى نعب هذا المجر ؟ ولا مجد ولا على عنه ي ما أفسله ، قابى أهدم اليوم هذا البيت ، وجمل برتمد ، قاتفاه أكثر الحاضرين وتأخروا عنه ، وذلك لأ نه كان رجلا طوالا جسما أحر اللون أشقر الشمر ، وعلى باب الجامع جماعة من الفرسان ، وقوف لمينموه ممن بريد منمه من هذا الفعل ، وأراده بسوه ، فنقدم إليه رجل من أهل المين معه خنجر فوجاً مها ، وتمكاثر الناس عليه فقتلوه وقطموه قطما ، وحرقوه بالنار ، وتتبعوا أصحابه فقتلوا منهم جماعة ، ونهبت أهل مكة الركب المهمرى ، وتمدى النهب إلى غيرهم ، وجرت خبطة عظيمة ، وفتنة كبيرة جدا ، ثم سكن الحال بعد أن تتبع أولئك النفر الذين تمالوا على الالحاد فى أشرف البلاد غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث فاقى مثل الأظفار ، و بدا ما تحتها أسمر يضرب إلى صفرة ، محببا مثل الخشخاش ، فأخذ بنو شيبة نقل الماق ف مجنوها بالسك والك وحشوا بها تلك الشقوق التي بدت ، فاستمسك الحجر واستمر على ما هو عليه الا ن ، وهو ظاهر ان تأوله ، وفيها فتح المارستان الذى بناه الوزير ، ويد الملك ، أبو على الحسن ، وزير شرف الملك ، واسط ، ورتب له الخرزان والأشر بة والأدوية والمقاقير ، وغير ذلك عا بحتاج إليه .

## وفيها توفى من إلا عيان .... ابن البواب الكاتب

صاحب الخط المنسوب ، على بن هلال أبو الحسن ابن البواب ، صاحب أبى الحسين بن مهمون الواعظ ، وقد أثنى على ابن البواب غير واحد في دينه وأمانته ، وأما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ننبه عليها ، وخطه أوضح تمريبا من خط أبى على بن مقلة ، ولم يكن بعدا بن مقلة أكتب منه ، وعلى طريقته الناس اليوم في سائر الأقاليم إلا القليل . قال ابن الجوزى : توفى يوم السبت ثانى جمادى الا خرة منها ، ودفن يمقيرة باب حرب ، وقد رئاه بعضهم بأبيات منها قوله :

فللة لوب التي أبهجتُها حُرُقٌ • وللعيون التي أقر رُبُّها سَهُرُ فَا لليل وقد فارقتهُ سحرُ فَا لليل وقد فارقتهُ سحرُ

قال أبن خلكان : ويقال له السترى ، لأن أباه كانملازماً لستر الباب ، ويقال له ابن البواب وكان قد أخذ الخط عن عبدالله بن محمد بن أسدين على بنسميد البزار ، وقد سمع أسد هذا على النجاد وغيره ، وتوفى سنة عشر وأر بمائة ، وأما ابن البواب فانه توفى فى جمادى الأولى من هـذه السنة ، وقبل فى سنة ثلاث وعشرين وأر بمائة ، وقد رئاه بهضهم فقال :

استشعرت الكتاب فقدكُ سالفاً \* وقضت بصحة ذلك الأيام فقدك سالفاً \* وقضت بصحة ذلك الأيام فلذاك سُودتُ الدُّوىُ كا بَهُ \* أسفاعليك وشقت الاقلام ثم ذكر ابن خلكان أول من كتب بالعربية ، فقيل إسماعيل عليه السلام ، وقيل أول من

ONONONONONONONONONONONONONON

كتب بالمر بية من قريش حرب بن أمية بن عبد شمس ، أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له أسلم بن سدرة ، وسأله عن اقتبستها ؟ فقال : من واضعها رجل يقال له مراص بن مروة ، وهو رجل من أهل الأنبار . فاصل الدكتابة في المرب من الأنبار . وقال الهيثم بن عدى :وقد كان لحير كتابة يسمونها المسند ، وهي حر وف منصلة غير منفصلة ، وكانوا عنمون العامة من تعلمها، وجميع كتابات الناس تنتهى إلى اثنى عشر صنفا وهي المربية والحيرية ، واليونانية ، والفارسية ، والرومانية ، والمرانية ، والرومانية ، والبربية ، والمرانية ، والرومانية ، والبربية ، والمندية والاندلسية ، والصينية . وقد اندرس كثير منها فقل من يعرف شيئا منها .

وفيها توفي من الأعيان عيسى

ابن سلمان بن محد بن أبان ، أبو الحسن الفارسي المدروف بالسكرى الشاعر ، وكان يحفظ القرآن و يعرف التراءات ، وصحب أبا ،كر الباتلاني ، وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة . وكانت وفاته في شوال من هذه السنة ودفن بالقرب من قبر معروف ، وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات التي علما وهي قوله :

نفسَ ، يا نفسُ كم تمادينَ في تلنى ، وتمشينَ في الفعالِ المعيبِ
راقبي الله واحذري موقف العر ، ض وخافي يوم الحساب العصيب لا تفريّك السلامة في العي ، ش فإن السليم رهن الخطوب كلّ حي فلمنون ولا يد ، فَعُ كأس المنون كيد الأديب واعلى أن للمنية وقتاً ، سوف يأتي عجلان غير هيوب إن حبّ الصديق في موقف ال ، حشر أمان للخائف المظلوب

عد بن أحد بن عمد بن منصور

أبو جعفر البيع ، و يعرف بالعتيق ، ولد سنة إحمدى وثلاثين وثلثائة ، وأقام بطرسوس مدة ، وسمم بها و بغيرها ، وحدث بشئ يسير .

#### ابن النعيان

شيخ الامامية الروافض ، والمصنف لهم ، والمحامى عن حوزتهم ، كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف، لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع ، وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف ، وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضى والمرتضى ، وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته فى هذه السنة ، منها قوله :

مَنْ لِعُضْلُ أُخْرِجَتُ منه حساماً \* ومعان فضضتُ عنها ختاما ؟ من يشيرُ المقولُ من بعدِ ما \* كُنُ مُمُوداً ويفتحُ الأَفْهاما ؟

## من يمير الصديقَ رأيا \* إذا ماسلَ في الخطوبِ حساما ? ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعهائة

فيها قدم الملك شرف الدولة إلى بغداد غرج الخليفة في الطيارة لتلقيه ، وصحبته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء ، فلما واجهه شرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات والجيش واقف برمته ، والهاءة في الجانبين . وفيها ورد كتاب من يمين الدولة محود بن سبكتكين إلى الخليفة يذكر أنه دخل بلادا لهند أيضاً ، وأنه فتح بلادا ، وقتل خلقا منهم ، وأنه صالحه بعض ملوكهم وحمل إليه هدايا سنية ، منها فيول كثيرة ، ومنها طائر على هيئة القمرى ، إذا وضع عند الخوان وفيه سم دمعت عيناه وجرى منهما ماه ، ومنها حجر يحك ويؤخذ منه ما تحصل منه فيطلي بها الجراحات ذات الأفواه الواسمة فياحمها ، وغير ذلك . وحج الناس من أهل العراق ولكن رجعوا على طريق الشام لاحتياجهم إلى ذلك .

## وفيها توفى من الأعيان الحسن بن الفضل بن سهلان

أبو محمد الرامهرمزى ، وزير سلطان الدولة ، وهو الذى بنى سور الحائر عند مشهد الحسين ، قتل فى شعبان منها

أبو عبد الله الكشفلي الطبرى، الفتيه الشافى، تفقه على أبى القاسم الدارى، وكان فهما فاضلا صالحا زاهداً، وهو الذى درس بعد الشيخ أبى حامد الاسفرائيني فى مسجده، مسجد عبد الله بن المبارك في قطيمة الربيع، وكان الطلبة عنده مكره بن، اشتكى بعضهم إليه حاجة وأنه قد تأخرت عنه نفقته التي ترد إليه من أبيه، فأخذه بيده وذهب إلى بعض التجار فاستقرض له منه خسين ديناراً. فقال التاجر: حتى تأكل شيئا، فد السماط فأكلوا وقال: يا جارية هاتى المال، فأحضرت شيئا من المال فو زن منها خسرين ديناراً ودفعها إلى الشيخ، فلها قاما إذا بوجه ذلك الطالب قد تغير، فقال له الكشفلى: مالك ف فقال: يا سيدى قد سكن قابى حبهذه الجارية، فرجع به إلى التاجر، فقال له الكشفلى: مالك ف فقال: يا ميدى قد سكن قابى حبهذه الجارية، فرجع به إلى التاجر، فقال له: أن شخرج فتسلمها الفقيه، وقال ربما أن يكون قدوقع فى قلبها منه مثل الذى قد وقع فى قلبه منها، فلما كان عن قريب قدم على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار، فوفى ذلك التاجر ما كان له عليه من كان عن قريب قدم على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار، فوفى ذلك التاجر ما كان له عليه من كان عن قريب قدم على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار، فوفى ذلك التاجر ما كان له عليه من كان عن قريب قدم على ذلك بسفارة الشيخ. توفى فى ربيع الآخر منها ودفن بباب حرب.

## علي بن عبدالله بن جهضم

أبو الحسن الجمضمي الصوفى المكي ، صاحب بهجة الأسرار ، كان شيخ الصوفية بمكة ، وبهاتوفى قال أبن الجوزى : وقد ذكر أنه كان كذابا ، ويقال إنه الذي وضع حديث صلاة الرغائب .

## القاسم بن جعفر بن عبد الواحد

<del>OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK</del>OK

أبو عمر الحاشمي البصرى ، قاضيها ، سمع الكثير ، وكان ثقة أمينا ، وهو راوى سبن أبي داود عن أبي على الثولؤي ، توفي فها وقد جاوز التسمين .

## عمد بن أحد بن الحسن بن يعيى بن عبد الجبار

أبر الغرج الفاضى الشافى، يمرف بابن سميكة ، روى عن النجادوغــير، ، وكان ثقة ، توفى فى ربيع الأول منها ودفن بباب حرب .

#### عبدبن أحد

أبو جعفر النسنى ، عالم الحنفية فى زمانه ، وله طريقة فى الخلاف ، وكان فقيراً منزهدا ، بات ليلة قلقا لما عنده من الفقر والحاجة ، فعرض له فكر فى فرع من الفروع كان أشكل عليه ، فانفتح له فقام برقص و يقول : أين الملوك ? فسألته امرأته عن خبر ، فأعلمها بما حصل له ، فتعجبت من شأنه رحمه الله ، وكانت وفاته فى شعبان منها .

#### ملال بن محبد

ابن جعفر بن سعدان، أبو الفتح الحفار، معمع إسهاعيل الصفار والنجاد وابن الصواف، وكان ثقة توفى في صفر منها عن اثنتين وتسعين سنة.

## ثم دخلت سنة خمسعشرة وأربعمائة

فيها ألزم الوزير جماعة الأثراك والمولدين والشريف المرتضى ونظام الحضرة أبا الحسن الزينبى وقاضى القضاة أبا الحسن بن أبي الشوارب، والشهود، بالحضور لتجديد البيمة لشرف الدولة، فلما بلغ ذلك الخليفة توهم أن تمكون هذه البيعة لنية فاسدة من أجله، فبعث إلى القاضى والرؤساء ينهاهم عن المحضور، فاختلفت الكامة بين الخليفة وشرف الدولة، واصطلحا وتصافيا، وجددت البيعة لكل منهما من الا خر، ولم يحج فيها من ركب العراق ولا خراسان أحد، واتفق أن بعض الأمماء من جهة محود بن سبكتكين شهد الموسم في هذه السنة، فبعث إليه صاحب مصر بخلع عظيمة ليحملها للهلك محود، فلما رجع بها إلى الملك أرسل بها إلى بغداد إلى الخليفة القادر فحرقت بالنار.

## وممن توفى فيها من الأعيان ... أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن

أبو الفرج المدل المعروف بابن المسلمة ، ولد سنة سبع وثلاثين وثلثائة ، وسمع أباه وأحمد بن كامل والنجاد والجمضمي ودعلج وغيرهم ، وكان ثقة . سكن الجانب الشرق من بغداد ، وكان يملى في أول كل سنة مجلساً في المحرم ، وكان عاقلا فاضلا ، كثير المعروف ، داره مألف لأهل العلم ، وتفقه بأبي بكر الرازى ، وكان يصوم الدهر ، م يقرأ في كل يوم سبعاً ، و يعيده بعينه في التهجد ، توفى في ذي القعدة منها

#### أحبد بن محبد بن أحبد

ابن القاسم بن إساعيل بن محمد بن إسهاعيل بن سعيد بن أبان الضبي ، أبو الحسن المحامل ، نسبة إلى المحامل التي يحمل عليها الناس في السفر ، تفقه على أبى حامد الاسفراييني ، و برع فيه ، حتى إن الشيخ كان يقول : هوأحفظ الفقه منى ، وله المصنفات المشهورة ، منها اللباب ، والأوسط والمقنع وله في الخد الاف ، وعاق على أبى حامد تعليقة كبيرة . قال ابن خلكان : ولد سسنة نمان وستبن وثلثائة ، وتوفى في يوم الأربماء لتسع بقين من ربيع الآخر منها ، وهو شاب .

#### عييد الله بن عبدالله

أبن الحسين أبو القاسم الخفاف ، المدر وف بابن النقيب ، كان من أمَّة السنة ، وحين بلغه موت بن المعلم فقيه الشيمة سجد لله شكرا . وجاس المتهنئة وقال : ما أبالى أى وقت مت بمد أن شاهدت موت إبن المعلم ، ومكث دهرا طويلا يصلى الفجر بوضوء المشاء . قال الخطيب : وسألنه عن مواده فقال فى سنة خس وثلاثمائة ، وأذكر من الخلفاء المقتدر والقاهر والرضى والمتقى لله والمستكنى والمطيع والطائع والقادر والغالب بالله ، الذى خطب له بولاية العهد ، توفى فى سلخ شعبان منها عن مائة وعشر سنين .

## عبر ينعبد الله بن عمر

أبو حفص الدلال ، قال سمعت الشبلي ينشد قوله :

وقد كَانُ شَيٌّ مِمَى السرورُ \* قديمًا سمينا به ما فملْ

خليلي، إن دامُ هم النفو ، س قليلاً على مانراهُ قتلٌ

يؤملُ دنيا لتبقى لهُ \* فَاتُ المؤملُ قبل الأملْ

#### محمد بن الحسن أبو الحسن

الاقساسى العلوى ، نائب الشريف المرتضى فى إمرة الحجيج ، حج بالناس سنين متمددة ، وله فصاحة وشعر ، وهو من سلالة زيد بن على بن الحسين .

## ثم دخلت سنةست عشرة واربعمائة

فيها قوى أمن العيارين ببغداد ونهبوا الدو رجهرة ، واستهانوا بأمر السلطان ، و في ربيع الأول منها توفى شرف الدولة بن بويه الديلي صاحب بغداد والعراق وغير ذلك ، فكثرت الشرور ببغداد ونهبت الخزائن ، ثم سكن الأمن على تولية جلال الدولة أبي الطاهر ، وخطب له على المنابر ، وهو إذ ذاك على البصرة ، وخلع على شرف الملك أبي سعيد بن ما كولا و زيره ، ولقب علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف الملك ، وهو أول من لقب بالألقاب الكثيرة ، ثم طلب من الخليفة أن يبايع لأبي كاليجار ولى عهد أبيه سلطان الدولة ، الذي استخلفه بهاء الدولة علمهم ، فتوقف في الجواب ثم

وافقهم على ما أرادوا ، وأقيمت الخطبة للملك أبي كاليجار وم الجعدة سادس عشر شوال منها ، ثم تفاقم الأمر ببغداد من جهة العيارين ، وكبسوا الدو رليلا ونهارا ، وضر وا أهلها كايضرب المسادرون و يستغيث أحدهم فلا يغاث ، واشتد الحال وهر بت الشرطة من بغداد ولم تغن الأتراك شيئا ، وعملت السراج على أفواه السكاك فلم يفد ذلك شيئا ، وأحرقت دار الشريف المرتضى فانتقل منها ، وغلت الأسمار جدا . ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان .

## وممن توفى فيها من الأعيان مابور بن ازدهير

وزرلبهاء الدولة ثلاث مرات ، ووزرلشرف الدولة ، وكان كاتبا شديداً عفيفا عن الأموال ، كثير الخير ، سلم الخاطر ، وكان إذا سمع المؤذن لا يشغله شئ عن الصلاة ، وقد وقف دارا للملم في سنة إحدى وثمانين وثائمائة ، وجعل قيها كتبا كثيرة جدا ، ووقف عليها غلة كبيرة ، فبقيت سبمين سنة ثم أحرقت عند مجئ الملك طغرلبك في سنة خسين وأر بمائة ، وكانت محلتها بين السورين ، وقد كان حسن المعاشرة إلا أنه كان يمزل عاله سريما خوفا عليهم من الاشر والبطر ، توفى فيها وقد قارب التسمين .

الجداوى الواعظ . قال ابن الجوزى : صنف كتبا فى الوعظ من أبرد الأشياء ، وفيه أحاديث كثيرة ، وضوعة ، وكانت مرذولة ، إلا أنه كان خيرا صالحا ، وكانت له وجاهة عند الخلفاء والملوك ، وكان الملك محود بن سبكتكين إذا رآد قام له ، وكانت محلته حى يحتمى بها من الظلمة ، وقد وقع فى بلده نيسانو ر موت ، وكان يفسل الوتى محتسباً ، ففسل نحواً من عشرة آلاف ميتا ، رحمه الله .

## عمد بن الحسن بن صالحان

أبو منصور الوزير لشرف الدولة ولبهاء الدولة ، كان وزير صدقٌ جيد المباشرة حسن الصلاة ، عافظا على أوقاتها ، وكان محسنا إلى الشعراء والعلماء، توفى فنها عن ست وسبعين سنة .

## الملك شرف الدولة

أبو على بن بهاء الدولة ، أبى نصر بن عضد الدولة بن بويه ، أصابه مرض حار فنوفى لثمان بقين من ربيع الانخر عن ثلاث وعشر بن سنة ، وثلاثة أشهر وعشر بن يوما .

## التهامي الشاعر

على بن محمد النهامي أبو الحسن، له ديوان مشهور، وله مرثاة في ولده وكان قد مات صغيراً أولها: حكم المنية في البرية جارى عن ما هذم الدنيا بدار قرار

ومنها: \_ إنى لأرحمُ حاسديُّ لحرِّما ، ضمتٌ صُدورهمُ من الاوغارِ

نظر وا صنيعَ اللهِ بي فعيونهمٌ ۞ في جنة ٍ وقلوبهمٌ في الرُّ

ومنها في ذم الدنيا :

جبلت على كدر وأنت ترومها ، صفواً من الاقذار والاكدار

ومكاف الأيام ضدُ طباعها ، متطلبٌ في الماءِ جذوةٌ نارَ

و إذا رجوتُ المستحيلُ فانما \* تبنى الرجاءُ على شغيرهار

ومنها قوله في ولده بعد موته:

جاورتُ أعدائي وجاورُ ربهُ < شتانُ بين جوارهِ وجواري

وقد ذكر ابن خلكان أنه رآه بعضهم في المنام في هيئة حسنة فقال له بعض أصحابه : بم نلت هذا ؟ فقال: مهذا البيت \* شتان بين جواره وجوارى \*

ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة

في العشرين من محرمها وقعت فتنة بين الاستفهلارية و بين العيارين ، وركبت لهم الأتراك بالدبابات ، كما يفمل في الحرب ، وأحرقت دو ركثيرة من الدور التي احتمى فيها الميارون ، وأحرق من الكرخ جانب كبير ، ونهب أهله ، وتعدى بالنهب إلى غيرهم ، وقامت فتنة عظيمة ثم خدت الفتنة في اليوم الثاني ، وقر رعلي أهل الكرخ مائة ألف دينار ، مصادرة ، لاثارتهم الفتن والشر ور. و في شهر ربيع الآخر منها شهد أبو عبد الله الحسين بن على ، الصيمرى عند قاضي القضاة ابن أبي الشوارب بعد ما كان استنابه عما ذكر عنه من الاعتزال. وفي رمضان منها انقض كوكب سمم له دوى كدوى الرعد ، ووقع في سلخ شوال برد لم يعهسد مثله ، واستمر ذلك إلى العشرين من ذي الحجة ، وجمد الماء طول هذه المدة ، وقاسى الناس شدة عظيمة ، وتأخر المطر و زيادة دجلة ، وقلت الزراعة ، وامتنع كثير من الناس عن التصرف . ولم يحيج أحدد من أهل المراق وخراسان في هذه السنة لفساد البلاد وضعف الدولة .

وفها توفى من الأعيان قاضي القضاة ابن أبي الشوارب.

#### أحد بن محبد بن عبدالله

ان المباس من محمد من عبد الملك من أبي الشوارب، أبو الحسن القرشي الأموى ، قاضي قضاة بغداد بعد ابن الاكفائي بثنتي عشرة سنة ، وكان عفيفا نزها ، وقد سم الحديث من أبي عر الزاهد وعبد الباق بن قانع ، إلا أنه لم يحدث . قاله ابن الجوزى : وحكى الخطيب عن شيخه أبي الملاء الواسطى :أن أبا الحسن هذا آخر من ولى الحكم ببغداد ، من سلالة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وقد ولى الحكم من سلالته أربمة وعشرون، منهم ولوا قضاء قضاة بغداد . قال أبو الملاء : ما رأينا مثل أبي الحسن هذا ، جلالة ونزاهة وصيانة وشرفا . وقـد ذكر القاضي الماوردي أنه كان له صديقا

وصاحباً ، وأن رجلا من خيار الناس أوصى له بمائتى دينار ، فحملها إليه الماوردى فأبى القاضى أن يقبلها ، وجهد عليه كل الجهد فلم يفعل ، وقال له : سألنك بالله لا تذكرن هذا لأحد مادمت حياً ، فغمل الماوردى ، فلم يخبر عنه إلا بعد موته ، وكان ابن أبى الشوارب فقيراً إليها ، وإلى ما هو دونها فلم يقبلها رحمه الله . توفى في شوال منها .

## جعفر بن أبات

أبو مسلم الختلى سمم ابن بطة ودرس فقه الشافعي على الشيخ أبي حامد الاسفراييني ، وكان ثقة دينا، توفى في رمضان منها

أبو حازم الهذلى النيسابورى ، صمع ابن مجيد والاسهاعيلى ، وخلقا ، وصمع منه الخطيب وغيره ، وكان الناس ينتفعون بافادته وانتخابه ، توفى يوم عيد الفطر منها .

## علي بن أحمد بن عمر بن حفس

أبو الحسن المقرى الممروف بالحمامي ، سمع النجاد والخدادي وابن السماك وغيرهم ، وكان صدوقا فاضلا ، حسن الاعتقاد ، وتفرد بأسانيد القراءات وعلوها، نوفي في شعبان منها عن تسع وثمانين سنة .

#### صاعد بن الحسن

ابن عيسى الربعى البغدادى ، صاحب كتاب الفصوص فى اللغة على طريقة القالى فى الامالى ، صنفه للمنصور بن أبى عامر ، فأجازه عليه خسة آلاف دينار ، ثم قيل له إنه كذاب متهم ، فقال فى ذلك بعض الشعراء :

قد غاصَ في الماءِ كتابَ الفصوصُ \* وهكذا كلُ ثقيلٍ ينوص فلما بلغ صاعدا هذا البيت أنشد:

عاد ُ إلى عنصره إنما \* يخرجُ من قمر البحور الفصوصُ.

قلت : كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشا كل به الصحاح الجوهرى كالكنه كان مع فصاحته وبلاغته وعلمه متهما بالكذب ، فلهذا رفض الناس كتابه ، ولم يشتهر ، وكان ظريفا ما جنا سريع الجواب ، سأله رجل أعمى على سبيل التهكم فقال له ما الخر " تقل ? فأطرق ساعة وعرف أنه افتعل هذا من عند نفسه ثم رفع رأسه إليه فقال : هو الذي يأتي نساء العميان ، ولا يتعداهن إلى غيرهن ، فاستحى ذلك الأعمى وضحك الحاضرون . توفى في هذه السنة سامحه الله .

#### القفال المروزي

أحد أنَّة الشافعية الكبار ، علما و زهدا وحفظا وتصنيفا ، و إليه تنسب الطريقة الخراسانية ، ومن أصحابه الشيخ أبو محمد الجويني ، والقاضي حسنين ، وأبو على السبخي ، قال ابن خلكان :

وأخف عنه إمام الحرمين ، وفيا قاله نظر . لأن سن إمام الحرمين لا يحتمل ذلك ، فان القفال هذا مات في هذه السنة وله تسمون سنة ، ودفن بسجستان ، و إمام الحرمين ولد سنة تسع عشرة وأربعائه كما سيأتى ، وإيما قبل له القفال لأنه كان أولا يعمل الأقضال ، ولم يشتغل إلا وهو ابن ثلاثين سنة رحمه الله تمالى ثم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة

في ربيع الأول منها وقع برد أهلك شدينًا كثيرًا من الزروع والنمار، وقتل خلقًا كثيراً من الدواب. قال ابن الجوزى: وقد قيل إنه كان في برده كل بردة رطلان وأكثر ، و في واسط بلغت البردة أرطالا، وفي بغداد بانت قدر البيض. وفي ربيم الآخرسالت الاسفهلارية الغلمان الخليفة أن يمزل عُمْهِمُ أَبَّا كَالْيَجَارُ، لَمَّاوَنَهُ بَأُمْرِهُمْ ،وفساده وفساد الأمور في أيامه ، وتولى علمهم جلال الدولة ، الذي كانوا قد عزلوه عنهم ، فما طالهم الخليفة في ذلك وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك أمره ، وأن يسرع الأوبة إلى بنداد ، قبل أن ينوت الأمر . وألح أولئك على الخليفة في تولية جلال الدولة ، وأقاموا له الخطبة ببغداد ، وتفاقم الحال ، وفسد النظام . وفيها ورد كتاب من محود بن سبكتمكين يذكر أنه دخل بلاد الهندأيضا ، وأنه كسر الصنم الأعظم الذي لهم المسمى بسومنات ، وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميق ، كما يفدالناس إلى السَّمية البيت الحرام وأعظم ، وينفقون عنده النفقات والأموال الكنيرة ، التي لا توصف ولا تمد ، وكان عليه من الاوقاف عشرة آلاف قرية ، ومدينة مشهورة ، وقد امتلاّت خزائنه أموالا ، وعنده ألف رجل يخدمونه ، وثلثمائة رجل يحلقون رؤس حجيجه ،وثلثمائة ألوف يأكاون من أوقافه ، وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بالغ هذا الصنم ، وكان يموقه طول المفاو ز وكثرة الموانع والآفات ، ثم استخار الله السلطان محود لما بلغـ ، خبر هذا الصنم وعباده ، وكثرة الهنود في طريَّة ، والمفاو ز المهاـكة ، والأرض الخطرة ، في تجشم ذلك في جيشه ، وأن يقطع تلك الأحوال إليه ، فندب جيشه لذلك فانتدب معه ثلاثون ألفا من المقاتلة ، ممن اختارهم لذلك ، سوى المنطوعة ، فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هـذا الوثن ، ونرلوا بساحة عبـاده ، فاذا هو يمكان بقدر المدينــة العظيمة ، قل: فما كان بأسرع من أن ملكنياه وقتاننا من أهله خسين ألفا وقلمنا هذا الوثن وأوقدنا تحته النار. وقد ذكر غير واحد أن الهنود بذلوا للساطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم، فأشار من أشارمن الأمراء على السلطان محود بأخذ الأموال و إنقاء هذا الصنم لهم ، نقال : حتى أستخير الله عز وجل ، فلما أصمح قال : إنى فكرث في الأمر الذي ذ كرفرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم ? أحب إلى من أن يقال الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنياء ثم عزم فكسره رحمه الله، فوجه عليه وفيه من الجواهر واللاكل والذهب والجواهر

النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضماف مضاعفة ، ونرجو من الله له فى الآخرة الثواب الجزيل الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيها ، مع ما حصل له من الثناء الجيل الدنيوى ، فرحه الله وأكرم مثواه . وفي يوم السبت ثالث رمضان دخل جلال الدولة إلى بغداد فتلقاه الخليفة في دجلة في طيارة ، وممه الأكار والأمراء ، فلماواجه جلال الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات ، ثم سار إلى دار الملك ، وعاد الخليفة إلى داره ، وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل في أوقات الصاوات الثلاث ، كاكان الأمر في زمن عضد الدولة ، وصمصامها وشرفها و بهائها ، وكان الخليفة يضرب له الطبل في أوقات الجنس ، فأراد جلال الدولة ذلك فقيل له يحمل هذه المساواة الخليفة في ذلك ، ثم صمم على ذلك في أوقات الجنس ، قال ابن الجوزى : وفيها وقع برد شديد حتى جد الماء والنبيذ وأبوال الدواب والمياه الدكبار ، وحافات دجلة . ولم يحج أحد من أهل العراق.

<del>XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX</del>

وفيها توفى من الأعيان أحد بن محد بن عبدالله

ابن عبد الصمد بن المهتدى بالله ، أبو عبدالله الشاهد ، خطب له فى جامع المنصور فى سنة ست وثمانين وثلثمائة ، ولم يخطب له إلا بخطبة واحدة جمات كثيرة متعددة ، فكان إذا سممها التاس منه ضجوا بالبكاء وخشعوا لصوته .

## الحسين بن علي بن الحسين

أبو القاسم المغربي الوزير، ولد بمصر فى ذى الحجة سنة تسمين وثلثائة ، وهرب منها حين قتل صاحبها الحاكم أباه وعمه محدا ، وقصد مكة ثم الشام، ووزر فى عدة أماكن ،وكان يقول الشعر الحسن، وقد تذاكر هو و بهض الصالحين فأنشده ذلك الصالح شعراً:

> كنتُ فى سفر الجهل والبطالة ، حيناً فحانَ منى القدومُ تبتُ من كل مأثمَ فعسى ، يَحْمِيبهذا الحديثِ ذاك القديمُ بعد خس وأربعين تعدّّت ، ألا إن الآلة القديم كريمُ توفى بميا فارقين فى رمضان منها عن خس وأربعين سنة ، ودفن بمشهد على .

#### عمد بن الحسن بن إبراميم

أبو بكر الوراق ، الممروف بابن الخفاف ، روى عن القطيمي وغيره ، وقد الهموة بوضع الحديث والاسانيد ، قاله الخطيب وغيره .

## أبو القاسم اللالكاني

つくくくしょくしんしんしんしょくしょう

هبة الله بن الحسن بن منصور: الرازى ، وهو طبرى الأصل ، أحد تلامذة الشيخ أبى حامد الاسفرايينى ، كان يفهم و يحفظ ، وعنى بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة ، ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر كتبه ، وله كتاب في السنة وشرفها ، وذكر طريقة السلف الصالح في ذلك ، وقع لنا سهاعه على الحجار عاليا عنه ، توفى بالدينور في رمضان منها ، ورآه بعضهم في المنام فقال : ما فعل الله بك ؟ قال به ع قال بشى قليل من السنة أحييته :

## أبو القاسم بن أمير المؤمنين القادر

نوفى ليلة الأحد فى جمادى الا خرة ، وصلى عليه غير مرة ، ومشى الناس فى جنازته ، وحزن عليه أبوه حزنا شديدا ، وقطع الطبل أياماً

### إبن طباطبا الشريف

كان شاعر**اً ،** وله شعر حسن . **أبو إسحاق** 

وهو الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني إبراهيم بن محد بن مهران . الشيخ أبو إسحاق الامام الملامة ، ركن الدين الفقيه الشافي ، المتكام الأصولي ، صاحب التصانيف في الأصلين ، جامع الحلي في مجلدات ، والتمليقة النافعة في أصول الفقه ، وغير ذلك ، وقد سمع المكثير من الحديث من أبي بكر الاسماعيلي ودعلج وغديرهما ، وأخذ عنه البيهتي والشيخ أبو الطيب الطبرى ، والحاكم النيسابورى ، وأثنى عليه ، توفي يوم عاشو را ، منها بنيسابورى ثم نقل إلى بلاه ودفن بمشهده .

#### التدوري

صاحب الكتاب المشهور فى مذهب أبى حنيفة ، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حدان ، أبو الحسن القدورى الحنفى ، صاحب المصنف المختصر ، الذى يحفظ ، كان إماماً بارعا عالما ، وثبتا مناظرا ، وهو الذى تولى مناظرة الشيخ أبى حامد الاسفراييني من الحنفية ، وكان القدورى يطريه ويقول : هو أعلم من الشافعي ، وأنظر منه ، توفى يوم الأحمد الخامس من رجب منها ، عن ست وخمسين سنة ، ودفن إلى جانب الفقيه أبى بكر الخوار زمى الحنفى .

## ثم دخلت سنة تسع عشرة وابعمائة

فيها وقع بين الجيش و بين جلال الدولة ونهبوا دار و زيره ، وجرت له أمو رطويلة ، آل الحال فيها إلى اتفاقهم على إخراجه من البلد ، فهي له برذون رث ، فخرج و فى يده طير نهارا ، فجملوا لا يلتفتون إليه ولايضكر ون فيه ، فلما عزم على الركوب على ذلك البرذون الرث رثوا له و رقوا له ولهيئته وقبلوا الأرض بين يديه ، وانصلحت قضيته بمد فسادها . وفيهاقل الرطب جدا بسبب هلاك النخل فى

つとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとう

السنة الماضية بالبرد ، فبيع الرطب كل ثلاثة أرطال بدينار جلالى ، ووقع برد شديد أيضا فأهلك شيئا كثيرا من النخيل أيضا. ولم يحج أحد من أهل المشرق ولا من أهل الديار المصرية فيها ، إلا أن قوماً من خراسان ركبوا في البحر من مدينة مكران فانتهوا إلى جدة فحجوا .

وممن توفى فيها من الأعيان حمزة بن إبراهيم بن عبد الله

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

أبو الخطاب المنجم ، حظى عند بهاء الدولة وعلماء النجوم ، وكان له بذلك وجاهة عنده ، جتى أن الوزراء كانوا يخافونه و يتوسلون به إليه ، ثم صار أمره طريدا بعيداً حتى مات يوم مات بالكرخ من سامرا غريبا ، فقيرا مفلوجاً ، قد ذهب ماله وجاهه وعقله .

#### محد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد

أبو الحسن الناجر ، سمم الكثير على المشايخ المتقدمين ، وتفرد بعلو الاسناد ، وكان ذا مال جزيل غاف من المصادرة ببغداد فانتقل إلى مصر فأقام بها سنة ، ثم عاد إلى بغداد فاتفق مصادرة أهل ما تعليه ما أفقره ، ومات حدين مات ولم يوجد له كفن ولم يترك شيئا فأرسل له القادر بالله ما كفن فيه .

كان ذا مال جزيل نحو تلثمائة ألف دينار، مات ولم يترك وارثا سوى ابنة واحدة ببغداد، وتوفى هو عصر. أبو الفوارس بن بهاء الدولة

كان ظالما ، وكان إذا سكر يضرب الرجل من أصحابه أو وزيره مائتي مقرعة ، بعد أن يحلفه بالطلاق أنه لا يتأوه ، ولا يخبر بذلك أحدا . فيقال إن حاشيته صموه ، فلما مات نادوا بشمار أخيه كاليجار .

و زير كاليجار، ولقبه ممز الدولة ، فلك الدولة ، رشيد الأمة ، وزير الوزراء ، عماد الملك ، ثم سلم بعد ذلك إلى جلال الدولة فاعتقله ومات فيها .

## أبو عبد الله المتكلم

رفى فيها ، هكذا رأيت ابن الجوزى ترجمه مختصرا . ابن غلبون الشاعر

عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب أبو محمد الشامى ثم الصورى ، الشاعر المطبق ، له ديوان مليح ، كان قد نظم قصيدة بليغة في بعض الرؤساء ، ثم أنشدها لرئيس آخر يقال له ذو النعمتين ، وزاد فها بينا واحدا يقول فيه :

ولكُ المناقبُ كلُّهُا ، وُلم اقتصرتَ على اثنتينُ

فأجازه جائرة سنية ، فقيل له : إنه لم يقلها فيك ، فقال : إن هـ ذا البيت وحده بقصيدة ، وله أيضا في بخيل نزل عنده :

*XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX* 

77

وأنَّ مسهُ نزولى بقرح \* مثل ما مسنى منه جُرحُ بتَ ضيفًا له كما حكم الده \* رُ وفى حكمه على الحرِ فتح فابتدائى يقولُ وهو من ال \* سكرٍ بالهم طافح ليس يصحو لم تغر بتُ قابت قال رسول الا \* ه والقولُ منهُ نصح و نجحُ دسافروا تغنموا » فقالُ وقد \* قال تمامُ الحديث «صوموا تصحوا » ثم دخلت سنة عشرين و أربعمائة

فها سقط بناحية المشرق مطر شــديد، معه برد كبار . قال ابن الجوزى : حزرت الــبردة الواحدة منه مائة وخسون رطلا، وغاصت في الأرض نحوا من ذراع . وفيها ورد كناب من محمود ان سبكتكين أنه أحل بطائفة من أهل الرى من الباطنية والروافض قتلا ذريماً ، وصلبا شنيما ، وأنهانتهب أموال رئيسهم رستم من على الديلي ، فحصل منها ما يقارب ألف ألف دينار، وقد كان في حيازته نحو من خسين امرأة حرة ،وقد ولدن له ثلاثاوثلاثين ولداً بين ذكر وأنثى ، وكانوا برون إباحة ذلك . و في رجب منهما انقض كواكب كثنيرة شديدة الضوء شديدة الصوت . و في شعبان منهما كثرت العملات وضعفت رجال المعونة عن مقاومة العيارين. و في نوم الاثنين منها ثامن عشر رجب غار ماء دجلة حتى لم يبق منه إلا القليل، ووقفت الأرحاء عن الطحن، وتعذر ذلك. و في هذا اليوم جمع القضاة والملماء في دار الخلافة ، وقرى عليهم كتاب جمعه القادر بالله ، فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل البصرة ، وفيــه الرد على أهل البدع ، وتفسيق من قال بخلق القرآن ، وصفة ما وقع بين بشر ألمر يسى وعبد العزيزين يحيى الكتاني من المناظرة ، ثم ختم القول بالمواعظ ، والقول بالمعروف ، والنهى عن المنكر. وأُخِذ خطوط الحاضرين بالموافقة على ما محموه . وفي يوم الأثنين غرة ذي القعدة جمعوا أيضاً كلهم وقرئ عليهم كتاب آخر طويل يتضمن بيان السنة والرد على أهل البدع ومناظرة بشر المريسي والكتائي أيضاً ، والأمر بالمروف والنهى عن المنكر ، وفضل الصحابة ، وذكر فضائل أبي بكر الصديق وعمر من الخطاب رضي الله عنهما ، ولم يفرغوا منه إلا بمـــد العتمة ، وأخذت خطوطهم عوافقة ما صمعوه . وعزل خطباء الشيعة ، وولى خطباء السنة ولله الحــد والمنة عــلى ذلك وغيره . وجرت فتنة عسجد براثا ، وضربوا الخطيب السني بالآجر ، حتى كسروا أنفه وخلموا كتفه ، فانتصر لهم الخليفة وأهان الشيعة وأذلهم ، حتى جاؤا يعتذرون مما صنعوا ، وأن ذلك إنما تعاطاه السفهاء منهم ، ولم يتمكن أحد من أهل الدراق وخراسان في هذه السنة من الحج .

وممن توفى فيها من الأعيان الحسن بن أبي القين

أبو على الزاهد، أحدالمباد والزهاد وأصحاب الأحوال، دخل عليه بعض الوزراء فقبل يده،

فعوتب الوزير بذلك فقال: كيف لا أقبل يدا ما امتدت إلا إلى الله عز وجل .

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO.

#### علي بن عيسى بن الفرجبن صالح

أبو الحسن الربعي النحوى ، أخذ العربية أولا عن أبي سعيد السيرافى ، ثم عن أبي على الفارسي ولازمه عشرين سنة حتى كان يقول : قولوا له لو سار من المشرق إلى المغرب لم يجد أحداً أيمي منه ، كان بوءاً بيشي على شاطئ دجلة إذ نظر إلى الشرية بين الرضى والمرتضى في سفينة ، ومعهما عثمان بن جنى ، فقال لهما : من أعجب الأشياء عثمان ممكما ، وعلى بعيد عنكما ، عشى على شاطئ الفرات . [فضحكا وقالا : باسم الله] توفى في المحرم منها عن ثنتين وتسمين سنة ، ودفن بباب الدير ، و يقال إنه لم يتبع جنازته إلا ثلاثة أنفس .

أبو على صالح بن مرداس بن إدريس الكلابى ، أول ملوك بنى مرداس بحلب ، انتزعها من يدى نائبها عن الظاهر بن الحاكم العبيدى ، فى ذى الحجة سنة سبع عشرة وأربعائة ، ثم جاءه جيش كثيف من مصر قاقنتلوا فقتل أسد الدولة هذا فى سنة تسع عشرة ، وقام حفيده فصر .

## ثمدخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

فيها توفى الملك السكبير المجاهد المفازى ، فانح بلاد المند محود بن سبكتكين رحمه الله ، لما وله ولم من منه السنة توفى الملك المادل السكبير الناغر المرابط ، المؤيد المنصور ، عين الدواة أبو القاسم محود بن سبكتكين ، صاحب بلاد غزنة ومالك تلك الممالك الكبار ، وفاع أكثر بلاد المند قهرا ، وكاسر أصنامهم وندودهم وأوثانهم وهنودهم ، وسلطانهم الأعظم قهرا ، وقد مرض رحمه الله نحوا ، و سنتين لم يضطحع فيهما على فراش ، ولا توسد وساداً ، بل كان يتكي ، جالساً حتى مات وهو كذلك ، وذلك لشهامته وصرامته ، وقوة عزمه ، وله من العمر ستون سنة رحمه الله . وقد عهد بلا مر ، وبعده لولده محمد ، فلم يتم أمره حتى عافصه أخوه مسمود بن محود المذكور ، فاستحوذ على ممالك أبيه ، مع ما كان يليه ممافتحه هو بنفسه من بلاد الكفار ، من الرساتيق الكبار والصفار ، فاستقرت له المالك شرقا وغر با في تلك النواحي ، في أواخرهذا المام ، وجاءته الرسل بالسلام من كل فاحية ومن المالك شرقا وغر با في تلك النواحي ، في أواخرهذا المام ، وسيأتي ذكراً بية في الوفيات وفيها استحوذت المربع التي تان بهما الملك المذكور المحود إلى بلاد المند على أكثر مدائن المنود وأكبرها مدينة ، كل ملك همام ، و بالتحول المذي بالله المنه مقاتل ، ما بين فارس و راجل ، فنهبوا سوق المربع المهاراً كاملا ، ولم يستطيعوا أن يحولوا ما فيه من أنواع الطيب والمسك والجواهر واللا كي واليواقيت ، ومع هذا لم يدر أكثر أهل البلد بشي ، من ذلك لاتساعها ، وذلك أنها كانت في غاية الكبر : طولهامسيرة منزلة من منازل المند ، وعرضها كذلك ، وأخذوا منها من الأموال والتحف غاية الكبر : طولهامسيرة منزلة من منازل المند ، وعرضها كذلك ، وأخذوا منها من الأموال والتحف غاية الكبر : وله ما منازل المند ، وعرضها كذلك ، وأخذوا منها من الأموال والتحف

*ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ* 

والأثاث مالا يحد ولا يوصف ، حتى قيل إنهم اقتسموا الذهب والفضة بالكيل ، ولم يصل جيش من جيوش المسلمين إلى هذه المدينة قطاءلا قبل هذه السنة ولا بعدها ، وهذه المدينة من أكثر بلاد الهند خيراً ومالا ، بل قيل إنه لا يوجد مدينة أكثر منها مالا ورزقا ، مع كفر أهلها وعبادتهم الأصنام، فليسلم المؤمن على الدنيا سلام . وقد كانت محل الملك، وأخلفوا منها من الرقيق من الصبيان والبنات مالا يحصى كثرة . وفهاعملت الرافضة بدعتهم الشنماه، وحادثتهم الصلماء، في ومعاشورا، ، من تعليق المسوح ، وتغليق الاسواق ، والنوح والبكاء في الازقة ، فأقبل أهل السنة إليهم في الحديد فاقتتلوا قتالا شــديدا ، فقتل من الفريقين طوائف كثيرة ، وجرت بينهم فتن وشرور مستطيرة . وفيها مرض أمير المؤمنين القادر بالله وعهد بولاية العهد من بعده إلى ولده أبي جمفر القائم بأمر الله، بمحضر من القضاة والوزراء والأمراء، وخطب له بذلك ، وضرب اسمه على السكة المتعامل بها . وفيها أقبل الله الروم من قسطنطينية في مائة ألف مقاتل ، فسارحتى بلغ بلاد حلب ، وعليها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس ، فنزلوا على مسيرة يوم منها ، ومن عزم ملك الروم أن يستحوذ على بلاد الشام كلها ، وأن يستردها إلى دين النصرانية ، وقد قال رسول الله اس. ، و إذا هلك كسرى ولا كسرى بمده ، و إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » وقيصر هو من ملك الشام من الروم مع بلاد الروم فلا سبيل لملك الروم إلى هذا . فلما نزل من حلب كاذ كرنا أرسل الله عليهم عطشاشديدا ، وخالف بين كلَّتُهم ، وذلك أنه كان معه الدمستق ، فعامل طائفة من الجيش على قتله ليستقل هو بالأمر من بعده ، فنهم الملك ذلك فكرمن فوره راجماً ، فاتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراً ، وكان من جملة ما أخذوا منهم أر بعمائة فحل محجل محملة أموالا وثيابًا للملك،وهلك أكثرهم جوعاً وعطشا ، ونهبوا من كل جانب ولله الحسد والمنة . وفيها ملك جلال الدولة واسطا واستناب عليها ولده ، و بعث و زيره أبا على بن ما كولا إلى البطائع ففتحها ، وسار في الماء إلى البصرة وعليها نائب لأبي كاليجار ، فهزمهم البصريون فسار إليهم جلال الدولة بنفسه فدخلها في شعبان منها . وفيها جاء سيل عظيم بغزنة فأهلك شيئًا كثيرًا من الزروع والأشجار . وفي رمضان منها تصدق مسعود بن محمود بن سبكتك.ين بألف ألف درهم ، وأدرأر زاقا كثيرة الفقها، والعلماء ببلاده ، على عادة أبيه من قبله ، وَفتح بلادا كثيرة ، واتسمت ممالكه جدا ، وعظم شـأنه ، وقو يت أركانه ، وكثرت جنوده وأعوانه . وفها دخل خَلَق كثير من الأكراد إلى بغداد يسرقون خيل الأثراك ليلا، فتحصن الناس منهم فأخذوا الخيول كلها حتى خيل السلطان . وفيها سقط جسر بنداد على نهر عيسى . وفيها وقعت فتنة بين الأتراك النازلين بباب البصرة ، و بين اله شميين ، فرفه وا الصاحف ورمتهم الأتراك بالنشاب ، وجرت خبطة عظيمه ثم أصلح بين الفريةين. وفيها كثرت العملات ، وأخــذت الدو رجهرة ، وكثر العيارون ولصوص

الأكراد. وفيها تعطل الحج أيضاً سوى شرذمة من أهل العراق ركبوا من جمال البادية مع الأعراب، ففازوا بالحج.

*₹Ċ*ŶĊŶĊŶĊŶĊŶĊŶĊŶĊŶĊŶ

ذكر من توفى فيها من الأعيان احد بن عبد الله بن أحمد

أبو الحسن الواعظ ، المعروف بابن اكرات ، صاحب كرامات ومماملات ، كان من أهل الجزيرة فسكن دمشق ، وكان يعظ الناس بالرفادة القيلية ، حيث كان يجلس القصاص . قاله ابن عساكر . قال : رصنف كتبا في الوعظ ، وحكى حكايات كثيرة ، ثم قال : محمت أبا الحسن أحمد بن عبد الله اكرات الواعظ ينشد أبياتا :

أنا ما أصنعُ باللذا ، تِ شغلی بالذنوبُ إنما العبد لمن فا ، زُ بوصل من حبیب أصبحُ الناسُ علی رو ، ح وریحانِ وطیب ثم أصبحتُ علی نوح ، وحرَّن و فعیب فرحوا حین أهلوا ، شهرُهم بعد المغیب فلمذا قلت لندا ، تر غبی ثم غیبی فلمذا قلت للذا ، تر غبی ثم غیبی وجعلتُ المم والحز ، ن من الدنیا نصیبی یا حیاتی وممانی ، وشعائی وطبیبی یا حیاتی وممانی ، وشعائی وطبیبی یا حیاتی ومانی ، وشعائی وطبیبی منگارحب الرحیب منافی ، منگالرحب الرحیب منافی ، منگالرحب الرحیب

الشاعر ، له ديوان شعر حسن ، عمر طويلا ، وتوفى في هذه السنة . الملك الكبير العادل

محود بن سبكتكين ، أبو القاسم الملقب يمين الدولة ، وأمين الملة ، وصاحب بلاد غزنة ، وما والاها ، وجيشه يقال لهم السامانية ، لأن أباه كان قد عملك عليهم ، وتوفى سنة سبع وثلاثين وثلثائة فتملك عليهم بعده ولده محود هذا ، فسار فيهم وفى سائر رعاياه سيرة عادلة ، وقام فى نصر الاسلام قياماً ناما ، وفتح فتوحات كثيرة فى بلاد الهند وغيرها ، وعظم شأنه ، واتسعت مملكته ، وامتدت رعاياه ، وطالت أيامه لمدله وجهاده ، وما أعطاه الله إياه ، وكان يخطب فى سائر ممالك المخليفة القادر بالله ، وكانت رسل الفاطميين من مصرتفد إليه بالكتب والهدايا لأجل أن يكون من جهتهم ، فيحرق بهم و يحرق كتبهم وهداياه ، وفتح فى بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة ، لم يتفق لنديره من

الملوك ولا قبله ولا بعده ، وغنم مغانم منهرم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط ، من الذهب واللاك ، والسي ، وكسر من أصنامهم شيئًا كثيرا ، وأخذ من حليها . وقد تقدمذلك مفصلا منفرة في السنين المتقدمة من أيامه، ومن جملة ما كسر من أصنامهم صنم يقال له سومنان ، بلغ ما تحصل من حليته من الذهب عشرين ألف ألف دينار، وكسر ملك الهند الأكبر الذي يقال له صينال، وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له إيلك الخاز، وأباد ملك السلمانية ، وقد ملكوا العالم في بلاد سمرقند وما حولها ، ثم هلكوا . و بني على جيحون جسراً تعجزاللوك والخلفاء عنه ، غرم عليه ألني ألف دينار ، وهذا شيُّ لم يتغلق لنهره ، وكان في جيشه أر بمائة فبل تقاتل ، وهذا شيُّ عظيم هائل ، وجرت له فصول يطول تفصيلها ، وكان مع هذا في غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصي وأهلها ، لا يحب منها شيئا، ولا يألفه، ولا أن يسمع بها، ولا يجسر أحد أن يظهر معصية ولا خرا في مملكته، ولا غير و ذلك ، ولا يحب الملاهي ولا أهلها ، وكان يحب العلماء والحدثين و يكرمهم و يجالسهم ، و يحب أهل الخير والدين والصلاح ، و بحسن إليهم ، وكان حنفيا ثم صارشافهيا على يدى أبي بكر القفال الصغير على ما ذكره إمام الحروبين وغيره ، وكان على ونهب الكرامية في الاعتقاد ، وكان من جملة من يجالسه منهم محد بن الهيضم ، وقد جرى بينه و بين أبي بكر بن فورك مناظرات بين يدى السلطان محود في مسألة العرش ، ذكرها ابن الهيضم في مصنف له ، فمال السلطان محود إلى قول ابن الهيضم ، ونتم على ابن فورك كلامه ، وأمر بطرده و إخراجه ، لموافقته لرأى الجهمية، وكان عادلاجيداً ، اشتكى . إليه رجل أن ابن أخت الملك بهجم عليه في داره وعلى أهله في كل وقت ، فيخرجه من البيت و يختلي بامرأته ، وقد حار في أمره ، وكما اشتكاه لأحد من أولى الأمر لا يجسر أحد عليه خوم وهيبة للملك . فلما مجمع الملك ذلك غضب غضبا شديدا وقال الرجل، و بحك من جاءك فائتنى فأعلمني ، ولا تسمعن من أحد منهك من الوصول إلى ، ولوجاءك في الليل ِ فائتنى فاعلمنى ، ثم إن الملك تقدم إلى الحجبة وقال لم : إن هذا الرجل متى جاءتى لا يمنعه أحد من الوصول إلى من ليل أو نهار ، فذهب الرجل مسرورا داعيا ، فا كان إلا ليلة أو ليلتان حتى عجم عليه ذلك الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله ، فذهب باكيا إلى دار الملك نقيسل له إن الملك نائم ، فقال : قد تقدم إليكم أن لا أمنم منه ليلا ولا نهارا ، فنبهوا الملك فخرج معه بنفسه وليس معه أحد ، حتى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحد، وعندهما شمعة تقد، فنقدم الملك فأطفأ الضوء ثم جاء فاحتررأس الغلام وقال الرجل: و يحك الحقني بشربة ماء ، فأناه بها فشرب ثم انطلق الملك ليذهب ، فقال له الرجل: بالله لم أطفأت الشممة ? قال : و يحك إنه ابن أختى ، و إنى كرهت أن أشاهده حالة الذبح ، فقال : ولم طلبت الماء سريعاً ? فقال الملك : إني آليت على نفسي منذ أخبرتني أن لا أطعم طعاماً ولا أشرب

شرابا حتى أنصرك ، وأقوم بحقك ، فكنت عطشانا هذه الأيام كلها ، حتى كان ما كان مما رأيت . فدعا له الرجل وانصرف الملك راجها إلى منزله ، ولم يشهر بذلك أحد . وكان مرض الملك محود هذا بسوء المزاج ، اعتراه معه انطلاق البطن سنتين ، فكان فيهما لا يضطجع على فراش ، ولا يتكئ على شئ ، لقوة بأسه وسوء مزاجه ، وكان يستند على مخاد توضع له و يحضر مجلس الملك ، و يفصل على شئ ، لقوة بأسه وسوء مزاجه ، وكان يستند على مخاد توضع له و يحضر مجلس الملك ، و يفصل على عادته بين الناس ، حتى مات كذلك في يوم ألخيس لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة عن الملث وسنين سنة ، ملكه منها ثلاث وثلاثون سنة ، وخاف من الأ موال شيئا كثيرا ، من ذلك سبمون رطلا من جوهر ، الجوهرة منه لها قيمة عظيمة سامحه الله . وقام بالأمر من بعده ولده محمد ، ثم صار الملك إلى ولده الآخر مسمود بن محود فأشبه أباد ، وقد صنف بعض العلماء مصنفا في سيرته وأيامه وفنوحاته ومالكه .

?XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

فيها كانت وفاة القادر بالله الخليفة ، وخلافة ابنيه القائم بأم الله على ما سيأتى تفصيله وبيانه ، وفيها وقمت فتنة عظيمة بين السنة والروافض ، فقو يت عليهم السنة وقناوا خلقا منهم ، ونهبوا الكرخ ودار الشريف المرتضى ، ونهبت العامة دور اليهود لأنهم نسبوا إلى معاونة الروافض ، وتعدى النهب إلى دور كثيرة ، وانتشرت الفتنة جدا ، ثم سكنت بعد ذلك . وفيها كثرت ألعملات وانتشرت المحنة بأمر الديارين في أرجاء البلا، وتجاسر وا على أمور كثيرة ، ونهبوا دورا وأما كن سرا وجهرا ، ليلا ونهارا ، والله سبحانه أعلم.

## خادفة القائم بالله

أبي جمفر عبد الله بن القادر بالله ، بو يم له بالخلافة لما توفى أبوه أبو العباس أحد بن المتصر بن المحتضد بن الأمين أبو أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الشيد بن المهدى بن المنصور ، فى ليلة الاثنين الحادى عشر من ذى المحبة من هدفه السنة ، عن ست وتمانين سنة ، وعشرة أشهر وإحمدى عشر بوه ا ، ولم يعمر أحد من الخلفاء قبله هذا العمر ولا بعده ، مكث من ذلك خليفة إحدى وأر بهين سنة وثلاثة أشهر ، وهذا أيضاً شي لم يسبقه أحد إليه ، وأده أم ولد اسمها يمنى ، مولاة عبد الواحد بن المقندر ، وقد كان حليا كريا ، عبا لأهل الم والدين والصلاح ، ويأمر بالمروف وينهى عن المذكر ، وكان على طريقة الساف فى الاعتقاد ، وله فى ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس ، وكان أبيض حسن الجسم طويل اللحية عريضها يخضبها ، وكان يقوم الليل كثير الصدقة ، يبعث منه إلى وأهلها ، وكان يكثر الصوم ويبر الفقراء من أقطاعه ، يبعث منه إلى المجاور رين بالحرمين وجامع المنصور ، وجامع الرصافة ، وكان يخرج من داره فى زى العامة فيزور قبور الصالحين ، وقد ذكر الحافة فيزور قبور الصالحين ، وقد ذكر الحافة فيزور قبور الصالحين ، وقد ذكر الحافة ، عبد فكر ولايته فى سنة إحدى وثمانين وثلثائة ، وجلسوا

*૽ૢઌ૽ૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌૹઌ* 

فى عزائه سبعة أيام لعظم المصيبة به ، ولتوطيدالبيعة لولاه المذكور، وأمه يقال لها قطر الندى ، أرمنية أدركت خلافته فى هذه السنة ، وكان مولاه بوم الجمة الثامن عشر من ذى القعدة سنة إحدى وتسمين وثلثمائة ، ثم يويم له بحضرة القضاة والامراء والكبراء فى هذه السنة ، وكان أول من بايعه المرتضى

وأنشده أبياتًا: فأما مفي جبلٌ وانقضى \* فمكُ لنا جبلٌ قد رسي

وأما فجعنا ببدر التمام \* فقد بقيتٌ منه شمسُ الضحى

لنا حزن في محل السرور \* فكم ضحكِ في محل البكا

فياصارمًا أغدته يد م لنا بعدك الصارم المنتفى

ولما حضرنا لمقد البياع ، عرفنا بهديكُ طرقُ الهدى

فقابلننا بوقارِ المشيبُ \* كما لأ وسنكُ سنُ الفتي

فطالبته الأتراك برسم البيمة فلم يكن مع الخليفة شئ يعطيهم ، لأن أباه لم يترك شيئا ، وكادت الفتنة تقع بين الناس بسبب ذلك ، حتى دفع عنه الملك جلال الدولة مالا جزيلا لهم ، نحوا من ثلاثة آلاف دينار، واستوزر الخليفة أبا طالب محد بن أبوب ، واستقضى ابن ما كولا . ولم يحج أحد من أهل المشرق سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مع العرب فحجوا .

وفيها توفى من الأعيان غير الخليفة الحسن بن جعفر

أبو على بن ما كولا الوزير لجلال الدولة ، قتمله غلام له وجارية تماملا عليه فقنلاه ، عن ست وخسين سنة - عبد الوهاب بن علي

ابن نصر بن أحمد بن الحسن بن هارون بن مالك بن طوق ، صاحب الرحبة ، التغلبي البغدادي أحد أثمة المالكية ، ومصنفيهم ، له كتاب التلةين يحفظه الطلبة ، وله غير ، في الفروع والأصول ، وقد أقام ببغداد دهراً ، وولى قضاء داريا وما كسايا ، ثم خرج من بغداد لضيق حاله ، فدخل مصر فأكرمه المغاربة وأعطوه ذهبا كثيرا ، فتنول جدا ، فأنشأ يقول متشوقا إلى بغداد .

سلام على بغداد فى كل موقف ، وحتى لها منى السلام مضاعف فو الله ما فارقتُها عن مُلالة ، وإلى بشطّي جانبها لعارف ولكنها ضاقت على بأُسرِها ، ولم تكن الارزاق فها تُساعف فكانت كَخِل كنتُ أهوى دُنوه ، وأخلاقه تنأى به وتخالف

قال الخطيب: صمى القائني عبد الوهاب من ابن الدماك ، وكتبت عنه ، وكان ثقة ، ولم تر المالكية أحداً أفقه منه . قال ابن خلكان : وعند وصوله إلى مصر حصل له شي من المال ، وحسن حاله ، مرض من أكلة اشتهاها فذكر عنه أنه كان يتقلب ويقول : لا إله إلا الله ، عند ما عشنا متنا

قال: وله أشعار رائقة فمنها قوله:

وناتمــة قبلتُهـا فتنبَّت \* فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحدّر فقلتُ لها إنى فَـدَينكُ غاصب \* وماحكموا فى غاصب بسوى الردّ خُـدبها وكنتى عن أثم طِلابة \* وإن أنت لم ترضى فألفا على المدّ فقالت قِصاص يشهد العقل أنه \* على كُبدِ الجانى ألذٌ من الشهد فباتت يمينى وهي هميان خصرها \* وبانت يساري وهي واسطة العقد فقالت ألم تخبرُ بأنك زاهـد \* فقلتُ بلى ، مازلتُ أزهدُ فى الزّهد ومما أنشده ان خلكان للقاضى عبد الوهاب :

بغداُدُ دارَ لأهل المال طيّبة ﴿ وللمفاليس دارُ الضَّنك والضيق طلاتُ حيرانَ أَمشَى في أزقتها ﴿ كأننى مصَّحْتُ في بيتِ زنديق مُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ الل

في سادس الحجرم منها استسقى أهل بفداد لنأخر المطر عن أوانه ، فلم يسقوا ، وكثر الموت في الناس، ولما كان يوم عاشوراء عملت الروافض بدعتهم، وكثر النوح والبكاء، وامتـالأت بذلك الطرقات والأسواق. وفي صفر منها أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء فلم يخرج من أهل بنداد مع اتساعها وكثرة أهلها مائة واحد . وفيها وقع بين الجيش و بين جلال الدولة فاتفق على خر وجه إلى البصرة منفياً ، ورد كثيراً من جواريه ، واستبقى بمضهن معه ، وخرج من بغداد ليلة الاثنين سادس ربيع الأول منها . وكتب الغلمان الاسفهلارية إلى الملك أبي كاليجار ليقدم عليهم ، فلما قدم تمهدت البلاد ولم يبق أحد من أهل العناد والالحاد ، ونهبوا دار جــلال الدولة وغيرها ، وتأخر مجى أبى كاليجار، وذلك أن و زيره أشار عليه بعــدم القدوم إلى بغداد . فأطاعه في ذلك ، فكثر العيارون وتفاقم الحال، وفسد البلد، وافتقر جلال الدولة بحيث أن احتاج إلى أن باع بعض ثيابه فى الأسواق ، وجمل أبو كاليجار يتوهم من الأنراك و يطلب منهــم رهائن ، فــلم يتفقُّ ذلك ، وطال الفصل فرجموا إلى مكاتبة جلال الدولة ، وأن يرجع إلى بلده ، وشرعوا يعتذرون إليه، وخطبوا له في البلد على عادته ، وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك كاليجار ، وكان فيمن بعث إليه القاضي أبو الحسن الماوردي، فسلم عليه مستوحشاً منه، وقد تحمل أمرا عظيما ، فسأل من القضاة أن يلقب بالسلطان الأعظم مالك الأمم ، فقال الماوردي : هذا مالا سبيل إليه ، لأن السلطان المعظم هو الخليفة ، وكذلك مالك الأمم، ثم اتفقوا على تلقيبه بملك الدولة، فأرسل مع الماو ردى تحفا عظيمة منها ألف ألف دينار سابورية ، وغير ذلك من الدراهم آلاف مؤافة ، والتحف والألطاف ، واجتمع الجند على

*ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ*ĸ

طلب من الخليفة فتصفر ذلك فراموا أن يقطموا خطبته ، فلم تصل الجمة ، ثم خطب له من الجمعة القابلة ، وتخبط البلد جدا ، وكثر العيارون . ثم فى ربيع الآخر منها حلف الخليفة لجلال الدولة بخلوص النية وصفائها ، وأنه على ما يحب من الصدق وصلاح السريرة . ثم وقع بينهما بسبب جلال الدولة وشربه النبيذ وسكره . ثم اعتفر إلى الخليفة واصطلحا على فساد . وفى رجب علت الأسمار جدا ببغداد وغيرها ، من أرض العراق . رلم يحج أحد منهم .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

وفيها وقع موقان عظيم ببلاد الهند وغزنة وخراسان وجرجان والرى وأصبهان ، خرج منها فى أدى مدة أر بمون ألف جنازة . وفى نواحى الموصل والجبل و بغداد طرف قوى من ذلك بالجدرى ، بحيث لم نخل دار من مصاب به ، واستمر ذلك فى حزيران وتمو ز وآزار وأيلول وتشرين الأول والثانى ، وكان فى الصيف أكثر منه فى الخريف . قاله ابن الجوزى فى المنتظم . وقد رأى رجل فى منامه من أهل أصبهان فى هذه السنة مناديا ينادى بصوت جهورى : يا أهل أصبهان سكت ، نطق ، مناح مذعوراً فلم يدر أحد تأويلها ما هو ، حتى قال رجل بيت أبى العتاهية مقال : احذروا يا أهل أصبهان فانى قرأت فى شعر أبى العتاهية قوله :

سكتُ الدهرُ زماناً عنهمُ ﴿ ثُمُ أَبْكَاهُمُ دماً حَبِن نَطَق

قا كان إلا قليل حتى جاء الملك مسعود بن محمود فتتل منهم خلقا كثيرا ، حتى قتل الناس فى الجوامع . وفى هذه السنة ظفر الملك أبو كاليجار بالخادم جندل فقتله ، وكان قد استحوذ على مملكته ولم يبق معه سوى الاسم ، فاستراح منه . وفيها مات ملك النرك الكبير صاحب بلاد ما وراه النهر ، واسمه قدرخان .

وفيها توفى من الأعيان روح بن محمد بن أحمد

أبو زرعة الرازى . قال الخطيب : سمع جماعة ، وفد علينا حاجاً فكتبت عنه ، وكان صدوقا فهماً ، أديباً ، يتفقه على مذهب الشافى ، وولى قضاء أصبهان . قال : وبلننى أنه مات بالكرخ سنة ثلاث وعشرين وأربعائة .

## على بن عبد بن الحسن

ابن محمد بن نعيم بن الحسن البصرى ، المعروف بالنميمى ، الحافظ الشاعر ، المتكلم الفقيمة الشافعى . قال البرقائى : هو كامل فى كل شئ لولا بادرة فيه ، وقد سمع على جماعة ، ومن شعره قوله : إذا أظمأتك أكف الثام . كُفتْكُ القناعة شبماً وريا

إِذَا اطْمَاتُكَ ا نَفَ الْمُتَامِ \* نَمَتُكُ الْمُنَاعَةُ شَبِمَا وَرَيَّا فَكُنَّ رَجِلاً رِجِلهُ فِي الثرى \* وهامته هُمُّهُ فِي الثريا أبيًا لنائل ذي نِعمة \* تُراه م عا في يديهِ أبيا

THOROXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

<del>?\$C}\$C}\$C}\$C}\$C}\$C}\$C}\$C}\$C}\$C}\$C}\$C</del>

ابن سمد بن موسى أبو بكر الصباغ ، حدث عن النجاد وأبى بكر الشافى ، وكان صدوقا ، حكى الطهيب أنه تزوج تسمائة امرأة ، وتوفى عن خس وتسمين سنة .

على بن ملال

الكاتب المشهور، ذكر ابن خلكان أنه توفى فى هذه السنة ، وقيل فى سنة ثلاث عشرة كا تقدم ثم دخلت سنة اربع وعشر بن وأربعمائة

فيها تفاقم الحال بأمر الميارين ، وتزايد أمره ، وأخذوا المملات الكثيرة ، وقوى أمر مقدمهم البرجى ، وقتل صاحب الشرطة فيلة ، وتواترت المملات في الليل والنهاد ، وحرس الناس دوره ، حتى دار الخليفة منه ، وكذلك سور البلا ، وعظم الخطب بهم جدا ، وكان من شأن هذا البرجى أنه لا يوذى امرأة ولا يأخذ بما عليها شيئا ، وهذه مرورة في الظلم ، وهذا كا قيل و حنانيك بمض الشر أهون من بعض و وفيها أخذ جلال الدولة البصرة وأرسل إليها ولده العزيز ، فأقام بها الخطبة لأبيه ، وقطع منها خطبة أبي كاليجاد في هذه السنة والتي بعدها ، ثم استرجعت ، وأخرج منها ولده . وفيها ثارت الأتراك بالملك جلال الدولة ليأخذوا أرزاقهم ، وأخرجوه من داره ، و رحموا عليه في المسجد ، وأخرجت حريمه ، فنحب في الليبل إلى دار الشريف المرتفى فنزلها ، ثم اصطلحت الأتراك عليه وحلفوا له بالسم والطاعة ، و ردوه ، إلى داره ، وكثر الميادون واستطالوا على الناس جدا . ولم يحج أحد من أهل المراق وخراسان لفساد البلاد .

ومن توفى فيها من الأعيان احد بن الحسين بن احد

أبو الحسين الواعظ المروف بابن السباك، وقد سنة ثلاثين وثلثاثة، وصمع جعفر الخلدى وغيره وكان يسط بعباسم المنسور وجاسم المهدى، ويتكلم على طريق الصوفية، وقد تكلم بعض الأثمة فيه، ونسب إليه الكفب. توفى فيها عن أربع وتسمين سنة ودفن بباب حرب.

م دخلت سنة خس وعشر بن وأر بعمائة

فيها غزا السلطان مسمود بن محود بلاد الهند ، وفتح حصوفا كثيرة ، وكان من جلتها أنه حاصر قلمة حصينة فخرجت من السور مجوز كبيرة سأحرة ، فأخذت مكنسة فبلتها و رشتها من ناحية جيش المسلمين ، فرض السلطان تلك الليلة مرضا شديدا ، فارتحل عن تلك القلمة ، فلما استقل ذاهبا عنها هو في عافية كاملة ، فرجع إلى غزنة سالما ، وفيها ولى البساسيرى حماية الجانب الشرق من بغداد ، لما تفاقم أمر العيارين ، وفيها ولى سنان بن سيف الدولة بعد وفاة أبيه ، فقصد عمه قر واشا فأقره

<del>XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX</del>

وساعده على أموره. وفيها هلك الله وم أرمانوس ، فلكهم رجل ليس من بيت ملكهم ، قدكان صيرفيا في بعض الأحيان ، إلا أنه كان من سلالة الملك قسطنطين . وفيها كثرت الالازل عصر والشام فهدمت شيئا كثيرا ، ومات محت الردم خلق كثير ، وانهدم من الرملة المنها ، وتقطع جامعها تقطيعاً ، وخرج أهلها منها هاربين ، فأقاموا بظاهرها نمانية أيام ، ثم سكن الحال فعادوا إليها ، وسقط بعض حائط بيت المقدس ، ووقع من محراب داود قطمة كبيرة ، ومن مسجد إبراهيم قطمة ، وسلمت الحجرة ، وسقطت منارة عسقلان ، ورأس منارة غزة ، وسقط نصف بنيان فابلس ، وخسف بقرية البار زاد و بأهلها و بقرها وغنمها ، وساخت في الأرض . وكذلك قرى كثيرة هنالك ، و ذكر ذلك ابن الجوزى . ووقع غلاه شديد بيلاد إفريقية ، وعصفت ربح سوداء بنصيبين فألقت شيئا كثيرا من الأشجار كالنوت والجوز والمناب ، واقتامت قصراً مشيئاً بمجارة وآجر وكاس فألفته وأهله من الأشجار كالنوت والجوز والمناب ، واقتامت قصراً مشيئاً بمجارة وأجر وكاس فألفته وأهله فلملكوا ، ثم سقط مع ذلك مطر أمثال الأكف ، والزنود والأصابع ، وجز رالبحر من تلك الناحسة ثلاث فراسخ ، فذهب الناس خلف السمك فرجع البحر عليهم فهلكوا . وفيها كثر الموت بالخوانيق حتى كان يغلق الباب على من في الدار كلهم موتى ، وأكثر ذلك كان ببغداد ، فات من أهلها في شهر ختى كان يغلق الباب على من في الدار كلهم موتى ، وأكثر ذلك كان ببغداد ، فات من أهلها في شهر مع ابنا الاصفهاني وهما مقدمي عيار بن أهل السنة ، منما أهل الكرخ من ورود ماء دجلة فضاق عليهم الحال ، وقتل ابن البرجي وأخوه في هذه السنة ، منما أهل الكرخ من ورود ماء دجلة فضاق عليهم الحال ، وقتل ابن البرجي وأخوه في هذه السنة . ولم يحيج أحد من أهل المراق .

وفيها توفى من الأعيان احمد بن عمد بن أحمد بن غالب

الحافظ أبو بكر المعروف بالبر قانى ، ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلثائة ، وسمع الكثير ، و رحل إلى البلاد ، وجمع كتبا كثيرة جدا ، وكان عالما بالقرآن والحديث والفقه والنحو ، وله مصنفات فى الحديث حسنة نافعة . قال الا زهرى : إذا مات البرقانى ذهب هذا الشأن ، وما رأيت أتقن منه . وقال غيره : مارأيت أعبد منه فى أهل الحديث . توفى يوم الجنيس مستهل رجب ، وصلى عليه أبو على بن أبى موسى الهاشمى ، ودفن فى مقبرة الجامع ببغداد ، وقد أو رد له ابن عساكر من شعره :

أعلّلُ نفسى بكُتُب الحديث \* وأُجلُ فيه لها الموعدا وأشغلُ نفسى بتصنيفه \* وتخريجه دائماً سرمدا فَطَوْراً أصنفه مسنداً وأقفو البخاري فيا حوا \* هُ وصنفه جاهداً مجهدا ومسلم إذ كان زَيْنَ الأنام \* بتصنيفه مسلماً مرشدا ومالي فيه سوى أننى \* أراه هوى صادف المقصدا

KONONONONONONONONONONONONONONONON

### وأرجو الثوابُ بكتب الصلا \* ة على السيد المصطنى أحدا احد بن محمد بن عبد الوحن بن سميد

أبو العباس الأبيوردى ، أحد أمّة الشافعية ، من تلاميذ الشيخ أبى حامد الاسغراينى ، كانت له حلقة فى جامع المنصور الفتيا ، وكان يدرس فى قطيعة الربيع ، وولى الحكم ببغداد نيابة عن ابن الأكفائى ، وقد سمع الحديث ، وكان حسن الاعتقاد ، جميل الطريقة ، فصيح اللسان ، صبوراً على الفقر ، كأتما له ، وكان يقول الشعر الجيد ، وكان كا قال تعالى [ يحسبهم الجاهل أغنيا من التعنف تعرفهم بسباهم لا يسألون الناس إلحاقا] توفى فى جادى الا خرة ، ودفن بمقبرة باب حرب :

#### أبو علي البندنبجي

الحسن بن عبد الله بن يحيى ، الشيخ أبو على البندنيجي ، أحد أمَّة الشافعية ، من تلاميذ أبى حامد أيضاً ، ولم يكن في أصحابه مشله ، تفقه ودرس وأفتى وحكم ببنداد ، وكان دينا و رعا . توفى في جمادى الآخرة منها أيضا .

#### عيد الوهاب بن عبد العزيز

الحارث بن أسد، أبو الصباح التميم ، الفقيه الحنبلى الواعظ ، معم من أبيه أثرا مسلسلا عن على دالحنان : الذي يقبل على من أعرض عنه ، والمنان الذي يبدأ بالتوال قبل السؤال ، توفى في ربيع الأول ودفن في مقبرة أحمد بن حنبل .

#### غريب بن محد

ابن مفتى سيف الدولة أبو سنان ، كان قد ضرب السكة باسمه ، وكان ملكا منمكنا في الدولة ، وخلف خسمائه ألف دينار ، وقام ابنه سنان بمده ، وتقوى بعمه قرواش ، واستقامت أموره ، توفى بالكرخ سابور عن سبعين سنة .

### ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربعمائة

فى محرمها كثر تردد الأعراب فى قطع الطرقات إلى حواشى بنداد وما حولها ، بحيث كانوا يسلبون النساء ما عليهن ، ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بغداه نفسه ، واستفحل أمر العيارين وكثرت شروره ، وفى مستهل صفر زادت دجلة بحيث ارتفع الماء على الضياع ذراعين ، وسقط من البصرة فى مدة ثلاثة نحو من ألنى دار . وفى شعبان منها ورد كتاب من مسعود بن محود بأنه قدفتح فتحا عظيا فى المند ، وقتل منهم خسين ألفا وأسر تسمين ألفا ، وغنم شيئا كثيراً ، ووقعت فتنة بين أهل بغداد والعيارين ، ووقع حريق فى أما كن من بغداد ، واتسع الحرق على الراقع ، ولم يحج أحد من هؤلاء ولا من أهل خرسان .

وممن توفى فيها من الأعيان احد بن كليب الشاعر

وهو أحد من هلك بالمشق ، روى ابن الجوزي في المنتظم بسنده أن أحد من كليب هــذا المسكين المفتر عشق غلاما يقال له أسلم بن أبي الجمد، من بني خلد(١) وكان فيهم وزارة، أي كاتوا وزراء للماوك وحجابا ، فأنشد فيه أشمارا تحدث الناس بها ، وكان هذا الشاب أسلم يطلب العلم في مجالس المشايخ فلما بلغه عن أين كليب ما قال فيه استحى من الناس وانقطع في داره ، وكان لا يجتمع بأحد من الناس ، فازداد غرام ابن كليب به حتى مرض من ذلك مرضا شديدا ، بحيث عاده منه الناس ، ولا يدرون ما به ، وكان في جلة من عاده بمض المشايخ من العلماء ، فسأله عن مرضه فقال : أنتم تعلمون ذلك ، ومن أى شي مرضى ، وفي أى شي دوائى ، لو زارتي أسلم ونظر إلى نظرة ونظرته نظرة واحدة لبرأت ، فرأى ذلك العالم من المصلحة أن لو دخل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياً ، ولم يزل ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه إلى زيارته ، فانطلقا إليه فلما دخلا در به ومحلته تجبّن النلام واستحى من الدخول عليه ، وقال الرجل المالم : لا أدخل عليه ، وقد ذكرى ونوم اسمى ، وهذا مكان ريبة وتهمة ، وأنا لا أحب أن أدخل مداخل النهم ، غرص به الرجل كل الحرص ليدخل عليه فأبي عليه ، فقال له : إنه ميت لا عملة ، فاذا دخلت عليه أحبيته . فقال : يموت وأنا لا أدخل مدخلا يسخط الله على و ينضبه ، وأبي أن يدخل ، وانصرف راجماً إلى دارم ، فلنفل الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أمر أسل معه ، وقد كان خلام ابن كليب دخل عليه قبل ذلك و بشره بقدوم معشوقه عليه ، فنرح بذلك جدا ، فلما تعتق رجوعه عنه اختلط كلامه واضطرب في نفسه ، وقال اللك الرجل الساعي بينهما : احم يا أبا عبد الله واحفظ عني ما أقول ، ثم أسلم ياراحة العليل . وقداً على الهائم النحيل

وصلكُ أشهى إلى فؤادى ﴿ مَن رَحَةِ الْخَالَقِ الْجَلْيُلِ

فقال له الرجل: ويحك اتق الله تمالى ، ما هنه العظيمة ؟ فقال: قد كان ما محمت ، أو قال القول ما محمت . قال فخرج الرجل من عنده فما توسط الدار حتى سمع الصراخ عليه ، وسمع صيحة الموت وقد فارق الدنيا على ذلك . وهنه ذلة شنماه ، وعظيمة صلماه ، وداهية دهياه ، ولولا أن هؤلاء الأثمة ذكر وها ماذكرتها ، ولكن فها عبرة لأولى الألباب ، وتنبيه لذوى البصار والمقول ، أن يسألوا الله رحمته وعافيته ، وأن يستعينوا بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بعلن ، وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند المات إنه كريم جواد .

قال الحيدى : وأنشدنى أبو على بن أحمد قال : أنشدنى محمد بن عبد الرحن لأحمد بن كليب وقد أهدى إلى أسلم كتاب الفصيح لثملب :

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة: أسلم بن أحمد بن سعيد قاضي قضاة الاندلس.

# هذا كتابُ الفصيح \* بكلِ لفظ مليح \* وهبته لك طوعاً \* كما وهبتك روحي الحسن بن أحمد

ابن إبراهيم بن الحسن بن محد بن شاذان بن حرب بن مهران البزاز ، أحد مشايخ الحديث ، معم الكثير ، وكان ثقة صدوقا ، جاء بوما شاب غريب فقال له : إنى رأيت رسول الله الساب في المنام فقال له : اذهب إلى أبى على بن شاذان فسلم عليه وأقره منى السلام . ثم انصرف الشاب فبكى الشيخ وقال : ما أعلم لى حملا أستحق به هذا غير صبرى على ساع الحديث ، وصلائى على رسول الله الديث وقال : ما أعلم لى حملا أستحق به هذا غير صبرى على ساع الحديث ، وصلائى على رسول الله الدين كا ذكر . ثم نوف بعد شهرين أو ثلاثة من هذه الرؤيا في محرمها ، عن سبع وثمانين سنة ودفن بباب الدر .

ابن أحمد بن الحسين بن سورة ، أبو همر الواعظ المعروف بابن الغلو ، سمم الحديث عن جماعة .
قال ابن الجوزى : وكان يعظ ، وله بلاغة ، وفيه كرم ، وأمر بمعروف ونهى عن منكر ، ومن شعره قولة : دخلت على السلطان في دار عزم ، بغتر ولم أجلب بخيل ولا رجل وقلت: انظر وا مابين فترى وملككم ، بعتدار ما بين الولاية والعزل وحهما الله .
توفى في صغر منها وقد قارب القانين ، ودفن بغيرة حرب إلى جانب ابن الساك رحهما الله .

### ثهدخلت سنة سبع وعشرين وأربعالة

فى الحرم منها تكاملت قنطرة عيسى التى كانت سقطت ، وكان الذى ولى مشارفة الانفاق عليها الشيخ أبو الحسين القدورى الحنفى ، وفى الحرم وما بعده تفاقم أمر العيارين ، وكبسوا الدور وتزايد شرم جدا .

وفيها توفى صاحب مصر الظاهر أبو الحسن على بن الحاكم الفاطبى ، وله من المبر ثلاث وثلاثون سنة ، وقام بالأمر من بعده ولعه المستنصر وحره سبع سنبن ، واسعه معد ، وكنيته أبو تميم ، وتكفل بأعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوش ، واسعه بعد بن عب الله الجالى ، وكان الظاهر هذا قد استو ذر الصاحب أبا القاسم على بن أحد الجرجرائى ، وكان مقطوع البدين من المرفقين ، في سنة ثمانى عشرة ، فاستمر ، حتى توفى الوزير الجرجرائى المذكور في سنة ست وثلاثين ، وكان قد سلك في و زارته المنة المغليمة ، وكان الذي يعلم عنه القاضى أبو عبد الله القضاعي صاحب كتاب الشهاب ، وكانت علامته الحد لله شكراً لنعمه ، وكان الذي قطع يديه من المرفقين الحاكم ، لجناية ظهرت منه في سنة أربع وأر بمائة ، ثم استعمله في بعض الأعمال سنة تسع ، فلما فقد الحاكم في السابع والعشرين من شوال ، سنة إحدى عشرة ، تنقلت بالجرجرائى الذكور الأحوال حتى استو زر سنة ثمانى عشرة كاذكرنا ، وقد هجاه بعض الشعراء

JACKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK VAKOKOKOK

يا أجما اسمع وقل ، ودع الرقاعة والتحامق أأَقتَ نفسكَ في الثقا ، تِوهَبْكُ فماقلتَ صادقٌ

أمنَ الأمانةِ والنقي \* تُطعتُ يداكُ من المرافقُ

ومن توفى فيها من الأعيان أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي

فقال:

ويقال الثملي أيضا وهو لقب أيضاً وليس بنسبة ، النيسابورى المفسر المشهور ، له التفسير الكبير ، وله كتاب المرايس في قصص الأنبياء عليهم السلام ، وغير ذلك ، وكان كثير الحديث واسع الساع ، ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شي كثير ، ذكره عبد الغافر بن إساعيل الفارسي في ناريخ نيسابور ، وأثنى عليه ، وقال : هو صحيح النقل موثوق به ، توفى في سنة سبع وعشرين وأربعائة ، وقال غيره : توفى يوم الاربعاء لسبع بقين من المحرم منها ، ورؤيت له منامات صالحة رحمه الله . وقال السمعانى : ونيسابور كانت مغصبة فأم سابور الثانى ببنائها مدينة .

م دخلت سنة ثمان وعشرين و أربعمائة

فيها خلع الخليفة على الى تمام محمد بن محمد بن على الزينبي ، وقلده ما كان إلى أبيه من نقابة المباسبين والصلاة . وفيها وقعت الفرقة بين الجند و بين جلال الدولة وقطموا خطبته وخطبة الملك أبى كاليجار ، ثم أعادوا الخطبة ، واستوزر أبا المعالى بن عبد الرحيم ، ، وكان جلال الدولة قد جمع خلقا كثيرا معه ، منهم البساسيرى ، وديبس بن على بن مرئد ، وقر واش بن مقد د ، ونازل بنداد من جانبها الغربي حتى أخذها قبرا ، واصطلح هو وأبو كاليجار نائب جلال الدولة على يدى قاضى القضاة الماوردى ، وتزوج أبو منصور بن أبى كاليجار بابنة جلال الدولة على صداق خسين ألف دينار واتفقت كلتهما وحسن حال الرعية . وفيها نزل مطر ببلاد قم الصلح ومعه ممك و زن السمكة رطل و وطلان ، وفيها بعث ملك مصر عال لاصلاح نهر بالكوفة إن أذن الخليفة العباسي في ذلك ، وغيما المعلم عن هذا المال فأفتوا بأن هذا المال في المسلمين ، يصرف في مصالحهم . فأخن في صرفه في مصالح المسلمين . وفيها ثار العيارون ببضداد وفتحوا السجن بالجانب الشرق ، وأخذوا منه رجالا وقتلوا من رجال الشرط سبعة عشر رجلا ، وانتشرت الشرور في البلد جدا . ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان لاختلاف الكلمة .

وممن توفى فيها من الأعيان القدوري أحمد بن محمد

ابن أحمد بن جعفر ، أبو الحسن القدورى الحنفي البغدادى ، سمع الحديث ولم بحدث إلا بشي يسير . قال الخطيب : كتبت عنه . وقد تقدمت وفاته ، ودفن بداره في درب خلف .

الحسن بن شهاب

ابن الحسن بن على، أبوعلى العكبرى ، الفقيه الحنبلي الشاعر ، ولد سنة خمس وثلاثين وتلمائة

مهم من أبى بكر بن مالك وغيره ، وكان كا قال البرقانى ثقة أمينا ، وكان يسترزق من الوراقة \_ وهو النسخ \_ يقال إنه كان يكتب دوان المتنبى فى ثلاث ليال فيبيمه عائتى درم ، ولما توفى أخذ السلطان من تركت ألف دينار سوى الأملاك ، وكان قد أوصى بثلث ماله فى متفقهة الحنابلة ، فلم تصرف من تركت ألف دينار سوى الأملاك ، وكان قد بن عيمى

أبو الفضل الهاشمي ، ولى القضاء والخطابة بدرب ريحان ، وكان ذا لسان ، وقد أضر في آخر عمره ، وكان يروى حكايات وأناشيد من حفظه ، نوفي في صفر منها .

#### محد بن أحد

ابن على بن موسى بن عبد المطلب ، أبو على الماشمي ، أحد أثمة الحنابلة وفضلائهم .

### عبد بن الحسن

ابن أحمد بن على أبو الحسن الأهوازى ، و يعرف بابن أبى على الأصبهائى ، ولد سنة خس وأر بعين وثلثائة ، وقدم بغداد وخرج له أبو الحسن النعيمى أجزاء من حديثه ، فسممها منه البرقائى ، إلا أنه بان كذبه ، حتى كان بعضهم يسميه جراب الكذب ، أقام ببغداد سبع سنين ، ثم عاد إلى الأهوز أفات بها .

مهيار بن مر زويه أبو الحسين الكاتب الفارسي ، ويقال له الديلي ، كان مجوسياً فأسلم ، إلا أنه سلك سبيل الرافضة ، وكان ينظم الشعر القوى الفحل في مذاهبهم ، من سب الصحابة وغيرهم ، حتى قال له أبو القاسم بن برهان : يا مهيار انتقلت مر زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار ، كنت مجوسيا فأسلمت فصرت تسب الصحابة ، وقد كان منزله بدرب رياح من الكرخ ، وله ديوان شعر مشهور ، فن مستجاد قوله :

أُسْتَنجُدُ الصَّبِرُ فَيكُمْ وهو مغلوب ﴿ وَأَسْأَلُ النَّوْمُ عَنكُمْ وهو مسلوبُ ﴿ وَأَسْأَلُ النَّوْمُ عَنكُمْ وهو موهوبُ وأَبْنغي عَندكُمْ قَلْبُمُ شَعْجَتُ بِهِ ﴿ وَكِينَ يَرْجُعُ شَيْ وَهو موهوبُ

مَا كُنْتُ أُعْرِفُ مَقَدَارٌ حَبِكُم ﴿ حَتَى هِرْتُ وْبِعِضُ الْمُجْرِ تَأْدِيبُ

ولمهياراً يضاً: أجارتنا بالغور والركبُ منهم ﴿ أَيْمَامُ خَالِ كَيْفُ بَاتُ ٱلمُنْهِ ۗ اللَّهِ مِنْ

رحلتم وجَرُ القُلبِ فِينَا وفِيكُمْ ﴿ سُواءٌ وَالْكُنُّ سَاهِرُ وَنُوتُمْ مُ

فبنتمُ عنا ظاعنين وخلفوا ﴿ قَاوَبَّاأُبِتُ أَنْ تَعْرَفُ الصِّبُرَعْتُهُمْ مُ

ولما خِلَى التوديعُ عما حذرته ﴿ وَلَمْ يَبِقُ إِلَّا نَظَرَةٌ لَى تَغْتُمُ

بكيتُ على الوادى وحرمتُ ماءهُ ﴿ وكينَ بِهِ مَاءٌ وأكثرهُ دمُ

قال ابن الجوزى : ولما كان شمره أكثره جيـدا اقتصرت على هـذا القدر . توفى في جمادى

هبة الله بن الحسن

الا خرة

أبو الحسين المعروف بالحاجب ، كان من أهل الفضل والادب والدين ، وله شعر حسن ، فنه قوله :

يا ليلةً سلك الزما \* نُ في طيبها كل مسلك

إِذْ تَرْتَقِي رُوحِي المسر \* ةُ مِدْرُكًا مَا لَيْسُ يِدْرُكُ "

والبدرُ قد فضحَ الزما ، نَ وسرُّم فيه مهتَّكُ

وكأنما زهرَ النجو \* م بلمعها شملٌ تحركُ

والنيبُ أحياناً يلو \* حُ كأنهُ ثوبٌ بمسكُ

وكأن تجميد الريا ، ح لدجلة ثوب مفرك

وكانَ نشرَ المسكِ \* ينفَح فىالنسم إذا تحركُ

وكأنما المنثورَ مصغر \* الذرى ذهبُ مسبَّك

والنورُ يبسمُ في الريا ، ضِ اللهِ سركُ

شارطتُ نفسي أن أقو ﴿ مُ بِعقها والشرطُ أملكُ

حتى تولى البسل م ، نهزمأوجاءالصبحُ يضحكُ

وذا الغتي لو أنه \* في طيب الميش يتركُّ

والدهر محسبُ عره ، فاذا أناهُ الشيبُ فذلكُ

#### أبو علي بن سينا

الطبيب الفيلسوف ، الحسن بن عبد الله بن سينا الرئيس ، كان بارعاً في الطب في زمانه ، كان أبوه من أهل بلغ ، وانتقل إلى بخارى ، واشتغل بها فقراً القرآن وأتقنه ، وهو ابن عشر سنين ، وأتقن الحساب والجير والمقابلة و إقليدس والجسطى ، ثم اشتغل على أبي عبد الله الناتلي الحكم ، فبرع فيه وفاق أهل زمانه في ذلك ، وثردد الناس إليه واشتغلوا عليه ، وهو ابن ست عشرة سنة ، وعالج بمض الملوك السامانية ، وهو الأمير ثوح بن نصر ، فأعطاه جائزة سنية ، وحكه في خزانة كتبه ، فرأى فبها من المجائب والمحاسن مالا يوجد في غيرها ، فيقال إنه عزا بعض تلك الكتب إلى نفسه ، وله في الالبيات والطبيعات كتب كثيرة ، قال ابن خلكان : له نحو من مائة مصنف ، صفار وكبار ، منها القانون ، والشفا ، والنجاة ، والاشارات ، وسلامان ، وانسان ، وحى بن يقظان ، وغير ذلك . قال وكان من فلاسفة الاسلام ، أو رد له من الأشعار قصيدته في نفسه التي يقول فها :

هبطت إليك من المقام الأرفع \* ورقاءُ ذاتُ تعزز وتمنع عجوبة عن كل مقلة عارف \* وهي التي سفرتُ ولَمُ تتبرقع

وصلت على كرور إليك وربما \* كرهت فرافك وهي ذات تفجم

اجملُ غــذاءكُ كلُ يوم مرة \* واحذرٌ طعاماً قبلٌ هضم طعام ِ واحفظُ منيكُ ما استطعتَ قانهُ \* ماهُ الحياةِ براقُ في الارحام

وذكر أنه مات بالقولنج في همذان ، وقيل بأصبهان ، والأول أصح ، يوم الجمة في شهر رمضان منها ، عن عمان وخسين سنة . قلت : قد حصر النزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة ، ثم رد عليه في شمافت الفلاسفة في عشرين مجلساً له ، كفره في ثلاث منها ، وهي قوله بقدم العالم ، وعدم المعاد الجنابي ، وأن الله لا يعلم الجزئيات ، و بدعه في البواقى ، ويقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم .

### ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة

فيها كان بدو ملك السلاجة ، وفيها استولى ركن الدولة أبو طالب طغرلبك محد بن ميكائيل بن سلجوق، على نيسابور، وجلس عملي سرير ملكها، و بعث أخاه داود إلى بلادخراسان فملكها، وانتزعها من نواب الملك مسمود بن محود بن سبكتكين . وفيها قتل جيش المصريين لصاحب حلب وهو شبل الدولة نصرين صالح بن مرداس ، واستولوا على حلب وأعمالها . وفيها سأل جلال الدولة الخليفة أن يلقب ملك الدولة ، فأجابه إلى ذلك بعد تمنع . وفيها استدعى الخليفة بالقضاة والفقهاء وأحضر جائليق النصاري ورأس جالوت المهود، وألزموا بالغيار. وفي رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك ، بأمر الخليفة ، وخطب له بذلك على المنابر ، فنفرت العامة من ذلك ورموا الخطباء بالأجر ، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك ، واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك فأفتى أبو عبد الله الصيدري أن هذه الأسهاء يعتبر فيها القصد والنية ، وقد قال تعالى [ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا] وقال [وكان وراءهم ملك] و إذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بمضهم فوق بهض ، وأعظم من بمض ، وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوقين . وكتب القاضي أبر الطيب الطبري أن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه ملك ملوك الأرض، وإذا جازأن يقال كافي الكفاة وقاضي القضاة ، جاز أن يقال ملك الملوك ، و إذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ماوك الأرض ذالت الشبهة ، ومنه قولهم : اللهم أصلح الملك ، فيصرف الحكام إلى المخلوقين وكتب النميمي الحنبلي نحو ذلك ، وأما الماوردي صاحب الحاوى الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضا، والمشهور عنه مانقله ابن الجوزي والشيخ أبومنصور بن الصلاح في أدب المنتي أنه منع من ذلك وأصر على المنع من ذلك، مع صحبته للملك جلال الدولة ، وكثرة ترداده إليه ، و وجاهته عنده ، وأنه امتنع من الحضور عن مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد ، فلما دخل عليه ،

دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكر وها ، فلما واجهه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه إنما منمك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياى و وجاهتك عندى ، دينك واتباعك الحق ، و إن الحق آثر عندك من كل أحد ، ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتنى ، وقد زادك ذلك عندى صحبة وعلو مكانة .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

قلت: والذي حمل القاضي الماوردي على المنع هو السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. قال الامام أحمد: حدثنا سفيان بن عبينة عن أبي الزاد عن الأعرج عن أبي هر برة ، عن النبي (س،) أنه قال: « أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى علك الأملاك » . قال الزهري: سألت أبا عرو الشيباني عن أخنع اسم قال: أوضع. وقد رواه البخاري عن على بن المديني عن ابن عيينة ، وأخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هربرة عن النبي (س؛ أنه قال: في الله يعن ابن عيينة ، وأخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هربرة عن النبي (س؛ أنه قال: « أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل » وقال الامام أحمد: حدثني محمد بن جعفر حدثنا عوف عن جلاس عن أبي هربرة ، قال قال رسول الله (س.) « اشتد غضب الله على رجل تسمى علك الأملاك ، لاملك إلا الله عز وجل » .

وممن توفى فيها من الأعيان الثعالبي صاحب يتيمة الدهر

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إساعيسل الثعالبي النيسابورى ، كان إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس ، بارعاً مفيداً ، له النصانيف الكبار في النظم والنثر والبلاغة والفصاحة ، وأكبر كنبه يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . وفها يقول بعضهم :

أبياتُ أَشمارِ اليتيمةُ ﴿ أَبِكَارُ أَفْكَارِ قَدِيمةٌ مَاتُوا وَعَاشَتُ بِعِدِهُمْ ﴿ فَلَذَاكُ سَمِيتُ اليتيمةُ

و إنما ممى الثمالي لأنه كان رفاء بخيط جاود الثمالب ، وله أشتمار كثيرة مليحة ، ولد سنة خسين وثلثائة ، ومات في هذه السنة .

### الاستاذ أبو منصوو

عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، البغدادى الفقيه الشافعى ، أحد الأثمة فى الأصول والفروع ، وكان ماهرا فى فنون كثيرة من العلوم ، منها علم الحساب والفرائض ، وكان ذامال وثروة أنفقه كله على أهل العلم ، وصنف ودرس فى سبعة عشر علما ، وكان اشتغاله على أبى إسحاق الاسفرائينى ، وأخذ عنه ناصر المروزى وغيره . ثم دخلت سنة ثلاثين و أربعمائة

فيها التقي الملك مسعود بن محمود ، والملك طغرلبك السلجوق ، ومعه أخوه داود ، في شــعبان ،

فهزمهما مسمود ، وقتل من أصحابهما خلقا كثيرا . وفيها خطب شبيب بن ريان القائم العباسي بحران والرحبة وقطع خطبة الفاطمي العبيدى . وفيها خوطب أبو منصور بن جلال الدولة بالملك العزيز ، وهو مقيم بواسط ، وهدا العزيز آخر من ملك بغداد من بني بويه ، لما طغوا وتمردوا و بغوا وتسموا علك الأملاك ، فسلبهم الله ما كان أنعم به عليهم ، وجعل الملك في غيرهم ، كما قال الله تعالى [ إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم ] الآية . وفيها خلع الخليفة على القاضي أبي عبد الله بن ما كولا خلمة تشريف . وفيها وقع نماج عظيم ببغداد مقدار شبر . قال ابن الجوزى : وفي جادى الآخرة تملك بنو سلجوق بلاد خراسان والجبل ، وتقسموا الأطراف ، وهو أول ملك السلجوقية ولم يحج أحد فيها من المراق وخراسان ، ولا من أهل الشام ولا مصر إلا القليل.

ومن توفى فهامن الأعيان الخافظ ابو نعيم الأصبهائي

أحد بن عبد الله بن أحد بن إسحاق بن وسى بن مهران ، أبو نهيم الأصبهائى ، الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثير ةالشهيرة ، منها حلية الأولياء فى مجلدات كثيرة ، دلت على اتساع روايته ، وكثر ة مشايخه ، وقوة اطلاعه على مخارج الحديث ، وشعب طرقه ، وله معجم الصحابة ، وهو عندى بخطه ، وله صفة الجنة ودلائل النبوة ، وكتاب فى الطب النبوى ، وغير ذلك من المصنفات المفيدة . وقد قال الخطيب البغدادى : كان أبو نعيم بخلط المسموع له بالمجاز ، ولا يوضح أحدهما من الآخر . وقال عبد العزيز النخشي : لم يسمع أبو نعيم مسند الحارث بن أبى أسامة من أبى بكر بن خلاد بهامه ، فحدث به كله ، وقال ابن الجوزى : صمع الكثير وصنف الكثير ، وكان عبل إلى مذهب الأشعرى فى الاعتقاد ميلا كثيراً ، توفى أبو نعيم فى الثامن والعشرين من المحرم منها عن أربع وتسمين سنة رحمه الله ، لا نه ولد فيا ذكره ابن خلكان فى سنة ست وثلاثين وثلثائة . قال وله تاريخ أصبهان . وذكر أبو نعيم فى ترجمة والده أن مهران أسلم ، وأن ولاه هم لعبد الله بن معاوية بن عبد الله ابن جعفر بن أبى طالب . وذكر أن معنى أصبهان وأصله بالفارسية شاهان ، أى مجع المساكر ، وأن الاسكندر بناها .

أبو الفتوح العلوى أمير مكة الحسن بن الحسين ، أبو على البرجى ، ورّر لشرف الدولة سنتين ثم عزل ، وكان عظيم الجاه فى زمانه ، وهو الذى بنى مارستان واسط ، ورتب فيه الأشر بةوالا طباء والأدوية ، ووقف عليه كفايته . توفى فى هذه السنة وقد قارب الثمانين رحمه الله .

### الحسين بن محمد بن الحسن

ابن على بن عبدالله المؤدب، وهو أبو محمد الخلال، سمع صحيح البخارى من إسماعيل بن محمد الكشميهني، وضمع غيره، توفي في جمادي الأولى ودفن بباب حرب.

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 🗤 (OK

ابن عبد الله بن محد بن بشر بن مهران ، أبو القاسم الواعظ ، سم النجاد ودعلج بن أحد والآجرى وغيرهم ، وكان ثقة صدوقا ، وكان يشهد عند الحكام فترك ذلك رغبة عنه و رهبة من الله ، ومات في ربيع الآخر منها ، وقد جاوز التسمين ، وصلى عليه في جامع الرصافة ، وكان الجمع كثيرا حافلا ، ودفن إلى جانب أبي طااب المكى ، وكان قد أوصى بذلك .

#### محمد بن الحسين بن خلف

ابن الفراء ، أبو حازم القاضى أبو يعلى الحنبلى ، معم الدارقطنى وابن شاهين ، قال الخطيب : كان لا بأس به ، و رأيت له أصولا ساعمه فيها ، ثم إنه بلغنا أنه خلط فى الحديث بمصر واشترى من الوراقين محفا فر وى منها ، وكان يذهب إلى الاعتزال . توفى بتنيس من بلاد مصر .

#### محد بن عبد اط

أبو بكر الدينورى الزاهد ، كان حسن الميش ، وكان ابن القزوينى يثنى عليه ، وكان جلال العولة صاحب بنداد يزوره ، وقد سأله مرة أن يطلق الناس مكث الملح ، وكان مبلغه ألنى دينار فتركه من أجله ، ولما توفى اجتمع أهل بغداد لجنازته وصلى عليه مرات ، ودفن بباب حرب رحه الله تمالى .

أبو الرضى ، ويمرف إبن الظريف ، وكان شاعراً ظريمًا ومن شعره قوله :

والله الشعر قد نصحت لكم • ولست أدهى إلا من النصح قد ذهب الدهر بالكرام • وفي ذاك أمور طويلة الشرح أنطلبون النوال من رجل • قد طبعت نفسه على الشح وأنتم عد عوراً في غاية القبح من أجل ذا محرمون رزقكم \* لانكم تكذبون في المدح مونوا التوافي فيا أرى • أحداً يغتر فيه بالنجح فان شككم فيا اقول لكم • فكذبوني بواحد سمح فان شككم فيا اقول لكم • فكذبوني بواحد سمح

هبة الله بن علي بن جعفر

أبو القاسم بن ما كولا ، و زر لجلال الدولة مرارا ، وكان حافظا للقرآن ، عارفا بالشمر والأخبار ، خنق بهيت في جمادي الا خرة منها .

أبو زيد الدبوسي

عبدالله بن عمر بن عيسى الفقيه الحنني ، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود . قاله

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

إبن خلكان، وكان يضرب به المثل، والدبوس نسبة إلى قرية من أعمال بخارى ، قال : وله كتاب الأسرار والتقويم للادلة ، وغيير ذلك من التصانيف والتعاليق ، قال وروى أنه ناظر فقيها فبق كلا أثرمه أبو زيد إلزاماتبسم أو ضحك ، فأنشد أبو زيد فى ذلك :

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

مالى إذا ألزمتهُ حجة ﴿ قابلنى بالضحكِ والقهقة ۗ إن ضحكَ المرءُ من فقهرِ ﴿ قالدَبُ بالصحراءِ مَا أَفَقَهُ ۗ الحو في صاحب إعراب القرآن

أبو الحسن على بن إبراهيم بن سميد بن يوسف الحوف النحوى ، له كتاب فى النحو كبير ، و إعراب القرآن فى عشر مجلدات ، و له تفسير القرآن أيضاً ، وكان إماما فى العربية والنحو والأدب وله تصانيف كثيرة ، انتفع بها الناس . قال ابن خلكان : والحوفى نسبة لناحية بمصريقال لها الشرقية ، وقصبتها مدينة بلبيس ، فجميع ريفها يسمون حوف ، واحدهم حوفى وهو من قرية يقال لها شبرا النخلة من أعمال الشرقية المذكورة رحمه الله .

ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة

فيها زادت دجلة زيادة عظيمة بحيث حملت الجسر ومن عليه فألقتهم بأسفل البلد وسلوا ، وفيها وقع بين الجند و بين جلل الدولة شغب ، وقتل من الفريقين خلق ، وجرت شرور يطول ذكرها ، ووقع فساد عريض واتسع الخرق على الراقع ، ونهبت دور كثيرة جدا ، ولم يبق للملك عندم حرمة ، وغلت الأسعار . وفيها زار الملك أبوطاهر مشهد الحسين ، ومتى حافيا فى بعض تلك الأزوار . ولم يحج أحد من أهل العراق . وفيها بعث الملك أبوكاليجار و زيره العادل إلى البصرة فلكها له .

وممن توفى فيها من الأعيان ---- إسماعيل بن أحمد

ابن عبد الله أبو عبد الرحن الضرير الخيرى ، من أهل نيسابور ، كان من أعيان الغضلاء الأذكياء ، والثقات الأمناء ، قدم بغداد حاجاً في سنة ثلاث وعشرين وأربمائة ، فقرأ عليه الخطيب جبع صحيح البخارى في ثلاث مجالس بروايته له عن أبى الهيثم الكشميهني ، عن الفريرى عن البخارى ، توفى فيها وقد جاوز التسمين .

#### بشرى الفاتني

وهو بشرى بن مسيس من سبى الروم ، أهداه أمراه بنى حمدان الفاتن غلام المطيع ، فأدبه وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ ، وروى عنه الخطيب . وقال : كان صدوقا صالحا دينا ، توفى يوم عيد الفطر منها رحه الله .

<del>XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX</del>

أبن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطى ، وأصله من فم الصلح ، معم الحديث وقرأ

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

القرا آت و رواها، وقد تكلموا فى روايته فى القراءات والحديث فالله أعلم . توفى فى جمادى الا خرة منها وقد جاو ز الثمانين .

### ثم دخلت سنة إثنتين وثلاثين وأربعمائة

فيها عظم شأن السلجوقية ، وارتفع شأن ملكهم طغرلبك ، وأخيه داود ، وهما ابنا ميكائيل بن سلجوق بن بغاق،وقد كان جدهم بغاق هذا من مشايخ القرك القدماء ، الذين لهم رأى ومكيدة ومكانة عند ملكهم الأعظم، ونشأ ولده سلجوق نجيبا شهماً ، فقدمه الملك ولقبه شباسي ، فأطاعته الجيوش وانقاد له الناس بحيث تخوف منه الملك وأراد قتله ، فهرب منه إلى بلاد المسلمين ، فأسلم فارداد عرا وعلوا، ثم توفى عن مائة وسبع سنين ،وخلف أرسلان وميكائيل وموسى ، فأما مكائيل فانه اعتنى بقتال الكفار من الأتراك ،حتى قتل شهيدا ، وخلف ولديه طغرلبك محد ، وجعفر بك داود ، فعظم شأنهما فى بنى عمهما ، واجتمع عليهما الترك من المؤمنين ، وهم ترك الايمان الذين يقول لهم الناس تركان ، وهم السلاجقة بنوسلجوق جدهم هذا ، فأخذوا بلاد خراسان بكمالها بمد موت محمود بن سبكتكين ، وقد كان يتخوف منهم محمود بمض التخوف ، فلمامات وقام و لده مسمود بعده قاتلهم وقاتلوه مرارآ ، فكانوا بهزمونه في أكثر المواقف ، واستكل لهم ملك خراسان بأسرها ، ثم قصدهم مسمود في جنود يضيق بهم الفضاء فكسروه، وكبسه مرة داود فائهزم مسمود فاستحوذ على حواصله وخيامه ، وجلس على سريره ، وفرق الغنائم على جيشه ، ومكث جيشه على خيولهم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام ، خوفا من دهمة السدو ، و بمثل هذا تم لهم ما راموه ، وكمل لهم جميع ما أملوه ، ثم كان من سمادتهم أن الملك مسمود توجه نحو بلاد الهند لسبي بها وترك مع ولده مودود جيشاً كثيمًا بسبب قتال السلاجقة ، فلما عـبر الجسر الذي عـلى سيحون نهبت جنوده حواصله ، واجتمعوا على أخبه محـد بن محمود ، وخلموا مسموداً فرجع إليهم مسمود فقاتلهم فهزموه وأسروه، فقــال له أخوه : والله لست بقاتلك عــلى شرصنيعك إلى ، ولكن اختر لنفسك أي بلد تكون فيه أنت وعيــالك ، فاختار قلمة كبرى ، وكان بها، ثم إن الملك محمدا أخا مسمود جمل لولده الأمر من بمده، وبايع الجيش له، وكان ولمه امعه أحمد ، وكان فيه هرج ، فاتفق هو و يوسف بن سبكشكين عــلى قتل مسعود ليصفولهم الأمر ، ويتم لهم الملك ، فسار إليه أحمد من غير علم أبيه فقتله ، فلما عــلم أبوه بذلك غاظه وعتب على ابنه عتباً شديداً ، و بعث إلى ابن أخيه يعتذر إليه ويقسم له أنه لم يعلم بذلك، حتى كان ماكان . فكتب إليه مودود بن مسعود : رزق الله ولدك المعتوه عقلا يميش به ، فقدارتكب أمراً عظيا ، وقدم على إراقة وأى شرتاً بطتم [ وسيملم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون] ثم سار إليهم في جنود فقاتلهم فقهرهم

وأسرهم، فقتل عمه محمداً وابنه أحمد و بني عمله كايم ، إلا عبله الرحمن وخلقا من رؤس أمرائهم ، وابتنى قرية هنالك وسهاها فتحا أباذا ، ثم سار إلى غزنة فـدخلها فى شعبان ، فأظهر العــدل وسلك سيرة جده محمود ، فأطاعه الناس ، وكتب إليه أضحاب الأطراف بالانقياد والاتباع والطاعة ، غير أنه أهلك قومه ببده ، وهذا من جملة سعادة السلاجقة .

وفها اختلف أولاد حماد على العزيز باديس صاحب إفريقية ، فسار إليهم فحاصرهم قريباً من سنتين ، و وقع بافريقية في هذه السنة غلاء شديد بسبب تأخر المطر ، و وقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخ ، وأهل باب البصرة ، فقتل بينهــم خلق كثير من الغريقين . ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان.

ويمن توفى فيها من الأعيان . عمد بن الحسين

إن الفضل بن العباس ، أبو يملى البصرى الصوفى ، أذهب عره في الاسفار والتغريب ، وقدم بنداد في سينة ثنتين وثلاثين ، فحدث بها عن أبي بكر بن أبي الحديد الدمشتى ، وأبي الحسين بن جميع الفسائي ، وكان ثقة صدوقا دينا حسن الشعر .

### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة

فيها المك طغرلبك جرجان وطبرستان ، ثم عاد إلى نيسابور مؤيدا منصورا . وفيها ولى ظهير الدولة بن جلال الدولة أبي جمفر بن كالويه بمد وفاة أبيه ، فوقع الخلف بينه و بين أخويه أبي كاليجار وكرسانيف . وفيها دخل أبو كاليجار همـــذان ودفع الغز عنها . وفيها شعثت الأكراد ببغداد لسبب تأخر المطاء عنهــم . وفيها سقطت قنطرة بني زريق على نهر عيسى ، وكذا القنطرة الكثيفة التي تقابلها . وفيها دخل بغــداد رجل من البلغار يريد الحج ، وذكر أنه من كبارهم ، فأنزل بدار الخلافة وأجرى عليه الأرزاق، وذكر أنهم مولدون من الترك والصقالبة، وأنهم في أقصى بلاد الترك، وأن النهار يقصر عندهم حتى يكون ست ساعات ، وكذلك الليل ، وعندهم عيون و زروع وثمار ، على غير مطر ولا ستى . وفيها قرى، الاعتقاد القادري الذي جممه الخليفة القادر ، وأخذت خطوط الملماء والزهاد عليمه بأنه اعتقاد المسلمين ، ومن خالفه فسق وكفر ، وكان أول من كتب عليمه الشيخ أبو الحسن على بن عمر القزويني ، ثم كتب بعده العلماء ، وقد سرده الشيخ أبو الغرج ابن الجوزى بتمامه في منتظمه ، وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف .

وممن توفى فيها من الأعيان . بيرام بن منافيه

أبو منصور الوزير لأبي كاليجار ، كان عفيفا نزها صينا ، عادلا في سيرته ، وقـــد وقف خزانة

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

كتب فى مدينة فيروزباذ، تشتمل على سبمة آلاف مجلد، من ذلك أربعة آلاف ورقة بخط أبى على وأبى عبد الله بن مقلة (١)

#### محمد بن جعفر بن الحسين

المعروف بالجهرمي ، قال الخطيب : هو أحد الشعراء الذين لقيناهم ومحمنا منهم ، وكان يجيد القول ،

ومن شعره: يا ويح قلبي من تقلبه \* أبدًا نحنُ إلى ممذبه

قالوا كتمتُ هواهُ عن جلدٍ \* لو أنَّ لى جلدٌ لبحثُ بهِ \_

ما بي جننتُ غير مكترث \* عنى ولكنّ من تغيبه

حسبى رضاهُ من الحياة وما \* يلقى وموتى من تغضبه

#### مسعود الملك بن الملك محمود

ابن ألملك سبكتكين ، صاحب غزنة وابن صاحبها ، قتله ابن عمه أحمد بن محمد بن محمود ، فانتقم له ابنه مودود بن مسمود ، فقتل قاتل أبيه وعمه وابن عمه وأهل بيته ، من أجل أبيه ، واستتب له الأمر وحده من غير منازع من قومه كا تقدم بنت أمير المؤمنين المنتى بالله تأخرت مدتها حتى توفيت في هذه السنة في رجب منها عن إحدى وتسمين سنة ، بالحريم الظاهر ، ودفنت بالرصافة .

### ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعه ائة

فيها أمر الملك جلال الدولة أبا طاهر بجباية أموال الجوالى ، ومنع أصحاب الخليفة من قبضها ، فانزعج لذلك الخليفة القائم بالله ، وعزم على الخروج من بغداد . وفيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز، فهدمت قلمتها وسورها ودورها ، ومن دار الامارة عامة قصورها ، ومات تحت الهدم خسون ألفا ، ولبس أهلها المسوح لشدة مصابهم . وفيها استولى السلطان طغرلبك على أكثر البلاد الشرقية من ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطيس والرى و بلاد الجبل وكرمان وأعمالها ، وقزوين . وخطب له في تلك النواحي كلها ، وعظم شأنه جدا ، واتسع صيته . وفيها ملك سماك بن صالح بن مرداس حلب ، أخذها من الغاطميين ، فبعث إليه المصريون من حاربه . ولم يحج أحد من أهل العراق وغيرها ، ولا في اللواتي قبلها .

### وممن توفى فيها من الأعيان . أبو زر الهروي

عبد الله بن أحمد بن محمد الحافظ المالكي ، سمع الكثير و رحل إلى الاقاليم ، وسكن مكة ، ثم نزوج في العرب ، وكان يحج كل سنة ويقيم بمكة أيام الموسم ويسمع الناس ، ومنه أخذ المفاربة مذهب الأشمري عنه ، وكان يقول إنه أخذ منهب مالك عن الباقلاني ، كان حافظا ، توفى في

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل. وابن مقلة هو أبو على محمد بن على .

عمد بن الحساين

ذي القمدة.

ابن محمد بن جمفر ، أبو الفتح الشيبانى العطار ، و يعرف بقطيط ، سافر الدكثير إلى البلاد ، وسمع الكثير ، وكان شيخا ظريفا ، سلك طريق النصوف ، وكان يقول : لما ولدت سميت قطيطا على أساء البادية ، ثم سمانى بعض أهلى محمداً .

ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة

فيها ردت الجوالى إلى نواب الخليفة . وفيها ورد كتاب من الملك طغرلبك إلى جلال الدولة يأمره بالاحسان إلى الرعايا والوصاة بهم ، قبل أن يحل به ما يسوءه .

ابوكاليجار بملك بغداد بعدأخيه جلال الدولة

وفيها توفى جلال الدولة أبوطاهر بن بهاه الدولة ، فلك بغداد بهده أخوه سلطان الدولة أبو كاليجار بن بهاه الدولة ، وخطب له بها عن ممالاً ة أمرائها ، وأخرجوا منها الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة ، فتنقل في البلاد وتسرب من مملكته إلى غيرها حتى توفى سنة إحدى وأربعين ، وحل فدفن عند أبيه بمقابر قريش . وفيها أرسل الملك مودود بن مسعود عسكرا كثيفا إلى خراسان فبر ز إليهم ألب أرسلان بن داود السلجوقى فاقتتلا قتالا عظها ، و في صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يطرقون بلاد المسلمين نحو من عشرة آلاف خركاة ، وضحوا في يوم عيد الأضحى بعشرين ألف رأس من الغنم ، وتفرقوا في البلاد ، ولم يسلم من خطا والنتر أحد وهم بنواحى الصين . وفيها نفى المك الروم من القسطنطينية كل غريب له فيها دون العشرين سنة . وفيها خطب المعز أبو تميم صاحب إفريقيت ببلاده المخليفة العباسي ، وقبط خطبة الفاطميين وأحرق أعلامهم ، وأرسل إليه الخليفة النبا موت جلال الدولة إلى الملك طغرلبك ليصلح بينه و بين جلال الدولة وأبي ابن حبيب الماوردي قبل موت جلال الدولة إلى الملك طغرلبك ليصلح بينه و بين جلال الدولة وأبي كاليجار ، فسار إليه فالتقاه بجرجان فتلقاه الملك على أر بعة فراسخ إكراما للخليفة ، وأقام عنده إلى السنة الا تية . فلما قدم على الخليفة أخبر ، بطاعته و إكرامه لأجل الخليفة .

وفيها توفي من الأعيان الحسين بن عثان

ابن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف العجلى ، أبو سعد أحمد الرحالين فى طلب الحديث إلى البلاد المتباعدة ، ثم أقام ببغداد مدة وحدث بها ، وروى عنمه الخطيب ، وقال : كان صدوقا ، ثم انتقل فى آخر عمره إلى مكة فأقام بها حتى مات فى شوال منها .

عبد الله بن أبي الفتح

أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر، أبو القاسم الأزهري، الحافظ المحدث المشهور، ويعرف

ACH 10 CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

أبوطاهر بن بهاء الدولة بن بويه الديلمى ، صاحب المراق ، كان يحب المباد و بزوره ، و يلتمس الدعاء منهم ، وقد نكب مرات عديدة ، وأخرج من داره ، وقارة أخرج من بفداد بالكلية ، ثم يعود إليها حتى اعتراه وجع كبده فات من ذلك فى ليلة الجمعة خاس شعبان منها ، وله من المعر إحدى وخسين سنة وأشهر ، تولى العراق من ذلك ستة عشرة سنة و إحدى عشر شهرا والله أعلم . ثم دخلت سنة ست وثلاثين واربعمائة

فيها دخل الملك أبو كالبجار بفداد وأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات الخس ، ولم تكن الملوك تفعل ذلك ، إنما كان يضرب لعضد الدولة ثلاث أوقات ، وما كان يضرب في الأوقات الخس الملوك تفعل ذلك ، إنما كان يضرب لعضد الدولة ثلاث أوقات ، وما كان يضرب في الأوقات الخس إلا المخليفة ، وكان دخوله إليها في رمضان ، وقد فرق على الجند أموالا جزيلة ، و بعث إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار ، وخلع على مقدمي الجيوش وهم البساسيري ، والنشاوري ، والهمام أبو اللقاء ، ولقبه الخليفة عيى الدولة ، وخطب له بهمذان ، ولم يبق لنواب طفرلبك فيها أمن ، وفيها استوزر طفرلبك أبا القاسم عبد الله الجويني ، وهو أول وزير وزر له . وفيها ورد أبو نصر أحد بن يوسف الصاحب مصر ، وكان بهوديا فأسلم بعد موت الجرجراي . وفيها ولى نقابة الطالبيين أبو أحد بن عدمان بن الرضي ، وذلك بعد وقاة عمه المرتضى . وفيها ودلى القضاء أبو العليب الطابري ، قضاء الكرخ ، مضافا إلى ما كان يتولاه من الفضاء بباب الطاق ، وذلك بعد وأبو العليب الطبرى ، وفيها فظر رئيس الرؤساء أبو القاسم ابن المسلم في كتاب دوان الخليفة ، وكان عنده بمنزلة عالية . ولم يحج فيها أحد من أهل العراق

وبمن توفى فيها من الأعيان . الحسين بن علي

ابن محمد بن جمفر، أبو عبد الله الصيمرى نسبة إلى نهر البصرة يقال له صيمر ، عليه عدة قرى ، أحد أمّة الحنفية ، ولى قضاء المدائن ثم قضاء ربع الكرخ ، وحدث عن أبى بكر المفيد ، وابن شاهين وغيرهما ، وكان صدوقا وافر العقل ، جيسل المعاشرة ، حسن العبادة ، عارفا بحقوق العلماء . توفى فى شوال عن خمس وممانين سنة .

### عید الوهاب بن منصور

ابن أحمد، أبوالحسن المعروف بابن المشترى الأهوازى ، كان قاضياً بالأهواز (١) ونواحيها ،

ÇOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

ب، كان له مهرله جبيرة عند السلطان، ومان صدوف تعدير عنان و عصل مط الشريف المرتضى

على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، الثمر يف الموسوى ، الملقب بالمرتضى ، ذي المجدين ، كان أكبر من أخيه ذي الحسبين وكان جيــد الشهر على مذهب الامامية والاعتزال، يناظر عــلى ذلك، وكان يناظر عنــده في كل الذاهب ٤ وله تصانيف في التشيع ، أصولا وفروعا ، وقد نقل ابن الجوزي أشياء من تفرداته في التشبيع ، فن ذلك أنه لا يصح السجود إلا على الأرض أو ما كان من جنسها ، وأن الاستجمار إنما يجزئ في الغائط لا في البول ، وأن الكتابيات حرام ، وكذا ذبائح أهل الكتاب ، وما ولدو ، هم وسائر الكفار من الأطممة حرام ، وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدين ، والمملق منه لا يقع و إن وجد شرطه ، ومن نام دن صلاة المشاء حتى انتصف الليل وجب قضاؤها ، و يجب عليه أن يصبح صائما كفارة لما وقع منه . ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها يجب عليها كفارة قتل الخطأ ، ومن شق ثوبه في مصيبة وجب عليه كفارة اليمين ، ومن تزوج امرأة لها زوج لا يملمه وجب عليه أن يتصدق بخمسة دراهم ، وأن قطع السارق من رؤس الأصابع . قال ابن الجوزى : نقلته من خط أبي الوقاء ابن عقبل. قال: وهذه مذاهب عجيبة ، تخرق الاجماع ، وأعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم .ثم مبرد من كلامه شيئًا قبيحاً في تكفير عمر بن الخطاب وعثمان وعائشــة وحفصة رضي الله عثهم وأخزاه الله وأمثله من الأرجاس الأنجاس، أهــل الرنض والارتكاس، إن لم يكن ناب، فقد روى ابن الجوزي قال: أنبأنا ابن ناصر عن أبي الحسن بن الطيوري قال سممت أبا القساسم بن برهان يقول: دخات على الشريف المرتضى و إذا هو قد حول وجهه إلى الجدار وهو يقول: أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما ، فأنا أقول ارتدا بعد ما أسلما ? قال فقمت عنه فما بلغت عتبة داره حتى سممت الزعةة عليه . توفى في هـذه السنة عن إحدى وثمانين سنة . وقد ذكره ابن خلكان فملس عليه على عادته مع الشعراء في النناء عليهم ، وأو رد له أشعارا رائقة . قال و يقال : إنه هو الذي وضع كتاب عصد بن أحمد مج البلاغة.

ابن شعيب بن عبد الله بن الفضل ، أبو منصور الروياتى ، صاحب الشيخ أبى حامد الاسفرايينى قال الخطيب : سكن بنداد وحدث بها ، وكتبنا عنه ، وكان صدوقا يسكن قطيعة الربيع ، توفى فى ربيع الأول منها ، ودفن بباب حرب ،

أبو الحسين البصري المعتزلي

عمد بن على بن الخطيب ، أبو الحسين البصرى المتكلم ، شيخ المعتزلة والمنتصر لهم ، والمحامى

عن ذمهم بالتصانيف الكثيرة ، توفى في ربيع الآخر منها ، وصلى عليه القاضى أبو عبد الله الصيمرى ، ودفن في الشونيزى ، ولم يرو من الحديث سوى دديث واحد ، رواه الخطب البغدادى في تاريخه : حدثنا محمد بن على بن الطيب قرئ على هلال بن محمد بن أخى هلال الرأى ، بالبصرة وأنا أسمع ، قيل له حدثكم أبو مسلم الكجى وأبو خليفة الفضل بن الحباب الجحى والفلابي والمازني والزريق قالوا : حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربي عن أبي مسمود البدرى . قال قال رسول الله (سر) : ﴿ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت » . والغلابي اسمه محمد بن حامد ، والزريق أبو على محمد بن أحمد بن خالد البصرى .

CHONONONONONONONONONONO

### ثم دخلت سنة سبع وثلإ ثين وأربعمائة

فيها بعث السلطان ظغرلبك السلجوق أخاه إبراهيم إلى بلاد الجبل فلكها ، وأخرج عنها صاحبها كرشاسف بن عدلاه الدولة ، فالتحق بالأكراد ، ثم سار إبراهيم إلى الدينور فلكها أيضاً ، وأخرج صاحبها وهو أبو الشوك ، فسار إلى حاوان فتبعه إبراهيم فلك حاوان قهرا ، وأحرق داره وغنم أمواله ، فمند ذلك تجهز الملك أبو كاليجار لقتال السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه ، فلم يمكنه ذلك لقلة الظهر ، وذلك أن الاسفة اعترت في هذه السنة الخيل فات له فيها نحو من اثنى عشر ألف فرس ، بحيث جافت بغداد من جيف الخيل ، وفيها وقع بين الروافض والسنة ثم اتفق الفريقان على فرس ، بحيث جافت بغداد من جيف الخيل ، وفيها وقع بين الروافض والسنة ثم اتفق الفريقان على شهب دور اليهود ، وإحراق الكنيسة المتيقة ، التي لهم ، واتفق موت رجل من أكارالنصار ي واسط فيلس أهله لعزائه على باب مسجد هناك وأخرجوا جنازته جهرا ، ومعها طائفة من الأتراك بحرسونها ، فصلت عليهم العامة فهزموهم وأخذوا الميت منهم واستخرجوه من أكفانه فأحرقوه ، ورموا رماده في خملت عليهم العامة فهزموهم وأخذوا الميت منهم واستخرجوه من أكفانه فأحد من أهل العراق دجلة ، ومضوا إلى الدير فنهبوه ، وعجز الأتراك عن دفعهم ، ولم يحيج فيها أحد من أهل العراق ومن توفى فيها من الأعيان . فارس من محد من عتاز

صاحب الدينو روغيرهم ، توفى في هذا الأوان .

#### خدیجة بنت موسى

ابن عبد الله الواعظة ، وتعرف ببنت البقال ، وتكنى أم سلمة ، قال الخطيب : كتبت عنها وكانت فقيرة صالحة فاضلة .

### أحمدين يوسف السليكي المنازي

الشاعر الكاتب ، وزير أحمد بن مروان الكردى ، صاحب ميافارقين وديار بكر ، كان فاضلا بارعا لطيفا ، تردد في الترسل إلى القسطنطينية غير مرة ، وحصل كتبا عز بزة أوقفها على جامعي آمد

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

وميافارقين ، ودخل يوما على أبى العلاء المعرى فقال له : إنى معتزل الناس وهم يؤذونني ، وتركت لهم الدنيا ، فقال له الوزير : والا خرة أيضاً . فقال والا خرة يا قاضى ? قال : نعم. وله ديوان قليل النظير عزيز الوجود ، حرص عليه القاضى الفاضل فلم يقدر عليه ، توفى فيها . ومن شعره في وادى نزاعة .

XOXOXOXOXOXOXOXOX

وقانا لفحة الرمضاء واد ، وقاه مضاعف النبت العميم نزلنا دوحه فحنا علينا ، حنو المرضمات على الفطيم وأرشفنا على ظمأ زلالاً ، ألنه من المدامة المنديم براعى الشمس أنى قابلته ، فيحجها ليأذن المنسم تروع حصاله حالية العذارى ، فتلمس جانب العقد النظيم قال ابن خلكان : وهذه الأبيات بديعة في باها.

### ثهدخلت سنة ثمان وثلاثينوأربعمانة

استهلت هذه السنة والموقان كثير فى الدواب جدا ، حتى جافت بغداد قال ابن الجوزى : وربما أحضر بهض الناس الأطباء لاجل دوابهم فيسةونها ماء الشمير و يطببونها . وفيها حاصر السلطان بن طغر لبك أصبهان فصالحه أهلها على مال يحملونه إليه ، وأن يخطب له بها ، فأجابوه إلى ذلك . وفيها ملك مهلهل قرميسين والدينور . وفيها تأمر على بني خفاجة رجل يقال له رجب بن أبي منيع بن تمال ، بمد وفاة بدران بن سلطان بن تمال ، وهؤلاء الأعراب أكثر من يصد الناس عن بيت الله الحرام ، فلا جزاهم الله خيرا .

### وبمن أوفى فيها من الأعيان . الشيخ أبو محمد الجويني

إمام الشافعية: عبد الله بن يوسف بن محد بن حيسويه الشيخ أبو محد الجوينى، وهو والد إمام الحرمين أبو الممالى عبد الملك بن أبي محمد، وأصله من قبيلة يقال لها سنبس، وجوين من نواحى نيسابور، سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة، وقرأ الأدب على أبيه، وتفقه بابي الطيب سهل ابن محمد الصعلوكى، ثم خرج إلى مر و إلى أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال، ثم عاد إلى نيسابور وعقد مجلس المناظرة، وكان مهيبا لا يجرى بين يديه إلا الجد، وصنف التصانيف الكثيرة في أنواع من العلوم وكان زاهدا شديد الاحتياط لدينه حتى ربما أخرج الزكاة مرتين. وقد ذكرته في طبقات الشافعية وذكرت ماقاله الأثمة في مدحه، توفى في ذى القمدة منها. قال ابن خلكان: صنف التفسير الكبير المشتمل على أنواع العلوم، وله في الفقه التبصرة والتذكرة، وصنف مختصر المختصر، والفرق والجمع، والسلسلة وغير ذلك، وكان إماماً في الفقه والاصول والأدب والمربية. توفى في هذه السنة، وقيل سنة أربع وثلاثين. قاله السمعاني في الانساب، وهو في سن الكهولة.

فيها اصطلح الملك طغرابك وأبو كاليجار ، وتزوج طغرابك بابنته ، وتزوج أبو منصور بن كاليجار ، بابنة الملك داود أخى طغرابك . وفيها أسرت الأكراد سرخاب أخا أبى الشوك وأحضر و ، بين يدى أميرهم ينال ، فأمر بقلع إحدى عينيه . وفيها استولى أبو كاليجار على بلاد البطيحة ونجا صاحبها أبو نصر بنفسه . وفيها ظهر رجل يقال له الأصغر التغلي ، وادعى أنه من المهذكورين فى الكتب ، فاستفوى خلقا ، وقصد بلادا فغيم منها أموالا تقوى بها ، وعظم أمره . ثم اتفق له أسر وحل إلى نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر ، فاعتقله وسد عليه باب السجن . وفيها كان و باه شديد بالعراق والجزيرة ، بسبب جيف الدواب التي ماتت ، فات فيها خاق كثير ، حتى خلت الأسواق وقلت الأشياء التي يعتاج إليها المرضى ، و و رد كتاب من الموصل بأنه لا يصلى الجمة من أهلها إلا نحو أد بهائة ، وأن أهل الذمة لم يبق منهم إلا نحو مائة وعشرين نفسا . وفيها وقع غلاه شديد أيضاً فوقعت فتها من الأعيان المعدة ، قتل فيها خلق كثير . ولم يحج فيها أحد من ركب العراق ومن توفى فيها من الأعيان المحد بن محدين عبد الله بن أحد

أبو الفضل القاضى الهاشمى ، الرشيدى ، من ولد الرشيد ، ولى القضاء بسجستان ، وسمع الحديث من الفطريق . قال الخطيب : أنشدني لنفسه قوله :

قالوا افتصة في الجود إنكُ منصف \* عدلُ وذو الانصافِ ليسَ بجور

فأجبتهم إلى سلالة معشر \* لهم لوام في الندى منشورة

تَالله إِنَّى شَائِدٌ مَا قَدَمُوا ﴿ جَدَى الرَّشِيدُ وَقَبِلُهُ المُنْصُورُ ۗ

عهد الواحد بن محمد بن بحيي بن أيوب أبو القاسم الشاعر المعروف بالمطرز، ومن شعره قوله

يا عبدُكم لك من ذنب ومعصية . ﴿ إِنْ كُنتُ السَّهَا عَاللَّهُ أحصاها

لا بدُ يَا عبدُ من يوم تِقومُ به م ووقفةٌ لكُ يدمَى القلبَ ذكراها

إذا عرضتَ على قلبي تذكرها ﴿ وَسَاءُ ظَنَّى فَقَلْتُ اسْتَغَفُّ اللَّهُ اللَّهُ

#### عبد بن الحسن بن علي

ابن عبد الرحيم أبو سعد الوزير، وزر للملك جلال الدولة ست مرات، ثم كان موته بجزيرة ابن عمر فيها عن ست وخمسين سنة.

#### محمد بن أحمد بن موسى

أبو عبد الله الواعظ الشيرازى ، قال الخطيب : قدم بغداد وأظهر الزهد والتقشف والورع ، وعزوف النفس عن الدنيا ، فافتتن الناس به ، وكان يحضر مجلسه خلق كثير ، ثم إنه بعد حين كان

يمرض عليه الشي فيقبله ، فكثرت أمواله ، ولبس الثياب الناعمة ، وجرت له أمور، وكثرت أتباعه وأظهر أنه بريد الغزو فاتبمه نفر كثير ، فمسكر بظاهر البلد، وكان يضرب له الطبل في أوقات الصاوات وسار إلى ناحية أذر بيجان ، فالنف عليه خاق كثير ، وضاها أمير تلك الناحية ، وكانت وفاته هنا لك في هذه السنة . قال الخطيب : وقد حدث ببغداد وكتبت عنه أحاديث يسيرة ، وحدثى بمض أصحابنا عنه بشي يدل على ضعفه ، وأنشد هو لبعضهم :

إذا ما أطمتَ النفسَ فى كلِ لذة م نسبتُ إلى غير الحجى والشكرم ر إذا ما أُجبتَ الناسَ فى كل دعوة ، دعتكَ إلى الأمرِ القبيحِ المحرم ِ المظفر بن الحسين

ابن عمر بن برهان ، أبو الحسن الغزال ، سمع محمد بن المظفر وغيره ، وكان صدوقا .

#### محد بن علي بن إبراهيم

أبو الخطاب الحنبلي الشاعر ، من شعره قوله :

ما حكم الحبُ فهو ممتثل ، وما جناهُ الحبيبُ محتمل مرى و يشكو الضنى وكل هوى ، لا ينحلُ الجسمُ فهو منتحل م

وقد سافر إلى الشام فاجتاز بمرة النمان فامندحه أبوالملاء المعرى بأبيات ، فأجابه مرتجلا عنها. وقد كان حسن المينين حين سافر ، فما رجيع إلى بفداد إلا وهو أعمى . توفى فى ذى القعدة منها و يقال إنه كان شديد الرفض فالله أعلم .

#### الشيخ أبو على السنجي

الحسين بن شميب بن محمد شيخ الشافعية في زمانه ، أخذ عن أبي بكر القفال ، وشرح الفروع لابن الحداد ، وقد شرحها قبله شيخه ، وقبله القاضى أبو الطيب الطبرى ، وشرح أبو على السنجى كتاب الخموع ، ومنه أخذ الغزالى في الوسيط . كتاب الخموع ، ومنه أخذ الغزالى في الوسيط . قال ابن خلكان : وهو أول من جمع بين طريقة العراقيين والخراسانيين . توفي سنة بضع وثلاثين وأربعائة .

فى هذه السنة توفى الملك أبو كاليجار فى جمادى الأولى منها ، صاحب بفداد ، مرض وهو فى برية ، ففصد فى يوم ثلاث مرات ، وحمل فى محفة فات ليلة الخيس ، ونهبت الغلمان الخزائن ، وأحرق الجوارى الخيام ، سوى الخيمة التى هو فيها ، وولى بعده ابنه أبو نصر ، ومحوه الملك الرحيم ، ودخل دارالخلافة فخلم عليه الخليفة سبع خلع ، وسوره وطوقه وجعل على رأسه الناج والعامة السوداء ، و وصاه الخليفة ، و رجع إلى داره وجاء الناس ليهنئوه . وفيها دار السور على شيراز ، وكان دوره اثنى عشر

ألف ذراع ، وارتفاعه ثمانية أذرع ، وعرضه ستة أذرع ، وفيه أحد عشر بابا . وفها غزا إبراهم ابن نيال بلاد الروم فغنم مائة ألف رأس ، وأربعة آلاف درع ، وقيل تسع عشرة ألف درع ، ولم يبق بينه و بين القسطنطينية إلا خسة عشر يوماً ، وحل ماغنم على عشرة آلاف عجلة . وفيها خطب لذخيرة الدين أبى العباس أحمد بن الخليفة القائم بأمر الله ، على المنابر بولاية العهد بعد أبيه ، وحيى بذلك . وفيها اقتتل الروافض والسنة ، وجرت ببغداد فتن يطول ذكرها . ولم بحج أحد من أهل العراق . ومن توفى فها من الأعيان الحسن بن عيمى بن المقتدر

أبو محمد العباسى ، ولد فى المحرم سنة ثلاث وأر بدين وثلثاثة ، وسمع من مؤدبه أحمد بن منصور السكرى ، وأبى الأزهر عبد الوهاب الكاتب ، وكان فاضلا دينا ، حافظا لا خبار الخلفاء ، عالما بأيام الناس صالحا ، أعرض عن الخلفة مع قدرته عليها ، وآثر بها القادر . توفى فيها عن سبع وتسمين سنة . وأوصى أن يدفن بباب حرب ، فدفن قريباً من قبر الامام أحمد من حنبل .

### مية الله بن صر بن أحد بن عثبان

أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين ، صمع من أبى بكر بن ملك ، وابن ماسى والبرقائي . قال الخطيب : كتبت عنه وكان صدوقا ، ولد في سنة إحدى وخسين وثلثائة ، وتوفى في ربيع الا خر منها ، ودفن بباب حرب على بن الحسن

ابن محمد بن المنتاب أبو محمد القاسم ، المعروف بابن أبي عثمان الدقاق . قال الخطيب : سمم القطيعي وغيره ، وكان شيخاً صالحا ، صدوقا دينا ، حسن المذهب .

### محمد بن جعفر بن أبي الفرج

الوزير الملقب بذى السعادات ، و زر لأبى كاليجار بفارس و بفداد ، وكان ذا مروءة غزيرة ، مليح الشعر والترسل ، ومن محاسنه أنه كتب إليه فى رجل مات عن ولد له ثمانية أشهر وله من المال ما يقارب مائة ألف دينار ، فكتب إليه الموصى ، وقيل غيره : إن فلانا قد مات وخلف ولدا عره ثمانية أشهر ، وله من المال ما يقارب مائة ألف دينار ، فان رأى الوزير أن يقترض هذا المال إلى حين بلوغ الطفل . فكتب الوزير على ظهر الورقة : المتوفى رحمه الله ، واليتم جبره الله ، والمال ثمره الله ، والساعى لمنه الله ، ولا حاجة بنا إلى مال الأيتام . اعتقل ثم قتل فى رمضان منها ، عن إحدى وخمسين سنة .

ابن غيلان بن عبد الله بن غيلان بن حليم بن غيلان ، أخوطالب البزار ، يروى عن جماعة وهو آخر من حدث عن أبى بكر الشافعى ، كان صدوقا دينا صالحا ، قوى النفس على كبر السن ، كان علك ألف دينار ، وكان يصبها كل يوم فى حجره فيقبلها ثم يردها إلى موضعها ، وقد خرج له

الدار قطنى الأجزاء الغيلانيات ، وهي سهاعنا . توفي يوم الاثنين سادس شوال منها عن أربع وتسمين سنة ، ويقال إنه بلغ المائة فالله أعلم . الملك أبو كاليجار

واصحه المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة ، توفى عن أربمين سنة وأشهر ، ولى العراق نحواً من أربع سنين ، ونهبت له قلمة كان له فيها من المال ما يزيد على ألف ألف دينار ، وقام بالأمر من بعده ابنه الملك الرحيم أبو نصر .

### ثم دخلت سنة احدى وأربعين وأربعمائة

فى عاشر المحرم تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح، فجرى بينهم و بين أهل باب البصرة ما يزيد عملي الحد ، من الجراح والقتل ، و بني أهل الكرخ سو راً على الكرخ ، و بني أهل السنة سوراً عـلى سوق القلائين ، ثم نقض كل من الفريقين أبنيته ، وحملوا الا َّجر إلى مواضع بالطبول والمزامير، وجرت بيثهم مفاخرات في ذلك، وسخف لا تنحصر ولا تنضبط، و إنشاد أشعار فى فضل الصحابة . وثلمهم ، فإنا لله و إنا إليه راجمون. ثم وقمت بينهم فتن يطول ذكرها ، وأحرقوا دوراً كثيرة جدا . وفيها وقمت وحشة بين الملك طغرلبك و بين أخيه ، فجمم أخوه جموعا كثيرة فاقتتــل هو وأخوه طغرلبك ، ثم أسره من قلمة قد تحصن بها ، بعد محاصرة أربعة أيام ، فاستنزله منها مقهوراً ، فأحسن إليه وأكرمه ، وأقام عنده مكرماً ، وكتب ملك الروم إلى طغرلبك في فداه بعض ملوكهــم ممن كان أسره إبراهيم بن نيال ، و بذل له مالا كثيرا ، فيعشــه إليه مكرماً من غير عوض ، اشترط عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة ، وأمن بمارة المسجد الذي بالقسطنطينية ، وأقيمت فيمه الصلاة والجمعة ، وخطب فيه للملك طغرلبك ، فبلغ هــــذا الأمرَ العجيب سائر الملوَّك فعظموا الملك ظغرلبك تعظيما زائداً ، وخطب له نصر الدولة بالجزيرة . وفيها ولى مسعود بن مودود بن مسمود بن محود بن سبكتكين الملك بعد وفاة أبيه ، وكان صغيراً ، فمكث أياماً ثم عدل عنه إلى عمه على بن مسمود، وهـذا أمر غريب جدا . وفيها ملك المصر ون مدينة حلب وأجلوا عنها صاحبها عمال بن صالح بن مرداس. وفيها كان بين البساسيرى و بين بني عقيل حرب. وفيها ملك البساسيري الأنبار من يد قرواش فأصلح أمورها . وفي شعبان منها سار البساسير إلى طريق خراسان وقصــد ناحية الدوران وملكها، وغنم مالا كثيرا كان فيها، وقد كان سعدى بن أبي الشوك قد حصنها، قال ابن الجوزي: في ذي الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء فزادت على ظلمة الليل، وظهر في جوانب السماء كالنار المضيئة ، فانزعج الناس وخافوا وأخــ ذوا في الدعاء والتضرع ، فانكشف في أثناء الليل بعد ساعة ، وكانت قد هبت ربح شديدة جداً قبل ذلك ، فأتلفت شيئا كثيراً من الأشجار ، وهدمت رواشن كثيرة في دار الخلافة ودار الملكة . ولم يحج أحد من أهل العراق .

وفيها توفى من الأعيان . أحمد بن محمد بن منصور

أبو الحدن المدروف بالدتيق ، نسبة إلى جدله كان يسمى عتيقا ، سمع من ابن شاهين وغير ، ، وكان صدوقا . توفى فى صفر منها وقد جاوز التسمين .

#### علي بن الحسن

أبو القاسم الملوى و يعرف بابن محى السنة . قال الخطيب : سمع من ابن مظفر وكتب عنه ، وكان صدوقا دينا حسن الاعتقاد ، يورق بالأجرة و يأكل منه ، و يتصدق . توفى فى رجب منها وقدجاو ز النمانين . عبد الوهاب بن القاضي الماوردي

يكنى أبا الفائر شهد عند ابن ما كولا فى سهنة إحدى وثلاثين فأجاز شهادته احتراما لأبيه، توفى فى المحرم منها.

عد بن على بن عبد الله بن عجد أبو عبد الله الصورى الحافظ ، طلب الحديث بعد ما كبر وأسن ، ورحل في طلبه إلى الآقاق ، وكتب الكثير وصنف واستفاد على الحافظ عبد الفنى المصرى ، وكتب عن عبد الفنى شيئا من تصانيفه ، وكان من أعظم أهل الحديث ، همه فى الطلب وهو شاب ثم كان من أقوى الناس على العمل الصالح عز عمة فى حال كبره ، كان يسرد الصوم إلا يومى العيدين وأيام التشريق ، وكان مع ذلك حسن الخلق جميل المماشرة ، وقدذهبت إحدى عينيه ، وكان يكتب بالأخرى المجلد فى جزء ، قال أبو الحسن الطيورى : يقال إن عامة كتب الخطيب سوى الناريخ مستفادة من كتب أبى عبد الله الصورى ، كان قد مات الصورى وترك كتبه اثنى عشر عدلا عند أخيه ، فلما صار الخطيب أعطا أخاه شيئا وأخذ بعض تلك الكتب فحولها فى كتبه ، ومن شعره :

تولی الشباب بریمانه ، وأتی المشیب بأحزانه فقلبی لفقدان ذا مؤلم ، کشیب لهذا و وجدانه و ان کان ماجار فی حکه ، ولا جاه فی غیر إبانه ولکن آتی مؤذا بالرحی ، لفویلی من قرب إیذانه ولولا ذنوب شحملتها ، لما راعنی إتیانه ولکن ظهری تقیل بما ، جناه شبایی بطغیانه فن کان یبکی شبابا مضی ، ویندب طیب زمانه فلیس بکائی وما قد ترو ، ن منی لوحشة فقدانه ولکن لما کان قد جره ، علی بونبات شیطانه ولیلی و و یعی إن لم یجد ، علی ملیکی برضوانه فویلی و و یعی إن لم یجد ، علی ملیکی برضوانه

ولم يتغمد ذنوبي وما قد ، جنيت برحته وغرانه و و الله و الل

قل لمن عاندَ الحديثُ وأضحى \* عائباً أهلهُ ومن يدعيهِ أبل تقولُ هذا أبن لى \* أم بجهل ظلجهلُ خلقُ السفيهِ أيمابُ الذينُ هم حفظوا الد \* ين من الترهاتِ والتمويهِ وإلى قولهم وما قد رووهُ \* راجع كلُ عالم وفقيه

كان سبب موته أنه افتصد فورمت يده ، وعلى ما ذكر أن ريشة الفاصد كانت مسمومة لغيره فغاط ففصده بها ، فكانت فيها منيته ، فحمل إلى المارستان فحات به ، ودفن بمقبرة جامع المدينة ، وقد نيف على الستين رحمه الله تمالى .

# ثم دخلت سنة إثنتين وأربعين وأربعمائة

فيها فتح السلطان طغرلبك أصبهان بمدحصار سنة ، فنقل إليها حواصله من الرى وجعلها دار إقامته ، وخرب قطعة من سورها ، وقال : إنما يحتاج إلى السور من تضعف قوته ، و إنما حصنى عساكرى وسينى ، وقد كان فيها أبو منصور قرامز بن علاه الدولة أبى جعفر بن كاويه ، فأخرجه منها وأقطعه بعض بلادها . وفيها سارالملك الرحيم إلى الأهواز وأطاعه عسكر فارس . وفيها استولت الخوارج على عان وأخر بوا دار الامارة ، وأسر وا أبا المظفر بن أبى كاليجار . وفيها دخلت العرب بأذن المستنصر الفاطعى بلاد إفريقية ، وجرت بينهم و بين الموز بن باديس حروب طويلة ، وعاتوا فى الأرض فسادا عدة سنين . وفيها اصطاح الروافض والسنة ببغداد ، وذهبوا كلهم لزيارة مشهد على ومشهد الحسين ، وترخوا فى الكرخ على الصحابة كلهم ، وترحوا عليهم ، وهذا عبيب جدا ، إلا أن يكون من باب التقية ، و رخصت الأسعار ببغداد جدا . ولم يحج أحد من أهل العراق .

أبو الحسن الحربي المعروف بالقزويني ، ولد في مستهل المحرم في سنة ستين وثلثاثة ، وهي الليلة التي مات فيها أبو بكر الا جرى ، ومعم أبا بكر بن شاذان وأبا حفص بن حيويه ، وكان وافر المقل ، من كبار عباد الله الصالحين ، له كرامات كثيرة ، وكان يقرأ القرآن و بروى الحديث ، ولا يخرج إلا إلى الصلاة . توفى في شوال منها . فغلقت بغداد لموته بومثذ ، وحضر الناس جنازته ، وكان يوما مشهوداً رحمه الله .

الثمانيني النحوى الضرير. شارح اللم ، كان في غاية العلم بالنحو ، وكان يأخذ عليه . وذكر أبن خلكان أنه اشتغل على أبن جنى ، وشرح كلامه ، وكان ماهرا في صناعة النحو ، قال ونسبته إلى قرية من نواحي جزيرة أبن عمر عند الجبل الجودي ، يقال لها ثمانين ، باسم الثمانين الذين كانوا مم نوح عليه السلام في السفينة . قوواش بن مقلد

أبو المنبع ، صاحب الموصل والكوفة وغيرها ، كان من الجبارين ، وقد كاتبه الحاكم صاحب مصر في بعض الأحيان فاستماله إليه ، فخطب له ببلاده ثم تركه ، واعتذر إلى الخليفة فعذره ، وقد جمع هذا الجبار بين أختين في النكاح ، ولامته العرب ، فقال : وأى شي عملته ? إنما عملت ما هومباح في الشريعة (١) وقد نكب في أيام المعز الفاطمي ونهبت حواصله ، وحين توفي قام بالأمر بعده ابن أخيه قريش بن بدران بن مقلد .

ابن محود بن سبكتكين ، صاحب غزنة : توفى فيها وقام بالأمر من بعده عمه عبد الرشيد بن محود ثمدخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة

فى صفر منها وقع الحرب بين الروافض والسنة ، فقتل من الفريقين خلق كثير ، وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها بالذهب : محمد وعلى خير البشر ، فمن رضى فقد شكر ، ومن أبى فقد كفر ، فأنكرت السنة إقران على مع محمد ، فى هذا ، فنشبت الحرب بينهم ، واستمر القتال بينهم إلى ربيع الأول ، فقتل رجل هاشمى فدفن عند الامام أحمد ، ورجع السنة من دفنه فنهبوا مشهد موسى بن جمفر وأحرقوا ضريح موسى ومجد الجواد ، وقبو ربني بويه ، وقبو رمن هناك من الوزراء وأحرق قبر جمفر بن المنصور ، ومحمد الأمين ، وأمه زبيدة ، وقبو ركثيرة جما ، وانتشرت الفتنة ونجاوزوا الحدود ، وقد قابلهم أولئك الرافضة أيضاً بمفاسد كثيرة ، و بمثروا قبوراً قديمة ، وأحرقوا من فها من الصالحين ، حتى هموا بقبر الامام أحمد ، فنمهم النقيب ، وخاف من غائلة ذلك ، وتسلط على الرافضة عيار يقال له القطيعي ، وكان يتبع رؤسهم وكباره فيقتلهم جهارا وغيلة ، وعظمت المحنة بسببه جما ، ولم يقدر عليه أحمد ، وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر ، ولما بلغ ذلك دبيس بن

<sup>(</sup>١) وفي النجوم الزاهرة « خبر وني ، ما الذي نستعمله مما تبيحه الشريعة ? فهذا من ذاك » .

على بن مزيد \_ وكان رافضياً \_ قطع خطبة الخليفة ، ثم روسل فأعادها. وفي رمضان منها جاءت من الملك طغرلبك رسل شكر للخليفة على إحسانه إليه بما كان بعثه له من الخلع والتقليد ، وأرسل إلى الخليفة بعشرين ألف دينار ، و إلى الحاشية بخمسة آلاف ، و إلى رئيس الرؤساء بألني دينار ، وقد كان طغرلبك حين عمر الرى وخرب فيها أما كن وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهم ، فعظم شأنه بذلك ، وقوى ملكه بسببه .

وممن توفي فيها من الأعيان عمد بن عمد بن احمد

أبو الحسن الشاعر البصروى، نسبة إلى قرية دون عكبرا يقال لها بصرى باسم المدينة التي هي أم حوران، وقد سكن بنداد، وكان متكلماً مطبوعا، له نوادر، ومن شعره قوله:

نرى الدنيا وشهوتها فنصبوا ، وما يخلو من الشهوات قلبُ فلا يغر رك زخرف ما تراه ، وعيش لين الاعطاف رطب فضول الميش أكثرها هموم ، وأكثر ما يضرك ما تحب إذا ما بلغة معامتك عفوا ، فغنها فالغنى مرعى وشرب

إذا اتفقَ القليلَ وفيه سلم \* فلا تُرد الكثيرُ وفَيه حربُ ثمدخلت سنة أربع وأربعين وأربعمائة

فيها كتبت تذكرة الخلفاء المصريين وأنهم أدعياء كذبة لا نسب لهم صحيحة إلى رسول الله اس، ، نسخاً كثيرة ، وكتب فيها الفقهاء والقضاة والأشراف . وفيها كانت زلازل عظيمة فى نواحى أرجان والأهواز وتلك البلاد ، تهدم بسببها شئ كثير من المعران وشرفات القصور ، وحكى بعض من يمند قوله أنه انفرج إيوانه وهو يشاهد ذلك ، حتى رأى الساء منه ئم عاد إلى حاله لم يتغير وفى ذى القعدة منها تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض ، وأحرقوا أما كن كثيرة ، وقتل من الفريقين خلائق ، وكتبوا على مساجده : محد وعلى خير البشر ، وأذنوا بحى على خير العمل ، واستمرت الحرب بينهم ، وتساط القطيعي الميار على الروافض ، بحيث كان لا يقر لهم معه قرار ، وهذا من جملة الأقدار .

وفيها توفى من الأعيان . الحسن بن علي

ابن محمد بنعلى بن أحمد بن وهب بن شنبل بن قرة بن واقد ، أبو على التميمى الواعظ ، المعر وف بابن المذهب ، ولد سنة خس وخسين وثلثائة ، وسمع مسند الامام أحمد من أبى بكر بن ماسى وابن شاهين عن عبد الله بن الامام أحمد ، عن أبيه ، وقد سمع الحديث من أبى بكر بن ماسى وابن شاهين والدارقطنى وخلق ، وكان دينا خيراً ، وذكر الخطيب أنه كان صحيح السماع لمسند أحمد من القطيعى

PHONONONONONONONONONONO 11

غير أنه ألحق اسمه في أجزاء . قال ابن الجوزى : وليس هذا بقدح في سهاعه ، لأنه إذا تحتق سهاعه جاز أن يلحق اسمه فها تحتق سهاعه له ، وقد عاب عليه الخطيب أشياء لا حاجة إليها .

#### على بن الحسين

ابن محمد، أبو الحسن الممروف بالشاشى البغدادى، وقد أقام بالبصرة واستحوذ هو وعمه على أهلها، وعمل أشياء من الحيل يوهم بها أنه من ذوى الأحوال والمكاشفات، وهو فى ذلك كاذب قبحه الله وقبح عه، وقد كان مع هذا رافضياً خبيثاقر مطياً، نوفى فى هذا العام فلله الجمد والشكر والانمام.

محد بن أحد بن أحد ، أبو جمفر السمنانى القاضى ، أحد المنكامين على طريقة الشيخ أبى الحسن الأشمرى ، وقد مهم الدارقطنى وغيره ، كان عالما فاضلا سخيا ، تولى القضاء بالموصل ، وكان له فى داره مجلس المناظرة ، وتوفى لما كف بصره بالموصل وهو قاضها ، فى ربيع الأول منها وقد بلغ خساً وثمانين سنة ، سامحه الله .

## ثم دخلت سنة خسوأ ربعين وأربعمائة

فيها تجدد الشر والقتال والحريق بين السنة والروافض ، وسرى الأمم وتفاقم الحال ، وفيها وردت الأخبار بأن المنز الفاطمي عازم على قصد العراق . وفيها نقل إلى الملك طغرلبك أن الشيخ أبا الحسن الأشوري يقول بدَذا وكذا ، وذكر بشي من الأمور التي لا تليق بالدين والسنة ، فأمر بالهنه ، وصرح أحمل نيسابور بتكفير من يقول ذلك ، فضيّج أبو القاسم القشيري عبد الكريم بن هوازن من ذلك ، وصنف رسالة في شكاية أهل السنة لما ناهم من الحنة ، واستدعى السلطان جماعة من رؤس الأشاعرة منهم القشيري فسألهم عما أنهى إليه من ذلك . فأنكر وا ذلك ، وأن يكون الأشعري قال ذلك ، فقال السلطان : نحن إنما لعنا من يقول هذا . وجرت فتنة عظيمة طويلة . وفيها استولى فولا بسور الملك أبي كاليجار على شيراز ، وأخرج منها أخاه أبا سعد ، وفي شوال سار البساسيري إلى أكراد وأعراب أفسدوا في الأرض فقهرهم وأخذ أموالهم . ولم يحيج فيها أحدمن أهل المراق . وفيها توفى من الاعيان معمر بن روح

أبو الحسن النهر وانى ، كان ينظر فى العيار بدار الضرب ، وله شعر حسن ، قال : كنت يوماً على شاطئ النهر وان ، فسمعت رجلا يتغنى فى سفينة منحدرة يقول :

وما طلبوا سوى قتلى \* فهان عليٌّ ما طلبوا

قال فاستوقفته وقلت : أضف إليه غير . فقال :

عــلى قتلى الأحب \* أَ في النمادي ، بالجفا غلبوا

PHOHONONONONONONONONONONONONON

وبالهجران من عيني \* طيبَ النوم قد سلبوا وما طلبوا سوى قتلى \* فهانَ علَّى ما طلبوا

### إسماعيل بن علي

ابن الحسين بن محمد بن زنجويه ، أبو سميد الرازى ، المعروف بالسمان ، شيخ المعزلة ، معم الحديث الكثير وكتب عن أربعة آلاف شيخ ، وكان عالما عارفا فاضلا مع اعتزاله ، ومن كلامه : من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام ، وكان حنني المذهب ، عالما بالخلاف والفرائض والحساب وأسماء الرجال ، وقد ترجمه ابن عساكر في تاريخه فأطنب في شكره والثناء عليه .

### صر بن الشيخ أبي طالب المكي

محمد بن على بن عطية ، سمم أباه وابن شاهين ، وكان صدوقا يكني بأبي جعفر .

### عمد بن أحمد

ابن عثمان بن الفرج الأزهر، أبوطالب المعروف بابن السوادى، وهوأخو أبى القاسم الأزهرى توفى عن نيف وثمانين سنة .

### محمد بن أبي تمام

الزينبي نقيب النقباء، قام ببغداد بعد أبيه مقامه بالنقابة .

### ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة

فيها غزا السلطان طنرلبك بلاد الروم بعد أخف بلاد أذر بيجان ، فنتم من بلاد الروم وسبي وعل أسياء حسنة ، ثم عاد سالما فأقام بأذر بيجان سنة . وفيها أخف قريش بن بدران الأنبار ، وخطب بها و بالموصل لطغرلبك ، وأخرج منها نواب البساسيرى . وفيها دخل البساسيرى بغداد مع بي خفاجة منصرفه من الوقعة ، وظهرت منه آ ثارالنفرة المخلافة ، فراسله الخليفة لتطيب نفسه ، وخرج بي ذى الحجة إلى الأنبار فأخذها ، وكان معه دبيس بن على بن مزيد ، وخرب أما كن وحرق غيرها ثم أذن له الخليفة في الدخول إلى بيت النوبة ليخلع عليه ، فجاء إلى أن حاذى بيت النوبة فقبل الأرض وانصرف إلى منزله ، ولم يعبر ، فقويت الوحشة . ولم يحيج أحد من أهل العراق فيها .

وبمن توفى فيها من الأعيان. الحسين بن جعفر بن محمد

ابن داود ، أبو عبد الله السلماسي ، صمع ابن شاهين وابن حيويه والدارقطني ، وكان ثقة مأمونا مشهو راً باصطناع الممروف ، وفعسل الخير ، وافتقاد الفقراء ، وكثرة الصدقة ، وكان قد أريد على الشهادة فأبى ذلك ، وكان له في كل شهر عشرة دنانير نفقة لأهله .

#### عيدالله بن محمد بن عبد الرحن

أبو عبد الله الأصبهاني ، المروف بابن اللبان، أحد تلامذة أبى حامد الاسفرايني ، ولى قضاء الكرخ ، وكان يصلى بالناس التراويح ، ثم يقوم بعد انصرافهم فيصلى إلى أن يطلع الفجر ، وربما انتضى الشهر عنه ولم يضطجع إلى الأرض رحمه الله .

### ثمدخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة

فيها ملك طغرلبك بغداد ، وهو أول ملوك السلجوقية ، ملكها و بلاد العراق . وفيها تأكدت الوحشة بين الخليفة والبساسيرى ، واشتكت الأنراك منه ، وأطلق رئيس الرؤساء عبارته فيه ، وذكر قبيح أفعاله ، وأنه كاتب المصريين بالطاعة ، وخلع ماكان عليه من طاعة العباسيين ، وقال الخليفة وليس إلا إهلاكه ، وفيها غلت الأسعار بنواحى الأهواز حتى بيع الكر بشيراز بألف دينار . وفيها وقعت الفتنة بين السنة والرافضة على العادة ، فاقتتلوا قتالا مستمرا ، ولا تمكن الدولة أن محجز وا بين الفرية بن وفيها وقعت الفتنة بين الأشاعرة أن يشهد الجمة ولا الجاعات .

قال الخطيب: كان أرسلان التركى المعروف بالبساسيرى قد عظم أمره واستفحل ، لعدم أقرانه من مقدى الأثراك ، واستولى على البلادوطارامهه ، وخافته أمراء العرب والعجم ، ودعى له على كثير من المنابر العراقية والأهواز ونواحيها ، ولم يكن الخليفة قطع ولا وصل دونه ، ثم صح عند الخليفة سوء عقيدته ، وشهد عنده جماعة من الأثراك أنه عازم على ثهب دار الخلافة ، وأنه بريد القبض على الخليفة ، فمندذلك كاتب الخليفة محد بن ميكائيل بن سلجوق الملقب طغرلبك يستنهضه على المسير إلى العراق ، فافض أكثر من كان مع البساسيرى وعادوا إلى بغداد سريما ، ثم أجمع رأيهم على قصد دار البساسيرى وهى في الجانب الغربي فأحرقوها ، وهدموا أبنيتها ، ووصل السلطان طغرلبك إلى بغداد في ومضان سنة سبع وأربعين ، وقد تلقاه إلى أثناء الطريق الأمراء والوزراء والحجاب ، ودخل بغداد في ومضان سنة سبع وأربعين ، وقد تلقاه إلى أثناء الطريق الأمراء والوزراء والحجاب ، الرحيم ، و رنم إلى القامة معتفل عليه ، وكان آخر ، لوك بني بويه ، وكانت ، مدة ولاينهم قريب المائة والمسرسنين ، وكان ، طك الملك الرحيم ، وكان ولك الرحيم ، وزيل طغرلبك دار المملكة والمشرسنين ، وكان ، طك الملك الرحيم لبغداد ست سنين وعشرة أيام ، ونزل طغرلبك دار المملكة بعد الغراغ من عارتها ، ونزل أصحابه دور الاتراك وكان معه ثمانية أفيلة ، ووقعت الفتنة بين الأتراك والعامة ، ونهب الجانب الشرق بكله ، وجرت خبطة عظيمة . وأما البساسيرى فانه فرمن الخليفة والعامة ، ونهب الجانب الشرق بكله ، وجرت خبطة عظيمة . وأما البساسيرى فانه فرمن الخليفة الى بلاد الرحبة و نيابته بها ء ليكون على أهبة الأمل الذي بريعه .

و فى يوم الثلاثاء عاشر ذى القعدة قلد أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى قضاء القضاة ، وخلع عليه به ، وذلك بعد موت ابن ما كولا ، ثم خلع الخليفة على الملك طغرلبك بعد دخوله بغداد بيوم ، ورجع إلى داره و بين يديه العبادب والبوقات .

وفى هذا الشهر توفى ذخيرة الدين أبو العباس محد بن الخليفة القائم بأمر الله ، وهو ولى عهدأبيه فعظمت الرزية به ، وفيها استولى أبو كامل على بن محمد الصليحى الهمدانى على أكثر أعمال الهين ، وخطب للفاطميين ، وقطع خطبة العباسيين ، وفيها كثر فساد الغز وتهبوا دواب النساس حتى بيع الثور بخمسة قراريط ، وفيها اشتد الغلاء بمكة وعدمت الأقوات ، وأرسل الله عليهم جرادا فتعوضوا به عن الطعام ، ولم بحج أحد من أهل العراق .

وممن توفى فيها من الأعيان الحسن بن علي

ابن جعفر بن على بن محمد بن دلف بن أبى دلف العجلى قاضى القضاة ، المعروف بابن ما كولا الشافعى ، وقد ولى القضاء بالبصرة ، ثم ولى قضاء القضاة ببغداد سنة عشرين وأربيائة فى خلافة المقتدر ، وأقره ابنه القائم إلى أن مات فى هذه السنة ، عن تسع وسبعين سنة ، منها فى القضاء سبع وعشرون سنة ، وكان صينادينا لا يقبل من أحد هدية ولا من الخليفة ، وكان يذكر أنه صمع من أبى عبد الله بن منده ، وله شعر حسن فهنه :

تصابی برهة من بعد شیب و فا أغنی المشیب عن التصابی وسود عارضیه بلون خضب و فلم ینفعه تسوید الخضاب و أبدی للأحبة كل لطف و فازادوا سوی فرط اجتناب سلام الله عوداً بعد بدئ و علی أیام ریمان الشباب تولی عزمه یوماً وأبق و بقلبی حسرة مم اكتثاب علی علی بن الحسن بن علی

ابن محمد بن أبى الفهم أبو القاسم التنوخى ، قال ابن الجوزى ؛ وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين ، وتحالفوا على التناصر والتآزر ، فسموا ننوخاً . ولد بالبصرة سنة خس وخسين وثائمائة ، وسمع الحديث سنة سبعين ، وقبلت شهادته عندالحكام فى حداثته ، وولى القضاء بالمدائن وغيرها ، وكان صدوقا محتاطا ، إلا أنه كان يميل إلى الاعتزال والرفض .

ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمائة

فى يوم الخيس المان بنين من المحرم عقد الخليفة على خديجة بنت أخى السلطان طفرلبك على صداق مائة ألف دينار، وحضر هذا العقد عميد الملك الكندرى، وزر طفرلبك، و بقية العلويين

وقاضى القضاة الدامناتى والماوردى ، ورئيس الرؤساء ابن المسلمة . فلما كان شمبان ذهب رئيس الرؤساء إلى الملك طغرلبك وقال له : أمير المؤمنين يقول لك قال الله تعالى [ إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ] وقد أمرتى أن أنقل الوديمة إلى داره المزيزة ، فقال : السمع والطاعة ، فذهبت أم الخليفة لدار الملك لاستدعاء العروس ، فجاءت معها وفى خدمتها الوزير عيد الملك والحشم ، فدخلوا داره وشافه الوزير الخليفة عن عها وسأله اللطف بها والاحسان إليها ، فلما دخلت إليه قبلت الأرض مراراً بين بديه ، فأدفاها إليه وأجلسها إلى جانبه ، وأفاض عليها خلماً سنية وفاجا من جوهر ثمين ، وأعطاها من الغدمائة ثوب ديباجاً ، وقصبات من ذهب ، وطاسة ذهب قد نبت فيها الجوهم والياقوت والغير وزج ، وأقطعها فى كل سنة من ضياعه ما يغل اثنا عشر ألف دينار ، وغير ذلك ، وفيها أمر السلطان طغرلبك ببناه دار الملك المضدية فخر بت محال كثيرة فى عمارتها ، ونهبت العامة وفيها أمر السلطان طغرلبك ببناه دار الملك المضدية فخر بت محال كثيرة فى عمارتها ، ونهبت العامة أخشابا كثيرة من دور الأثراك ، والجانب الغربي ، وباعوه على الخبازين والطباخين ، وغيره .

KOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وفيهارجم غلاه شديد على الناس وخوف ونهب كثير ببغداد ، ثم أعقب ذلك فناه كثير بحيث دفن كثير من الناس بغيز غسل ولا تكفين ، وغلت الأشر بة وما تحتاج إليه المرضى كثيرا ، واعترى الناس موت كثير ، واغبر الجو وفسد الهواه . قال ابن الجوزى : وع هذا الوباه والغلاء هكة والحجاز وديار بكر والموصل و بلاد بكر و بلادالر وم وخراسان والجبال والدنيا كلها . هذا لفظه في المنتظم . قال وورد كتاب من مصر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بمض الدور فوجدوا عند الصباح موتى أحدم على باب النقب ، والثانى على رأس الدرجة ، والثالث على الثياب التي كورها ليأخذها فلم عمل . وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكرخ ، فانزعج أهلها لذلك ، وكان كثير الأذية للرافضة ، و إنما كان يدافع عنهم عيد الملك الكندرى ، وزير طغرلبك . وفيها هبت ربح شديدة وارتفت سحابة ترابية وذلك ضي ، فأظلمت الدنيا ، واحتاج الناس في الأسواق وغيرها إلى السرج . قال المن الجوزى : وفي المشر الثاني من جمادى الا خرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طولها في وألى المين نحو من عشرة أذرع ، وفي عرض نحو الذراع ، ولبث كذلك إلى النصف من رجب ، ثم وألى المهريين . وفيهاألزم الروافض بترك الأذان بحى على خيرالممل ، وأمروا أن ينادى ، وذبه من الوب وخطب بها للمصريين . وأذيل ما كان على أبواب في أذان الصبح ، بعد حى على الغلاح : الصلاة خير من النوم ، مرتين ، وأزيل ما كان على أبواب المساجد ومساجده من كتابة : محدوعلى خير البشر ، ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب المساجد ومساجده من كتابة : محدوعلى خير البشر ، ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب المساجد ومساجده من كتابة : عمدوعلى خير البشر ، ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب

CHOHONONONONONONONONONONON

الحرخ ، ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة ، وذلك أن نوء الرافضة اضمحل ، لأن بني بويه

كانوا حكاما ، وكانوا يقو وثهم و ينصر وثهم ، فزالوا و بادوا ، وذهبت دولتهم ، وجاء بعدهم قومآخر ون

من الأنراك السلجوقية الذين يحبون أهل السنة ويوالونهم و يرفعون قدرهم ، والله المحمود ، أبداً على طول المدى . وأمر رئيس الرؤساء الوالى بقتل أبى عبدالله بن الجلاب شيخ الروافض ، لما كان تظاهر به من الرفض والغلوفيه ، فقتل عملى باب دكانه ، وهرب أبو جعفر الطوسى ونهبت دار ه .

وفيها جاء البساسيرى قبحه الله إلى الموصل ومعه نور الدولة دبيس، في جيش كئيف، فاقتتل مع صاحبها قريش ونصره قتلم بن عم طغرلبك، وهو جد ملوك الروم، فهزمهما البساسيرى، وأخذ البلدقهرا، فطب بها للمصريين، وأخرج كاتبه من السجن، وقد كان أظهر الاسلام ظنا منه أنه ينفعه، فلم بنفعه نقتل، وكذلك خطب للمصريين فيها بالكوفة و واسط وغيرها من البلاد. وعزم طغرلبك على المسير إلى الوصل لمناجزة البساسيرى فنهاه الخليفة عن ذلك لضيق الحال وغلاء الأسمار، فلم يقبل غفر ج بجيشه قاصدا الموصل بجحافل عظيمة، ومعه الفيلة والمنجنيقات، وكان جيشه لكثرتهم ينهبون القرى، وربما سطوا على بعض الحريم، فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه عن ذلك، فبعث إليه يمتذر لكثرة من معه، واتفق أنه رأى رسول الله السلطان ينهاه عن ذلك، فبعث إليه يرسول الله لأى شي تعرض عنى إ فقال؛ يحكك الله في البلاد ثم لا ترفق بخلقه ولا تخاف من جلال الله عز وجل. فاستيقظ مذعو راً وأمر و زيره أن ينادى في الجيش بالعدل، وأن لا يظلم أحد أحدا. ولما اقترب من الموصل فتح دونها بلادا، ثم فنحها وسلمها إلى أخيه داود، ثم سار منها إلى بلاد بكر ففتح أما كن كثيرة هناك.

وفيها ظهرت دولة الملشمين ببلاد المغرب ، وأظهر وا إعزاز الدين وكلة الحق واستولوا على بلاد كثيرة منها سجاماسة وأعمالها والسوس ، وقناوا خلقا كثيرا من أهلها ، وأول ماوك الملثمين رجل يقال له أبو بكر بن عمر ، وقد أقام بسجاماسة إلى أن توفى سنة ثنتين وستين كما سيأتى بيانه ، ثم ولى بعده أبو نصر يوسف بن تاشفين ، وتلقب بأمير المؤمنين ، وقوى أمره ، وعلا قدر ه ببلاد المغرب .

وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الفيار ببغداد ، عن أمر السلطان . وفيها ولد لذخيرة الدين بعد موته من جارية له ولد ذكر ، وهو أبو القاسم عبد الله المقتدى بأمر الله . وفيها كان الغلاء والفناء أيضاً مستمر بن على الناس ببغداد وغيرها من البلاد ، على ما كان عليه الأمر في السنة الماضية ، فافا لله و إنا إليه راجعون . ولم يحيج أحد من أهل العراق فيها .

وفيها توفى من الأعيان علي بن أحمد بن علي بن سلك

أبو الحسن المؤدب ، الممروف بالغالى (١) ، صاحب الأمالى ، وفالة قرية قريبة من إيذج ، أقام (١) لان صاحب الامالى اسمه أبو على اسماعيل بن القاسم و وفاته سنة ٣٥٦ فجمله صاحب الامالى حطأ بلا شك وانما هو الغالى بالغاء كما في النجوم الزاهرة .

بالبصرة مدة ، وسمع بها من عمر بن عبد الواحد الهاشمي وغيره ، وقدم بغداد فاستوطنها ، وكان ثقة في نفسه ، كثير الفضائل . ومن شعره الحسن :

لَمَا تَبِدَلْتُ الْجَالِسُ أُوجِها \* غيرُ الذينَ عهدتُ من علماتها

ورأيتها محفوفةً بسوى الأولى \* كانوا ولاةٌ صدورها وفنامًا

أنشدتُ بيتاً سائراً منقدماً \* والمين قد شرقت بجارى مائها

أما الخيامُ فانها كخيامهمْ ، وأرى نساءَ الحي غيرُ نسامًا

ومن شعره أيضاً: تصدر التدريس كل مهوس ، بليد يسمى بالفقيه المدرس

غَقُ لأهلِ العلمِ أن يتمثلواً \* ببيت قديم شاعُ في كل مِجلسِ

لقد هزلتَ حتى بُّدا من هزالها ﴿ كَلَاهَا وحتى سامها كُلُّ مَعْلَسَ

محد بن عبد الواحد بن محد الصباغ

الفقيه الشافى ، وليس بصاحب الشامل ، ذاك متأخر وهذا من تلاميذ أبى حامد الاسفراينى ، كانت له حلقة الفتوى بجامع المدينة ، وشهد عند قاضى القضاة الدامغاتى الحنفى فقبله ، وقد شمع الحديث من ابن شاهين وغيره ، وكان ثقة جليل القدر .

#### ملال بن الحسن

ابن إبراهيم بن هلال ، أبو الخير الكاتب الصابي ، صاحب التاريخ ، وجده أبو إسحاق الصابي صاحب الرسائل ، وكان أبوه صابئيا أيضا ، أسلم هلال هذا متأخرا ، وحسن إسلامه ، وقد سمع في حال كفره من جماعة من المشايخ ، وذلك أنه كان يتردد إليهم يطلب الأدب ، فلما أسلم نفعه ذلك ، وكان مبب إسلامه على ما ذكره ابن الجوزى : بسنسده مطولا ، أنه رأى رسول الله ، سن، في المنام مرا را يدعوه إلى الله عز وجل ، ويأمره بالدخول في الاسلام ، ويقول له : أنت رجل عاقل ، فلم تدع دين الاسلام الذي قامت عليه الدلائل ? وأراه آيات في المنام شاهدها في اليقظة ، فنها أنه قال له : إن امرأتك حامل بولد ذكر ، فسمه محدا ، فولدت ذكرا ، فسهاه محدا ، وكناه أبا الحسن ، في أشياء كثيرة سردها ابن الجوزى ، فأسلم وحسن إسلامه ، وكان صدوقا . توفي عن تسمين سنة ، منها في الاسلام نيف وأر بعون سنة ، منها في

# ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة

فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد ، بحيث خلت أكثر الدور وسدت على أهلها أبوابها بما فيها، وأهلها موتى فيها، ثم صار المارفي الطريق لا يلقي الواحد بعد الواحد وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطمام ، و وجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية

في الأتون وأكامها ، فقيل وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه ، وورد كتاب من بخارى أنه مات في يوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف إنسان ، وأحصى من مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى وم كتب فيه هذا الكتاب بألف ألف ، وخسمائة ألف وخسين ألف إنسان، والناس بمرون في هذه البلاد فلايرون إلاأسواةا فارغة وطرقات خالية، وأبواباً مغلقة، و وحشة وعدم أنس. حكاه ابن الجوزى . قال : وجاء الخبرون أذر بيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم ، وأنه لم يسلم من تلك البلاد إلا المدد اليسير جدا . قال : ووقع و باء بالأهواز و بواط وأعمالها وغيرها ، حتى طبق البلاد ، وكان أكثر سبب ذلك الجوع ، كان الفقراء يشوون الـكلاب وينبشون القبور ويشوون الموتى وياً كلونهم ، وليس للناس شـ غل في الليل والنهار إلا غسل الأموات ومجهزهم ودفنهم ، فكان يحفر الحفير فيدفن فيه العشرون والثلاثون ، وكان الانسان بينما هو جالس إذ انشق قلبه عن دم المهجة ، فيخرج منه إلى الفم قطرة فيموت الانسان من وقته ، وتاب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فلم يجدوا أحدا يقبل منهم ، وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة والدرام والثياب فيقول : أنا أريد كسرة أريد ما يسد جوعي ، فلا يجد ذلك ، وأراق الناس الخور وكسر وا آلات اللهو ، ولزموا المساجد العبادة وقراءة القرآن ، وقل دار يكون فيها خمر إلامات أهلها كلهم ، ودخل على مريض له صبعة أيام في النزع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمر فأراقوها فمات من وقته بسهولة ، ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسين ألف درهم ، فعرضت على الناس فلم يقبلها أحد فتركت فى المسجد تسمة أيام لا يريدها أحد ، فلما كان بمد ذلك دخل أربعة ليأخفوها فماتوا عليها ، فلم يخرج من المسجد منهم أحد حي ، بل مانوا جميعاً . وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبمائة منفقه ، فمات وماتواً كالهم إلا اثني عشر نفرا منهم ، ولما اصطلح السلطان دبيس بن على رجع إلى بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلها من الطاعون ، فأرسل رسولا منهم إلى بعض النواحي فتلقاه طائفة فقتلوه وشووه وأكلوه .

قال ابن الجوزى: وفي يوم الأر بماء لسبع بقين من جمادى الا خرة احترقت قطيعة عيسى وسوق الطعام والكنيس، وأصحاب السقط و باب الشمير، وسوق العطارين وسوق العروس والانماطيين والخشابين والجزارين والتمارين، والقطيعة وسوق مخول وثهر الزجاج وسويقة غالب والصفارين والصباغين وغير ذلك من المواضع، وهذه مصيبة أخرى إلى ما بالناس من الجوع والغلاء والفناء، ضعف الناس حتى طفت النار فعملت أعمالها، ناما لله و إما إليه راجعون. وفيها كثر العيارون ببغداد، وأخذوا الأموال جهارا، وكبسوا الدور ليلا ونهارا، وكبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة، وأحرقت كتبه وما ثره، ودفاتره التي كان يستعملها في ضلالته و بدعته، و يدعو إليها أهل

ملته و نحلته ، ولله الحد. وفها دخل الملك طغرلبك بغدادعائداً إلها من الموصل فتلقاه الناس والكبراء إلى أثناء الطريق ، وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخليفة مرصعة بالجوهر فلرسها ، وقبل الأرض ثم بعد ذلك دخل دار الخلافة ، وقد ركب إليها فرسا من مراكب الخليفة ، فلما دخل على الخليفة إذا هو على سرير طوله سبعة أذرع ، وعلى كتفه البردة النبوية ، وبيده القضيب ، فقبل الأرض وجلس على سرير دون سرير الخليفة ، ثم قال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل له أمير المؤمنين حامد لسعيك شاكر لفعلك ، آنس بقر بك ، وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعمالي من بلاده ، فاتق الله فما ولاك ، واجتهد في عمارة البلاد وإصلاح العباد ونشر العدل ،وكف الظلم ، فنسرله عميد الدولة ما قال الخليفه فقام وقبيل الأرض وقال: أنا خادم أمير المؤمنين وعبده ، ومتصرف على أمره ونهيه ، ومتشرف عا أهلني له واستخدمني فيه ءومن الله أستمد الممونة والتوفيق . ثم أمره الخليفة أن ينهض للبس الخلمة فقام إلى بيت في ذلك البهو ، فأفيض عليه سبع خام وناج ، ثم عاد فجلس على السرير بعد ماقبل يد الخليفة ، ورام تقبيل الأرض فلم يتمكن من التاج ، فأخرج الخليفة سيفا فقلده إياه وخوطب بملك الشر قوالغرب، وأحضرت ثلاثة ألوية فعقد منها الخليفة لواء بيده، وأحضرالعهد إلى الملك ،وقرى بين يديه بحضرة الملك وأوصاه الخليفة بتقوى الله والعــدل في الرعية، ثم نهض فقبــل يد الخليفة ثم وضمها على عينيه ، ثم خرج في أبهة عظيمة إلى داره و بين يديه الحجاب والجيش بكماله ، وجاء الناس للسلام عليه ، وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة ، منها خسون ألف دينار ، وخسون غلاما أثراكا ، بمراكبهم ومسلاحهم ومناطقهم ،وخسمائة ثوب أنواعا ، وأعطى رئيس الرؤساء خسة آلاف دينار ، وخمسين قطمة قماش وغير ذلك .

وفيها قبض صاحب مصر على وزيره أبى محمد الحسن بن عبد الرحن الباذرى ، وأخذ خطه بثلاثة آلاف دينار ، وأحيط على ثمانين من أصحابه ، وقد كان هذا الوزير فقيها حنفيا ، بحسن إلى أهل العلم وأهل الحرمين ، وقد كان الشبيخ أبو بوسف القزويني يثنى عليه و عدحه . ومن توفى فيها من الأعيان ، أحمد بن عبدالله بن سليات

ابن محمد بن سليان بن أحمد بن سايان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيمة بن الحرث بن ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النعان بن عدى بن غطفان بن عرو بن بريح بن خزيمة بن تيم الله بن أسمد بن و برة بن تغلب بن حاوان بن عران بن الحاف بن قضاعة أبو الملاء المعرى التنوخي الشاعر ، المشهو ر بالزندقة ، اللهوى ، صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغة ، ولد يوم الحمة عند غر وب الشمس لثلاث بة بن من ربيع الأول سنة ثلاث وسنين وثلاثمائة وأصابه جدرى وله أربع سنين أو سبع ، فذهب بصره ، وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنة ، ودخل

بنداد سنة تسع وتسمين وثلاثمائة ، فأقام بها سنة وسبعة أشهر ، ثم خرج منها لريدا مسهرماً ، لأنه سأل سؤالا بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله فقال :

تناقض فما لنا إلا السكوتُ له • وأنَّ نعوذُ عولانًا من النار\_ يدُ بخمس مثين عسجه وديتٌ • ما بالها قطعتُ في ربع ديناو

وهذا من قلة عقله وعلمه ، وعى بصيرته . وذلك أنه إذا جنى عليها يناسب أن يكون دينها كثيرة وهذا من قلة عقله وعلمه ، وعى بصيرته . وذلك أنه إذا جنى عليها يناسب أن يكون دينها كثيرة لينزجر الناس عن المدوان ، وأما إذا جنت هى بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها ودينها لينزجرالناس عن أموال الناس وتصان أموالهم ، ولهذا قال بعضهم : كانت ثمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت. ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب و رجع إلى بلده ، ولزم منزله فكان لا يخرج منه . وكان يوماً عند الخليفة وكان الخليفة يكره المتنبي و يضع منه ، وكان أبو العلاء بحب المتنبي و يرفع من قدره و عدمه ، فرى ذكر المتنبي في ذلك المجلس فذمه الخليفة ، فقال أبوالعلاء : لولم يكن للمتنبي إلا قصيدته التي أولها \* لك يا منازل في القاوب منازل \* لكفاه ذلك . فغضب الخليفة وأمر به فسحب برجله على وجهه وقال : أخرجوا عنى هذا الكلب ، وقال الخليفة : أتدرون ما أراد هذا الكلب من هذه القصيدة \* وذكره لها \* أراد قول المتنبي فيها : .

وإذا أتنكَ مذمتي من ناقصٍ \* فهي الدليلُ على أنى كاملُ

و إلا فالمتنبى له قصائد أحسن من هذه ، و إنما أراد هذا . وهذا من فرط ذكاه الخليفة ، حيث تنبه لهذا . وقد كان المرى أيضاً من الأذكياء ، ومكث المرى خساً وأربعين سنة من عره لاياً كل اللحم ولا اللبن ولا البيض ، ولا شيئا من حيوان ، على طريقة البراهمة الفلاسفة ، ويقال إنه اجتمع براهب فى بعض الصوامع فى مجيئه من بعض السواحل آواه الليل عنده ، فشكك فى دين الاسلام، وكان يتقوت بالنبات وغيره ، وأكثر ما كان يأ كل المدس ويتحلى بالدبس وبالتين ، وكان لا يأكل بخضرة أحد ، ويقول : أكل الاعمى عورة ، وكان فى غاية الذكاء المفرط ، على ما ذكروه ، وأما ما ينقلونه عنه من الأشياء المكفو بة المختلقة من أنه وضع تحت سريره درهم فقال : إما أن تكون السهاء قد انخفضت مقدار درهم أو الأرض قد ارتفعت مقدار درهم ، أى أنه شعر بارتفاع سريره عن الأرض مقدار ذلك الدرهم الذى وضع تحت ، فهذا لا أصل له . وكذلك يذكرون عنه أنه مر فى بعض أسفاره مكان فطأطأ رأسه فقيل له فى ذلك فقال : أما هنا شجرة ؟ قالوا : لا ، فنظر وا فاذا أصل شجرة كانت هناك فى الموضع الذى طأطأ رأسه فيه ، وقد قطمت ، وكان قد اجتازيها قديماً مرة فأمره من كان معه عطأطأة رأسه لما جازوا تحتها ، فلما مربها المرة الثانية طأطأ رأسه خوط من أن يصيبه شي منها ، فهذا

لا يصح . وقد كان ذكيا ، ولم يكن زكيا ، وله مصنفات كثيرة أكثرها في الشعر ، و في بمض أشماره ما يدل على زندقته ، وانحلاله من الدين ، ومن الناس من يمتذر عنه و يقول : إنه إنما كان يقول ذلك مجونا ولعباً ، و يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقد كان باطنه مسلما . قال ابن عقيل لما بلغه : وما الذي ألجأه أن يقول في دار الاسلام ما يكفره به الناس ? قال : والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه ، لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا وستروها ، وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس و زندقوه ، والله يعلم أن ظاهره كباطنه . قال ابن الجوزي : وقد رأيت لأبي العلاء المعرى كتابا سهاه الفصول والغايات ، في ممارضة السور والاكبات ، على حر وف المحم في آخر كلاته وهو في غاية الركاكة والبرودة ، فسبحان من أعمى بصره و بصيرته . قال : وقد نظرت في كتابه المسمى لزوم مالا يلزم ، ثم أورد ابن الجوزي من أشعاره الدالة على استهتاره بدين الاسلام أشياء كثيرة فين ذلك قوله :

إِذَا كَانَ لا يَحظي برزقك عاقلٌ \* وترزق بجنوناً وترزق أحمقا فلا ذنبَ يا ربَ السّاءِ على امرى \* وقد نظر اللّبيب كما اعتراها وقوله ألا إن البرية في ضلال \* وقد نظر اللّبيب كما اعتراها نقدم صاحب التوراة موسى \* وأوقع في الخسارِ من افتراها فقال رجاله وحي أناه \* وقال الناظرون بل افتراها وما حجى إلى أحجار بيت \* كروس الحمر تشرف في ذراها إذا رجع الحليم إلى حجاة \* تهاون بالمذاهب وازدراها وقوله عفت الحليم إلى حجاة \* تهاون بالمذاهب وازدراها وتوله عفت الحنينة والنصارى اهندت \* ويهود جارت والمجوس مضلة اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا \* دين وآخر ذو دين ولا عقل له وقوله فلا تُحسب مقال الرسل حقا \* ولكن قول ولا فكر و مطروه فكران الناس في عيش رغيد \* فجاؤا بالحال فكدروه وقلت أنا ممارضة عليه :

فلا تحسب مقال الرسل زوراً ، ولكن قول حق بلغوه وكان الناس في جهل عظيم ، فجاؤا بالبيان فأوضحوه وقوله إن الشرائع ألقت بيننا إحنا ، وأورثتنا أفانين العداوات وهل أبيئ نساء الروم عن عرض ، للعرب إلا باحكام النبوات وقوله وما حمدى لا دم أو بنية ، وأشهد أن كلهم خسيس وقوله

وقوله افيقوا أفيقوا ياغواة فاعا و دياناتكم مكرا من القدما وقوله صرف الزمان مفرق الالفين و فاحكم إلمى بين ذاك وبيني بهيت عن قتل النفوس تمما و بهشت تقبضها مع الملكين وزعت أن لها معاداً ثانيا و ما كان أغناها عن الحالين وقوله ضحكناوكانالضحك مناسفاهة وحق لسكاناليسيطة أن يبكوا تحطمنا الأيام حق كأننا و زجاج ولكن لا يعود له سبك وقوله أمور تستخف بها حلوم وما يدرى الفتى لمن النبور كتاب موسى و إنجيل ابن مرم والزبور وقوله قالت معاشر لم يبعث إله كم في الى البرية عيساها ولا موسى وإنها جملوا الرحن مأكلة وصيروا دينهم في الناس ناموسا

وذكر ابن الجوزى وغـبره أشياء كثيرة من شعره تدل على كفره ، بل كل واحدة من هـذه الأشياء تدل على كفره و زندقته وانحلاله ، ويقال إنه أوصى أن يكتب على قبره :

هذا جناهُ أبى على \* وما جنيتُ عـلى أحدّ

معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار، حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صار ، وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية ، وهذا كله كفر و إلحاد قبحه الله . وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله وتاب منه ، وأنه قال قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله ، و يتنصل منه ، وهي القصيدة التي يقول فيها:

يامن برى مدّ البعوض جناحها \* فى ظلمة الليل البهيم الأليل و برى مناطَ عروقها فى محرها \* والمخ فى تلك العظام النحل امنن على بتوبة محوبها \* ماكانُ منى فى الزمانِ الأوّل

توفى فى ربيع الأول من هذه السنة عمرة النمان ، عن ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر وما ، وقد رثاه جماعة من أصحابه وتلامذته ، وأنشدت عند قبره ثمانون مرئاة ، حتى قال بعضهم فى مرئاة له ، إن كنت لم ترق الدماء زهادة ، فلقد أرقت اليوم من جفنى دما

قال ابن الجوزى: وهؤلاء الذين رثوه والذين اعتقدوه : إما جهال بأمره ، وإما ضلال على مده، مذهبه وطريقه . وقد رأى بعضهم في النوم رجلا ضريراً على عاتقه حيتان مدليتان على صدره ، رافعتان رؤسهما إليه ، وهما ينهشان من لجه ، وهو يستغيث ، وقائل يقول : هذا المعرى الملحد وقد ذكره ابن خلكان فرفع في نسبه على عادته في الشعراء ، كا ذكرة . وقد ذكر له من المصنفات كنباً كثيرة ، وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول بعد المائة من كتابه المسمى بالأيك والغصون ،

وهو الممروف بالهمز والردف ، وأنه أخذ العربية عن أبيه واشتغل بحلب على محمد بن عبد الله بن سمه النحوى ، وأخذ عنه أبو القاسم على بن المحسن التنوخى ، والخطيب أبو زكريا بحيى بن على التبريزى ، وذكر أنه مكث خساً وأربعين سنة لا يأكل اللحم على طريقة الحكما، ، وأنه أوصى أن يكتب على قدره : هذا جناه أبى على \* وما جنيت على أحد

قال ابن خلكان: وهذا أيضاً متملق باعتقاد الحيكاء ، فانهم يقولون اتخاذ الولد و إخراجه إلى هذا الوجود جناية عليه ، لأنه يتعرض للحوادث والآفات. قلت: وهذا يدل على أنه لم يتغيرعن اعتقاده ، وهو ما يعتقده الحيكاء إلى آخر وقت ، وأنه لم يقلع عن ذلك كاذكره بمضهم ، والله أعلم بظواهر الأمور و بواطنها ، وذكر أبن خلكان أن عينه العنى كانت ناتشة وعلمها بياض ، وعينه اليسرى غائرة ، وكان محيفا نم أو رد من أشعاره الجيدة أبيانا فنها قوله :

إساعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إساعيل بن عامر بن عابد النيسابورى ، الحافظ الواعظ المنسر ، قدم دمشق وهو ذاهب إلى الحج فسمع بها وذكّر الناس ، وقد ترجمه أبن عساكر ترجمة عظيمة ، وأورد له أشياء حسنة من أقواله وشعره ، فمن ذلك قوله :

إذا لم أصب أموالكم ونوالكم \* ولم آمل المعروف منه ولا البرا وكنتم عبيداً للذى أنا عبده \* فن أجل ماذا أتعب البدن الحرا؟ وروى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه قال: كنت أثردد وأنا بمكة في المذاهب فرأيت النبي س، وهو يقول: عليك باعتقاد أبي عثمان الصابوني. رحمه الله تعالى.

ثم دخلت سنة خمسين وأربعمائة

فيها كانت فتنة الخبيث البساسيرى ، وهو أرسلان التركى ، وذلك أن إبراهيم ينال أخا المك طغرلبك ترك الموصل الذى كان قد استعمله أخوه عليها ،وعدل إلى ناحية بلاد الجبل ، فاستدعاه أخوه وخلع عليه وأصلح أمره ، ولكن فى غضون ذلك ركب البساسيرى ومعه قريش بن بدران أميرالمرب إلى الموصل فأخذها ، وأخرب قلمتها ، فسار إليه الملك طغرلبك سريعاً فاستردها وهرب منه البساسيرى وقريش خوفا منه ، فتبعهما إلى نصيبين ، وفارقه أخوه إبراهيم ، وعصى عليه ، وهرب إلى همذان ، وذلك باشارة البساسيرى عليه ، فسار الملك طغرلبك و راء أخيه وترك عساكره و راء فتفرقوا وقل من لحقه منهم ، و رجعت زوجته الخاتون و و زيره الكندرى إلى بغداد ، ثم جاء الخبر

وجاء الخبر بأن البساسيري على قصد بنداد ، وأنه قد اقترب من الأنبار ، فقوى عزم الكندري على المروب، فأرادت الخاتون أن تقبض عليه فتحول عنها إلى الجانب الغربي، ونهبت داره وقطم الجسر الذي بين الجانبين ، و ركبت الخانون في جهور الجيش ، وذهبت إلى همذان لأجل زوجها ، وسار الكندرى وممه أنوشروان بن تومان وأم الخاتون المذكورة، وممهابقية الجيش إلى بلاد الأهواز و بقيت بغداد ليس بها أحد من المقاتلة ، فعزم الخليفة على الخروج منها ، وليته فعل ، ثم أحب داره والمقام مع أهدى فحك فها اغترارا ودعة ، ولما خلى البلد من المقاتلة قيل للناس: من أراد الرحيل من بغداد فليذهب حيث شاء ، فانزعج الناس و بكي الرجال والنساء والأطفال ، وعبر كثير من الناس إلى الجانب الفريي، وبلغت المعبرة دينارا ودينارين لعدم الجسر. قال ابن الجوزى: وطار في تلك الليلة على دار الخليفة نحو عشر يومات مجتمعات يصحن صياحاً مزعجاً ، وقيل لرئيس الرؤساءالمصلحة أن الخليفة برنحل لعدم المقاتلة فلم يقبل ، وشرعوا في استخدام طائفة من العوام ، ودفع إليهم سلاح كثير من دار المملكة ، فلما كان يوم الأحد الثامن من ذي القعدة من هذه السنة جاء البساسيري إلى بغداد وممه الرايات البيض المصرية ، وعلى رأسه أعلام مكتوب عليها اسم المستنصر بالله أبوتميم معد أمير المؤمنين ، فتلقاه أهل الكرخ الرافضة وسألوه أن يجتاز من عندهم ، فدخل الكرخ وخرج إلى مشرعة الزاويا ، فغيم بها والناس إذ ذاك فى مجاعة وضر شديد ، ونزل قريش بن بدران فى نحو من مائتي فارس على مشرعة باب البصرة ، وكان البساسيري قد جمع العيارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة ، ونهب أهل الكرخ دو رأهل السنة بباب البصرة ، ونهبت دار قاضى القضاة الدامغاني ، وتملك أكثر السجلات والكتب الحكمية ، و بيعت للمطارين ، ونهبت دو رالمتعلقين بخدمة الخليفة ، وأعادت الروافض الأذان بحي على خير العمل ، وأذن به في سائر نواحي بغداد في الجمات والجاعات وخطب ببغداد للخليفة المستنصر العبيدى ، على منابرها وغيرها ، وضر بت له السكة على الذهب والفضة ، وحوصرت دار الخلافة ، فجاحف الوزير أبو القاسم بن المسلمة الملقب برئيس الرؤساء ، بمن معه من المستخدمين دونها فلم يفد ذلك شيئا، فركب الخليفة بالسواد والبردة ، وعلى رأسه اللواء وبيده سيف مصلت ، وحوله زمرة من العباسيين والجوارى حاسرات عن وجوههن ، ناشرات شعورهن ، معهن المصاحف على رؤس الرماح ، و بين يديه الخدم بالسيوف ، ثم إن الخليفة أخذ ذماماً من أمير العرب قر يش ليمنحـه وأهله ووزيره ابن المسلمة ، فأمنــه على ذلك كله ، وأنزله في خيمة ، فلامــه البساسيري على ذلك، وقال: قد دلمت ما كان وقع الاتفاق عليه بيني و بينك، من أنك لاتبت برأى دونى ، ولا أنا دونك ، ومهما ملكنا بيني و بينك . ثم إن البساسيرى أخذ القاسم بن مسلمة

فو بخه تو بيخاً مفضحاً ، ولامه لوم شديدا ، ثم ضربه ضربا مبرحاً ، واعتقله مهانا عنده ، ونهبت المامة دار الخلافة ، فلا يحصى ما أخذوا منها من الجواهر والنفائس ، والديباج والذهب والفضة ، والثياب والأثاث ، والدواب وغير ذلك ، عما لا يحد ولا يوصف . ثم اتفق رأى البساسيرى وقريش على أن يسيروا الخليفة إلى أمير حديثة عانة ، وهو مهارش بن مجلى الندوى ، وهو من بنى عم قريش بن بدران ، وكان رجلا فيه دين وله مروأة . فلما بلغ ذلك الخليفة دخل على قريش أن لا يخرج من بنداد فلم يفد ذلك شيئا ، وسير ، مع أصحابهما في هو دج إلى حديثة عانة ، فكان عند مهارش حولا كاملا ، وليس معه أحد من أهله ، فحكى عن الخليفة أنه قال لما كنت بحديثة عانة قت ليلة إلى الصلاة فوجدت في قلي حلاوة المناجاة ، ثم دعوت الله عز وجل بما سنح لى ، ثم قلت : اللهم أعدني إلى وطنى ، واجمع بيني و بين أهلي و ولدى ، ويسر اجتماعنا ، وأعدروض الانس زاهرا ، و ربع القرب عامراً ، وفلفل بيني و بين أهلي و ولدى ، ويسر اجتماعنا ، وأعدروض الانس زاهرا ، و ربع القرب عامراً ، وفلفل بيني و بين أهلي و ولدى ، ويسر اجتماعنا ، وأعدروض الانس ذاهرا ، و ربع القرب عامراً ، وفلفل عفاطب آخر ، ثم أخذت في السؤال والابتهال ، فسمعت ذلك الصائع يقول : أبه الحول إلى الحول الى الحول، فقلت : إنه هاتف أنطقه الله بما جرى الأمر عليه ، وكان كذلك ، خرج ، ن داره في ذى القمدة من السنة المقبلة ، وقد قال الخليفة القائم بأمر الله في مدة مقامه به المدنة شمرا يذكر فيه حاله فنه :

ساءت ظنونی فیمن کنتُ آمله \* ولم یجل ذکر من والیت فی خلدی تملموا من صروف الدهر کلهم \* فما أری أحدًا بحنو علی أحد فما أری من الأیام إلا موعدا \* فمتی أری ظفری بذاك الموعد ومی یمر وکلاً قضیته \* عللت نفسی بالحدیث إلی غدر أقبیح بنفس تستر یم إلى المنی \* وعلی مطامعها تروح و تفتدی

وأما البساسيرى وما أعتمده قى بغداد: فأنه ركب يوم عبد الأضحى وألبس الخطباء والمؤذنين البياض ، وكذلك أصحابه ، وعلى رأسه الألوية المصرية ، وخطب للخليفة المصرى ، والروافض فى غاية السرور ، والأذان بسائر المراق بحى على خير العمل ، وانتقم البساسيرى من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيا ، وغرق خلقا بمن كان يعاديه ، و بسط على آخرين الأرزاق بمن كان يحبه و يواليه ، وأظهر العسدل . ولما كان يوم الاثنين اليلتين بقيتا من ذى الحجة أحضر إلى بين يديه الوزير ابن المسلمة الملقب رئيس الرؤساء ، وعليه جبة صوف ، وطرطور من لبد أحمر ، و فى رقبته مخنقة من جلا أحمر وطيف به فى البلد ، وخلفه من يصفعه بقطعة جلد ، وحين اجتاز بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات ، و بصقوا فى وجهه ولعنوه وسبوه ، وأوقف بازاء دار الخلافة وهو بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات ، و بصقوا فى وجهه ولعنوه وسبوه ، وأوقف بازاء دار الخلافة وهو

فى ذلك يناو قوله تمالى [ قل اللهم مالك اللك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتدز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير ] ثم لما فرغوا من التطواف به جئ به إلى المسكر فألبس جلد ثور بقرنيه ، وعلق بكاوب فى شدقيه ، ورفع إلى الخشبة ، فجعل يضطرب إلى آخر النهار فات رحمه الله . وكان آخر كلامه أن قال : الحد لله الذى أحياني سعيدا ، وأماتني شهيدا . وفيها وقع برد بأرض العراق أهلك كثيرا من الغلات ، وقتل بعض الفلاحين ، وزادت دجلة زيادة كثيرة ، وزلالت بغداد في هذه السنة قبل الفتنة بشهر زلزالا شديدا ، فتهدمت دور كثيرة ، ووردت الأخبار أن هذه الزلزلة اتصات بهدان و واسط ، وتكريت ، وعانة ، وذكر أن الطواحين وقفت من شدتها . وفيها كثر النهب ببغداد حتى كانت العمائم تخطف عن الرؤس ، وخطفت عمامة الشيخ أبي نصر الصباغ ، وطيلسانه وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة .

XOXOXOXOXOXOXOXOX

وفى أواخر السنة خرج السلطان طغرلبك من همذان فقاتل أخاه وانتصر عليه ، ففرح الناس وتباشر وا بذلك ، ولم يظهر وا ذلك خوفا من البساسيرى ، واستنجد طغرلبك بأولاد آخيه داود \_ وكان قد مات \_ على أخيه إبراهيم فغلبوه وأسروه فى اوائل سنة إحدى وخمسين ، واجتمعوا على عهم طغرلبك ، فساربهم نحو العراق ، فكان من أمرهم ما سيأتى ذكره فى السنة الا تية إن شاه الله . وفيها توفى من الأعيان . الحسن بن محبد ابو عبدالله الوني

وكان الأكبر منهم ، توفى فهاوقام أولاده مقامه .

# أبو الطيب الطبري

الفقيه ، شيخ الشافعية ، طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عرء ولد بآمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلثائة ، سمع الحديث بجرجان من أبي أحمد الفطريني ، و بنيسابور من أبي الحسن الماسرجسي ، وعليه درس الفقه أيضاً وعلى أبي على الزجاجي ، وأبي القاسم بن كج ، ثم اشتغل ببغداد على أبي حامد الاسفرايني ، وشرح المختصر وفر وع ابن الحداد ، وصنف في الأصول والجدل ، وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة ، وسمع ببغداد من الدارقطي وغيره ، وولى القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصيمري ، وكان ثقة دينا و رعا ، عالما بأصول الفقه وفر وعه ، حسن الحلق سليم الصدر مواظبا على تعلم العلم ليلا وثمارا ، وقد ترجته في طبقات الشافعية ، وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه \_ وكان شيخه ، وقد أجلسه بعده في الحلقة \_ أن أبا الطيب أسلم خفا له \_ وكان متقللا من الدنيا فقيراً \_ عند خفاف ليصلحه له فأبطأ عليه فكان كلا مرعليه أخذه فغمسه في الماء وقال : أبها الشييخ الساعة

KONONONONONONONONONONONO A. KON

أصلحه ، فقال الشيخ : أسلمته لتصاحه ولم أسلمه لتعلمه السباحة . وحكى ابن خلكان أنه كان له ولا خيسه عامة واحدة ، وقيص واحد ، إذا لبسهما هذا جلس الآخر في البيت لا يخرج منه ، و إذا لبسهما هذا احتاج الآخر أن يقمد في البيت ولا يخرج منه ، و إذا غسلاهما جلسا في البيت إلى أن ييبسا وقد قال في ذلك أنو الطيب :

قوم إذا غسُلوا ثياب جملهم \* لبِسوا البيوت إلى فراغ الفاسل وقد توفى فى هذه السنة عن مائة سنة وسنتين ، وهو صحيح المقل ، والفهم ، والاعضاء ، يفتى و يشتغل إلى أن مات ، وقد ركب مرة سفينة فلما خرج منها قفز قفزة لا يستطيعها الشباب فقيل له : ما هذا يا أبا الطيب ? فقال : هذه أعضاء حفظناها فى الشبيبة تنفعنا فى الدكبر رحمه الله .

#### القاضى الماوردي

صاحب الحاوى الكبير ، على بن مجد بن حبيب ، أبو الحسن الماوردى البصرى ، شيخ الشافعية ، صاحب التصانيف الكثيرة فى الأصول والفروع والتفدير والأحكام السلطانية ، وأدب الدنيا والدين . قال : بسطت الفقه فى أربعة آلاف ورقة ، يعنى الاقناع . وقد ولى الحكم فى بلاد كثيرة ، وكان حليا وقوراً أديباً ، لم ير أصحابه فراعه بوماً من الدهر من شدة تحرزه وأدبه ، وقد استقصيت ترجته فى الطبقات ، توفى عن ست وثمانين سنة ، ودفن بباب حرب

### رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة

على بن الحسن بن أحد بن محد بن عر ، وزير القائم بأمر الله ، كان أولا قد سمع الحديث من أبي أحد الفرضى وغيره ، ثم صار أحد المعدلين ، ثم استكتبه القائم بأمر الله واستوزره ، ولقبه رئيس الرؤساء ، شرف الوزراء ، جال الوزراء ، كان منضلماً بهلوم كثيرة مع سداد رأى ، ووفور عقل ، وقد مكث فى الوزاة ثنقى عشرة سنة وشهرا ، ثم قتله البساسيرى بعد ما شهره كما تقدم ، وله من العمر ثنتان وخسون سنة وخسة أشهر .

#### منصور بن الحسين

أبو الفوارس الأسدى ، صاحب الجزيرة ، توفى فيها وأقاموا ولده بمده . ثمدخلت سنة إحدى وخسين وأربعمائة

استهات هذه السنة و بنداد فى حكم البساسيرى ، يخطب فيها لصاحب مصر الفاطبى ، والخليفة العباسي بحديثة عانة ، ثم لما كان يوم الاثنين ثانى عشر صغر أحضر القضاة أبا عبد الله الدامغانى وجماعة من الوجوه والأعيان والأشراف ، وأخذ عليهم البيعة لصاحب مصر المستنصر الفاطبى ، ثم دخل دار الخلافة ، فنقض بمض الشراريف ، ثم دخل دار الخلافة وهؤلاء المذكورون معه وأمر بنقض تاج دار الخلافة ، فنقض بمض الشراريف ، ثم

قيل له إن القبيح في هذا أكثر من المصلحة . فتركه ، ثم ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة ، وعزم على عبو رثهر جعفر ليسوق إلى الحائر لوفاء نذر كان عليه ، وأمر بأن تنقل جثة ابن مسلمة إلى ما يقارب الحريم الظاهرى ، وأن تنصب على دجلة . وكتبت إليه أم الخليفة - وكانت مجوزاً كبيرة قد بلغت التسمين وهي مختفية في مكان - تشكو إليه الحاجة والفقر وضيق الحال ، فأرسل إليها من نقلها إلى الحريم ، وأخدمها جاريتين ، ورتب لها كل يوم اثنى عشر رطلا من خبز ، وأربعة أرطال من لحم .

# فضيئنانا

ولما خلص السلطان طغرابك من حصره بهمذان وأسر أخاه إبراهيم وقتله ، وتمكن في أمره ، وطابت نفسه ، ولم يبق له في تلك البلاد منازع ، كتب إلى قريش بن بدران يأمره بأن يعيد الخليفة إلى وطنه ، وداره وتوعده على أنه إن لم يفعل ذلك و إلا أحل به بأساً شديدا ، فكتب إليه قريش يتلطف به ويدخل عليه ،ويقول : أنا معكِ على البساسيرى بكل ما أقدر عليه ، حتى يمكنك الله منه ، ولكن أخشى أن أتسرع في أمر يكون فيه على الخليفة مفسدة ، أو تبدر إليه بادرة سوم يكون على عارها ، ولكن سأعمل على ما أمرتني به بكل ما عكنني ، وأمر برد امرأة الخليفة خاتون إلى دارها وقرارها ، ثم إنه راسل البساسيري بعود الخليفة إلىداره ، وخوفه من جهة الملك طغر لبك ، وقال له فما قال : إنك دعوتنا إلى طاعـة المستنصر الفاطمي ، وبيننا وبينه سـتمائة فرسـخ ، ولم يأتنا رسول ولا أحد من عنده ، و لم يفكر في شيُّ مما أرسلنا إليه ، وهذا الملك من وراثنابالمرصاد ، قريب منا ، وقد جاه ني منه كتاب عنوانه : إلى الأمير الجليل علم الدين أبي المعالى قريش بن بدران ، مولى أمير المؤمنين ، من شاهنشاه المعظم ملك المشرق والمغرب طغرلبك ، أبي طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق ، وعلى رأس الكتاب العلامة السلطانية بخط السلطان . حسبي الله ونعسم الوكيل . وكان في الكتاب : والآن قد سرت بنا المقادير إلى «لاك كل عدو في الدين ، ولم يبق علينا من المهمات إلا خدمة سيدنا ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين ، و إطلاع أبهـة إمامته على سر ير عزه، فأن الذي يازمنا ذلك، ولا فسحة في التقصير فيه ساعة من الزمان، وقد أُقبلنا بجنود المشرق وخيولها إلى هــذا المهم العظيم ، وتريد من الأمير الجليل علم الدين إيانة النجح الذي وفق له وتفرد به ، وهو أن يتم وفاءه من إقامته وخسدمته ، في باب سسيدنا ومولانا أمير المؤمنين ، إما أن يأنى به مكرماً في عزه و إمامته إلى موتف خــلافته من مدينة السلام ، و يتمثل بين يديه متولياً أمره ومنفذاً حكمه ، وشاهراً سيفه وقله ، وذلك المراد ، وهو خليفتنا وتلك الخدمة بمض ما يجيب له ، ونمن نوايك الدراق بأسرها ونصفي لك مشارع برها و بحرها ، لايطؤها حافر خيل من خيول المجم

شبراً من أراضى تلك المملكة ، إلاملتمساً لمعاونتك ومظاهرتك ، و إما أن تحافظ على شخصه الغالى بتحو يله من القلمة إلى حمين تحظى بخدمته ، فليمتثل ذلك و يكون الأمير الجليل مخميراً بين أن يلقانا أو يقيم حيث شاء فنوليه العراق كلها ، ونستخلفه في الخمدمة الامامية ، ونصرف أعيننا إلى المشرقية ، فهمتنا لا تقتضى إلا حمداً .

فعند ذلك كتب قريش إلى مهاوش بن مجلى الذى عنده الخليفة يتول له : إن المصلحة تقتضي تسليم ألخليفة إلى ، حتى آخذ لىواك به أمانا، فامتنع عليه مهارش وقال قدغرنى البساسيري و وعدى بأشياء لم أرها ، ولست عرسله إليك أبداً ، وله في عنتي أيمان كثيرة لاأغدرها ، وكان مهارش هذا رجلا صالحاً ، فقال الخليفة : إن المصلحة تقتضي أن نسير إلى بلد بدر من مهالهل ، وننظر ما يكون من أمر السلطان طغرلبك ، فإن ظهر دخلنا بنداد ، و إن كانت الأخرى نظرنا لأ نفسنا ، فإنى أخشى من البساسيري أن يأتينا فيحضرنا . فقال له الخليفة : افعل مافيه المصلحة . فسارا في الحادي عشر من ذي القدمة إلى أن حصلابة لمعة تل عكبرا ، فتلقته رسل السلطان طغر لبك بالهدايا التي كان أنفذها ، وجاءت الاخبار بأن السلطان طغرلبك قد دخل بغداد ، وكان وما مشهوداً ، غير أن الجيش نهبوا البلد غير دار الخليفة ، وصودر خلق كثير من التجار ، وأخذت منهم أموال كثيرة ، وشرعوا في عمارة دار الملك ، وأرسل السلطان إلى الخليفةِ مراكب كثيرة من أنواع الخيول وغيرها ، وسرادق وملابس، وما يليق بالخليفة في السفر ، أرسلُ ذلك مع الوزير عميــد الملك الكندري ، ولما انتهوا إلى الخليفة أرسلوا بتلك الا كات إليه قبل أن يصلوا إليه ، وقالوا : اضر بوا السرادق وليلبس الخليفة ما يليق به ، ثم نجى. نحن ونستأذن عليــه فلا يأذن لنا إلا بمد ساءة طويلة ، فلما فعلوا ذلك دخــل الوزير ومن معه فقبلوا الأرض بين يديه ، وأخبروه بسرورالسلطان بسلامته ، وبما حصل من العود إلى بغداد ، وكتب عميد الملك كتاباً إلى الساطان يدلمه بصفة ماجرى ، وأحب أن يضم الخليفة علامته في أعلا الكتاب ليكون أقر لمين السلطان ؛ وأحضر الوزير دواته وممها سيف وقال: هــذه خدمة السيف والقسلم، فأعجبُ الخليفة ذلك ، وترحلوا من منزلهم ذلك بعـــد يومين ، فلما وصلوا النهر وان خرج السلطان لتلقى الخليفة ، فلما وصل السلطان إلى سرادق الخليفة قبل الأرض سبع مرات بين يدى الخليفة ، فأخذ الخليفة مخدة فوضمها بين يديه فأخه نها الملك فقبلها ، ثم جلس عليها كما أشار الخليفة ، وقدم إلى الخليفة الحبل الياتوت الأحر الذي كان لبني تويه ، فوضمه بين يديه ، وأخرج اثنتي عشرة حبة من لؤلؤكبار، وقال أرسلانخاتون ـ يعني زوجة الملك ـ تخدم الخليفة، وسأله أن يسبح بهذه المسبحة ، وجمل يعتذر من تأخره عن الحضرة بسبب عصيان أخيه فقتله ، واتفق موت أخى الأكبر أيضاً ، فاشتغلت بترتيب أولاده من بمده ، وأنا شاكر لمهارش بماكان منــه من خدمة

أمير المؤمنين ، وأنا ذاهب إن شاء الله خلف الكاب البساسيرى ، فأقتله إن شاء الله ، ثم أدخل الشام وأفعل بصاحب مصر ما ينبغى أن يجازى به من سوء المقابلة ، فدعا له الخليفة ، وأعطى الخليفة للملك سيفاً كان ممه ، لم يبق معه من أمو ر الخلافة سواه ، واستأذن الملك لبقية الجيش أن يخدموا المخليفة ، فرفعت الأستار عن جوانب الحركات ، فلما شاهد الأثراك الخليفة قبلوا الأرض ، ثم دخلوا بنداد يوم الاثنين لحس بقين من ذى القمدة ، وكان يوماً مشهوداً : الجيش كله معه والقصاة والأعيان والسلطان آخذ باجام بغلته ، إلى أن وصل باب الحجرة ، ثم إنه لما وصل الخليفة إلى دار مملكته استأذنه السلطان في الذهاب و راء البساسيرى ، فأرسل جيشا من فاحية الكوفة ليمنعوه من الدخول إلى الشام ، وخرج هو والناس في التاسع والعشرين من الشهر ، وأما البساسيرى فانه مقبم بواسط في جمع غلات وأمو ربهيئها لقتال السلطان ، وعنده أن الملك طفر لبك ومن عنده ليسوا بشي يخاف منه ، وذلك لما يريده الله تعالى من إهلاكه إن شاء الله .

*ĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊ*ĸĊ

## مقتل البساسيري على يدي السلطات طغرلبك

لما سار السلطان و راءه وصات الدمرية الأولى فلقوه بأرض واسط ومعه ابن مزيد ، فاقتتلوا هنالك والمرزم أصحابه عنه ، ونجا البساسيرى بنفسه على فرس ، فتبعه بعض الغلمان فرى فرسه بنشابة فألقته إلى الأرض ، فجاء الفدلام فضر به على وجهه ولم يعرفه ، وأسره واحد منهم يقال له كسكين ، فحز رأسه وحله إلى السلطان ، وأخذت الأتراك من جيش البساسيرى من الأموال ما مجزوا عن حله ، ولما وصل الرأس إلى السلطان ، وأخذت الأتراك من جيش البساسيرى من الأموال ما مجزوا عن حله ، وأن يطاف به فى المحال وأن يطوف معه الدبادب والبوقات والنفاطون ، وأن يخرج الناس والنساء الفرجة عليه ، فغمل ذلك ، وأن يطوف معه العبارة تجاه دار الخليفة ، وقد كان مع البساسيرى خلق من البغاددة خرجوا معه ، غانين أنه سيمود إلى بغداد ، فهلكوا ونهبت أموالهم ، ولم ينج من أصحابه إلا القليل ، وفر ابن مزيد في ناس قليل إلى البطيحة ، ومعه أولاد البساسيرى وأمهم ، وقد سلبتهم الأعراب فلم يتركوا لهم شيئا ، في ناس قليل إلى البطيحة ، ومعه أولاد البساسيرى وأمهم ، وقد سلبتهم الأعراب فلم يتركوا لهم شيئا ، والأهواز ، وذلك لكثرة الجيش وانتشاره وكنافته . وأما الخليفة قانه حين عاد إلى دار الخلافة جمل والمن يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه ، وعاهد الله أن لا يؤذى أحدا عن آذاه ، وأن يصفح عن من ظله ، بل يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه ، وعاهد الله أن لا يؤذى أحدا عن آذاه ، وأن يصفح عن من ظله ، وقل : ما عاقبت من عصى الله فيك عثل أن تطبع الله فيه .

وفيها نولى الملك ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بلاد حران بعد وفاة أبيه ، بتةر برعمه طفرلبك ، وكان له من الأخوة سليان وقار وت بك ، و ياقونى ، فتزوج طغرلبك بام سلبان . وفيها كان بمكة رخص لم يسمع بمثله ، بيع النمر والبركل مائتي رطل بدينار . ولم يحج أحــد من أهل المراق فيها ترجمة أرسلان أبو الحارس البساسيري التركي

كان من مماليك بهاء الدولة ، وكان أولا مملوكا لرجل من أهل مدينة بسا ، فنسب إليه فقيل له البساسيرى ، وتلقب بالملك المظفر ، ثم كان مقدما كبيراً عند الخليفة القائم بأمر الله ، لا يقطع أمراً دونه ، وخطب له على منابر العراق كلها ، ثم طغى و بغى وتمرد ، وعنا وخرج على الخليفة والمسلمين ودعا إلى خلافة الفاطميين ، ثم أنقضى أجله في هذه السنة ، وكان دخوله إلى بنداد بأهله في سادس ذى القعدة من سنة خسين وأر بعائة ، ثم اتفق خر وجهم منها في سادس ذى القعدة أيضاً من سنة إحدى وخسين ، بعد سنة كاملة ، ثم كان خر وج الخليفة من بغداد في يوم الثلاثاء الثاني عشر من كانون الأول ، بعد سنة شمسية ، وذلك في ذى الحجة منها .

أبوعلى الشرمة الى المؤدب المقرى الحافظ القرآن والقراءات ، واختلافها ، كان ضيق الحال فرآه شيخه ابن المسلاف ذات يوم وهو يأخه أو راق الخس من دجلة و يأ كلها ، فأعلم ابن المسلمة بحاله ، فأرسل ابن المسلمة غلاماً له وأمره أن يذهب إلى الخزانة التي له بمسجده فيتخذ لها مفتاحاً غير مفتاحه ، مم كان كل يوم يضع فيها ثلاثة أرطال من خبز السميد ، ودجاجة ، وحلاوة السكر ، فظن أبو على الشرمة الى أن ذلك كرامة أكرمه الله بها ، وأن هذا الطعام الذي يجده في خزانته من الجنة ، فكتمه زمانا وجعل ينشد :

من أطلموه على سر فباح به \* لم يأمنوهُ على الأسرارِ ماعاشا وأبعدوهُ فلم يظفرُ بقربهمُ \* وأبدلوهُ فكانُ الأنسُ إيحاشا

فلما كان فى بعض الأيام ذا كره ابن الملاف فى أمره ، وقال له فيا قال : أراك قد سمنت فما هذا الأمر ، وأنت رجل فتير ? فجمل يلوح ولا يصرح ، ويكنى ولا يفصح ، ثم ألح عليه فأخبره أنه يجد كل يوم فى خزانته من طمام الجنة مايكفيه ، وأن هذا كرامة أكرمه الله بها ، فقال له : ادع لابن المسلمة فانه الذى يفدل ذلك ، وشرح له صورة الحال ، فكسره ذلك ولم يمجبه .

# علي بن محمود بن إبراهيم بن ماجره

أبو الحسن الروزنى ، شيخ الصوفية ، وإليه ينسب الرباط الروزنى ، وقد كان بنى لأبى الحسن شيخه ، وقد صحب أبا عبد الرحن السلمى ، وقال : صحبت ألف شيخ ، وأحفظ عن كل شيخ حكاية توفى فى رمضان عن خمس وثمانين سنة .

## محود بن علي

ابن الفتح بن محمد بن على بن أبى طالب الحربى ، المعروف بالعشارى ، لطول جسده ، وقد معم الدارقطنى وغيره ، وكان ثقة دينا صالحاً ، توفى فى جمادى الأولى منها ، وقد نيف على التمانين الدارقطنى وغيره ، وكان ثقة دينا صالحاً ، توفى فى جمادى الأولى منها ، وقد نيف على التمانين

الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الوتى ، نسبة إلى ون قرية من أعمال جهستان ، الفرضى شيخ الحربى ، وهو أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم ، كان الوتى إماماً فى الحساب والفرائض ، وانتفع الناس به ، توفى فيما ببغداد شهيدا فى فتنة البساسيرى والله أعلم .

ثم دخلت سنة إثنتين وخسين وأربعمائة

في يوم الخيس السابع عشر من صفر ، دخل السلطان بغداد مرجمه من واسط ، بعد قتل البساسيرى ، وفي يوم الحادى والهشر بن جاس الخليفة في داره وأحضر الملك طغرلبك ، ومدسماطا عظيما فأكل الأمراء منه والهامة ، ثم في يوم الخيس التي ربيع الأول عمل السلطان سماطا المناس ، وفي يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة قدم الأبيرعدة الدين أبو القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين بن أمير المؤمنين القائم بأمر الله . وعت ، وله من العمر يومنذ أربع سنين ، صحبة أبي الغنائم ، فتلقاه الناس إجلالا لجدد ، وقد ولى الخلافة بعد ذلك ، وسمى المقتدى بأمرالله . وفي رجب وقف أبوالحسن عجد بن هلال المتابى داركتب ، وهي دار بشارع ابن أبي عوف من غربي بغداد ، ونقل إليها ألف كتاب ، عوضاً عن دار ازدشير التي أحرقت بالكرخ . وفي شعبان الك محمود بن نصر حلب وقلمتها ظمتدحه الشعراء . وفيها المك عطية بن مرداس الرحبة ، وذلك كله منتزع من أيدى الفاطميين . ولم عامتد من أهل العراق فيها ، غير أن جماعة اجتماوا إلى الكوفة وذهبوا مع الخفراء .

ومن توفى فيها من الأعيان . أبو منصور الجيلي

من تلاميذ أبي حامد ، ولى القضاء بباب الطاق . و بحريم دار الخلافة ، وسمع الحديث من جماعة . قال الخطيب : وكتبنا عنه وكان ثقة .

#### الحسن بن محمد

ابن أبي الفضل أبو محد الفسوى ، الوالى ، سمع الحديث ، وكان ذكيا في صناعة الولاية ، ومعرفة النهم والمتهومين من الغرماء ، بلطيف من الصنيع ، كا نقل عنه أنه أوقف بين يديه جماعة الهموا بسرقة فأتى بكوز يشرب منه ، فرحى به فانزعج الواقفون إلا واحدا ، فأمر به أن يقر ر ، وقال السارق يكون جريئا قوياً ، فوجد الأمر كذلك ، وقد قتل مرة رجلا في ضرب بين يديه فأدعى عليه عند القاضى أبي الطيب ، في عليه بالقصاص ، ثم فادى عن نفسه بمال جزيل حتى خلص .

#### محمد بن عبيد الله

ابن أحمد بن محمد بن عروس ، أبو الفضل البزار ، انتهت إليه رياسة الفقهاء المالكيين ببغداد، وكان من القراء الحجيدين ، وأهل الحديث المسندين ، مهم ابن حبانة والمخلص وابن شاهين ، وقد قبل شهادته أبو عبد الله الدامغاني ، وكان أحد المعدلين .

### قطر الندى

ويةال الدجى، ويقال علم، أمالخليفة القائم بأمرالله ، كانت عجوزاً كبيرة ، بلغت التسمين، وهي التي احتاجت في زمان البساسيري فأجرى عليها رزقا ، وأخده ها جاريتين ، ثم لم تمت حتى أقر الله عينها بولدها ، ورجوعه إليها ، واستمر أمرهم على ما كانوا عليه ، ثم توفيت في هذه السنة ، فحضر ولدها الخليفة جنازتها ، وكانت حافلة جدا .

## ثم دخلت سنة ثلاث وخسين وأربعمائة

فهما خطب الملك طغر لبك ابنة الخليفة ، فانزعج الخليفة من ذلك ، وقال : هذا شي لمتجر العادة عنله ، ثم طاب شيئا كثيرا كهيئة الفرار . من ذلك ما كان لزوجته التي توفيت من الاقطاعات بأرض واسه ط ، وثلثمائة ألف دينار ، وأن يقيم الملك ببغداد لا يرحل عنها ولا نوماً واحدا ، فوقع الاتفاق على بعض ذلك، وأرسل إليها عائة ألف دينار مع ابنة أخيه داود زوجة الخليفة، وأشياء كثيرة من آنية الذهب والفضة ، والنثار والجوارى ، ومن الجواهر ألفان وماثتي قطعة ، من ذلك سبعائة قطمة من جوهر ، و زن القطعة ما بين الثلاث مثاقيل إلى المثقال ، وأشياء أخرى. فتمنع الخليفة لفوات بعض الشروط ، فغضب عميد الملك الوزير لخدومه السلطان ، وجرت شرو رطويلة اقتضت أن أرسل السلطان كتابا يأمر الخليفة بانتزاع ابنة أخيه السيده أرسلان خاتون، ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك ،حتى تنفصل هذه القضية ، فعزم الخليفة على الرحيل من بغداد ، فانزعج الناس لذلك ، وجاء كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بغداد برشنق يأمره بمدم المراقبة وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابه بالحرمان ، و يمزم على نقل الخاتون إلى دار المملكة ، وأرسل من يحملها إلى البلد التي هو فيها ، كل ذلك غضباً عـلى الخليفة . قال ابن الجوزى : وفي رمضان منها رأى إنسـان من الزمني رسول الله (س.) في المنام وهو قائم ومعه ثلاثة أنفس ، فجاءه أحدهم فقال له : ألا تقوم ? فقال : لا أستطيع ، أنا رجل مقعد ، فأخذ بيده فقال قم فقام وانتبه . فاذا هو قد برأ وأصبح يمشى في حوائجه . و في ربيع الآخر استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست الأهوازي ، وخلع عليه وجلس في مجلس الوزارة . و في جمادي الا خرة اليلذين بقيتا منه كسفت الشمس كسوفا عظما ، جيم القرص غاب، فمكث الناس أربع ساعات حتى بدت النجوم وآوت الطيور إلى أوكارها، وتركت الطيران

لشدة الظلملة . وفيها ولى أبو يميم بن معز الدولة بلاد إفريقية . وفيها ولى ابن نصر الدولة أحمد بن مروان الكردى ديار بكر . وفيها ولى قريش بن بدران بلاد الموصل ونصيبين . وفيها خلع على طراد ابن محمد الزينبي الملقب بالكامل نقابة الطالبيين ، ولقب المرتضى . وفيهاضمن أبو إسحاق بن علاء اليهودى ، ضياع الخليفة من صرصر إلى أوائى ، كل سنة ستة وثمانين ألف دينار ، وسبع عشرة ألف كر من غلة . ولم يحج أحد من أهل العراق هذه السنة .

وممن توفى فيها من الأعيان.

أبو نصر الكردى ، صاحب بلاد بكر وميا فارقين ، لقبه القادر نصر الدولة ، وملك هذه البلاد المنتين وخسين سنة ، وتنجم تنجا لم يقع لأحد من أهل زمانه ، ولا أدركه فيه أجد من أقرانه ، وكان عنده خسمائة سرية سوى من يخد مهن وعنده خسمائة خادم ، وكان عنده من المغنيات شي كثير كل واحدة مشتراها خسة آلاف دينار ، وأكثر ، وكان يحضر في مجلسه من آلات اللهو والأوائى ما يساوى مائق ألف دينار ، وتزوج بعدة من بنات الملوك ، وكان كثير المهادنة للملوك ، إذا قصده عدو أرسل إليه بمقدار ما يصالحه به ، فيرجع عنه .

وقد أرسل إلى الملك طفر لبك مدية عظيمة حين ولك العراق ومن ذلك حبل من ياقوت كان لبنى بويه اشتراه منهم بشى و كثير و ومائة ألف دينار و وغير ذلك ، وقد و زرله أبو القاسم المغربي مرتين ، وو زرله أيضاً أبو نصر محمد بن محمد بن جهير ، وكانت بلاده آون البلاد ، وأطيبها وأكثرها عدلا ، وقد بلغه أن الطيور تجوع فتجمع في ااشتاء و الحبوب التي في القرى فيصطادها الناس ، فأمر بفتح الاهراء و إلقاء ما يكفيها ون الغلات في مدة الشتاء ، ف كانت تدكون في ضيافته طول الشتاء مدة عرّ ه ، توفى في هذه السنة وقد قارب النمانين . قال ابن خلكان : قال ابن الأزرق في تاريخه : إنه لم يصادر أحداً من رعيته سوى رجل واحد ، ولم تفته صلاة مع كثرة مباشرته للذات ، وكان له تلاثمائة وستون حظية ، يبيت عندكل واحدة ليلة في السنة ، وخلف أولاداً كثيرة ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفى في التاسع والعشرين من شوال منها .

ثم دلخلت سنة أربع وخسين وأربعهائة

فيها وردت الكتب الكثيرة من الملك طغرلبك يشكو من قلة إنصاف الخليفة، وعدم موافقته له ، ويذكر ما أسداه إليه من الخير والنعم إلى ملوك الأطراف ، وقاضى القضاة الدامغائى ، فلمارأى الخليفة ذلك ، وأن الملك أرسل إلى نوابه بالاحتياط على أموال الخليفة ، كتب إلى الملك بجيبه إلى ما سأل ، فلما وصل ذلك إلى المماك فرح فرحاً شديداً ، وأرسل إلى نوابه أن يطلقوا أملاك الخليفة ، واتفقت الكامة بعد أن كادت تتفرق ، فوكل الخليفة في العقد . فوقع العقد عدينة تبريز بجضرة

CHONONONONONONONONONO M COM

الملك طغرلبك ، وعمل سماطاً عظيا ، فلما جي بالوكلة قام لها الملك وقبل الأرض عند رؤيتها ، ودعا للخليفة دعاء كثيراً ، ثم أوجب المقد على صداق أربعائة ألف دينار ، وذلك في يوم الحيس الثالث عشر من شعبان من هذه السنة ، ثم بعث ابنة أخيه الخاتون زوجة الخليفة في شوال بتحف كثيرة ، وجوهر وذهب كثير ، وجواهر عديدة ثمينة ، وهدايا عظيمة لأم العروس وأهلما ، وقال الملك جهرة للناس : أنا عبد الخليفة ما بقيت ، لا أملك شيئاً سوى ما على من الثياب ، وفيها عن الخليفة وزيره واستوزر أبا نصر محد بن محد بن جبير ، استقدمه من ميافارقين . وفيها عم الرخص جبيع الارض حتى بيم بالبصرة كل ألف رطل تمر بثمان قرار يط ، ولم يحج فها أحد.

وممن توفى فيها من الأعيان عمال بن صالح

معزالدولة ، صاحب حلب ، كان حليما كريما وقوراً . ذكر ابن الجوزى أن الفراش تقدم إليه ليغسل يده فصدمت بلبلة الابريق ثنيته فسقطت في الطست ، فعفا عنه

#### الحسن بن علي بن محمد

أَبِو عِلَدَ الْجِوهِرِي ، ولد في شمبان سنة ثلاث وستين ، ومهم الحديث على جماعة ، وتفرد بمشابخ كثير بن ، منهم أبو بكر بن مالك القطيعي ، وهو آخر من حدث عنه ، توفى في ذي القمدة منها الحسين بن أبي يزيد

أبو على الدباغ . قال رأيت رسول الله رسى ، في المنام . فقلت : يارسول الله ادع الله أن يميتني على الاسلام . فقال : وعلى السنة معد بن منصور

أبو المحاسن الجرجاني ، كان رئيسا قديما ، وجه رسولا إلى الملك محود بن سبكنكين في حدود سنة عشر ، وكان من الفقها ، العلماء ، تخرج به جماعة ، وروى الحديث عن جماعة ، وعقد له مجلس المناظرة ببلدان كثيرة ، وقتل ظلماً باستراباذ في رجب منها رحمه الله تمالى .

## ثم دخلت سنة خس وخسين وأربعمائة

فيها دخل السلطان طفرلبك بغداد، وعزم الخليفة على تلقيه ، ثم ترك ذلك وأرسل و زيره أبا نصر عوضاً عنه ، وكان من الجيش أذية .كثيرة للناس في الطريق ، وتمرضوا للحريم حتى هجمواعلى النساء في الحامات ، فخلصهن منهم العامة بعد جهد، فا ثالله و إنا اليه راجمون .

#### دخول الملكملفرلبك على بنت الخليفة

لما استقر السلطان ببغداد أرسل و زيره عميد الملك إلى الخليفة يطالبه بنقل ابنته إلى دار المملكة فتمنع الخليفة من ذلك وقال : إنكم إنما سألتم أن يعقد العقد فقط بحصول التشريف والتزمنم لهابعود المطالبة ، فتردد الناس في ذلك بين الخليفة والملك ، وأرسل الملك زيادة على النقد مائة ألف دينار

ومائة وخسين ألف درهم، وتعفا أخر، وأشياء لطيفة ، فلما كان ليلة الاثنين الخامس عشر من صفر زفت السيدة ابنة الخلفة إلى دار المملكة ، فضر بت لها السرادقات من دجلة إلى دار المملكة ، وضر بت الدبادب والبوقات عند دخولها إلى الدار، فلما دخلت أجلست على سرير مكلل بالذهب، وعلى وجهها برقع، ودخل الملك طغر لبك فوقف بين يديها فقبل الأرض، ولم تقم له ولم تره، ولم يجاس حتى انصرف إلى صحن الدار، والحجاب والاثراك يرقصون هناك فرحاً وسروراً ، و بعث لها مع الخانون زوجة الخليفة عقدين فاخرين ، وقطمة يا قوت حراه ، كبيرة هائلة ، ودخل من المد فقبل الأرض وجاس على سرير مكال بالفضة بازائها ساعة ، ثم خرج وأرسل لها جواهر كثيرة ثمينة وفرجية نسج بالذهب مكال بالحب ، وما زال كذلك كل يوم يدخل و يقبل الأرض و بجلس على سرير بازائها ، ثم يخرج عنها و يبعث بالتحف والهدايا ، ولم يكن منه إليها شي ، مقدار سبعة أيام ، وعد كل يوم من هذه الأيام السبعة سماطاً هائلا ، وخاع في اليوم السابع على جميع الاثمراه ، ثم عرض له سفر واعتراه مرض فاستأذن الخليفة في الانصراف بالسيدة معه إلى تلك البلاد ، ثم يعود بها ، عرض له سفر واعتراه مرض فاستأذن الخليفة في الانصراف بالسيدة معه إلى تلك البلاد ، ثم يعود بها ، فأذن له بعد تمنع شديد ، وحزن عظيم ، فحرج بها وليس معها من دار الخلافة سوى ثلاث فسوة ، بوم من هذه ، أوس منه ، وقد تألمت والدتها لفقدها ألما شديدا ، وخرج السلطان وهو مريض مدنف مأبوس منه ،

فلما كانت ليلة الأحد الرابع والمشرين من رمضان جاء الخبر بأنه توفى فى المن الشهر ، فثار الميارون فقتلوا العميدى وسبمائة من أصحابه ، ونهبوا الأموال ، وجعلوا يأكلون و يشربون على القتلى نهاراً ، حتى انسلخ الشهر وأخذت البيمة بعده لولد أخيه سلمان بن داود ، وكان طغرلبك قد نص عليه وأوصى إليه ، لأنه كان قد تزوج بأمه ، واتفقت الكلمة عليه ، ولم يبتى عليه خوف إلا من جهة أخى سلمان ، وهو الملك عضد الدولة ألب أرسلان ، محمد بن داود ، فان الجيش كانوا يميون إليه ، وقد خطب له أهل الجبل ومعه نظام الملك أبو على الحسن بن على بن إسحاق و ذيره ، ولما رأى الكندرى قوة أمره خطب له بالرى ، ثم من بعده لأخيه سلمان بن داود .

وقد كان الملك طغرلبك حليا كثير الاحتمال ، شديد الكتمان السر ، محافظا على الصاوات ، وعلى صوم الاثنين والخيس ، مواظبا على لبس البياض ، وكان عره يوم مات سبعين سنة ، ولم يترك ولدا ، وملك بحضرة القائم بأصر الله سبع سنين و إحدى عشر شهرا ، واثنى عشر يوماً ، ولما مات اضطر بت الأحوال وانتقضت بعده جدا ، وعائت الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق ، ينهبون ، وتدندت الزراعة إلا على المخاطرة ، فانزعج الناس لذلك .

وفيها كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام ، فهدمت قطمة من سور طرابلس . وفيها وقع بالناس مونان بالجدرى والفجأة ، ووقع بمصر وباء شديد ، كان يخرج منها كل يوم ألف جنازة . وفيها

\*CXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCX

ملك الصليحى صاحب الين مسكة ، وجلب الاقوات إليها ، وأحسن إلى أهلها . وفى أوائلها طلبت الست أرسلان زوجة الخليفة النقلة من عنده إلى عها ، وذلك لما هجرها وبارت عنده ، فبعثها مع الوزير الكندرى إلى عها ، فلما وصلت إليه كان مريضاً مدنفا ، فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه فى تهاوته بها ، فكتب الخليفة إليه ارتجالا :

فهبت شرّتی و ولی الفرام و اربجاع الشباب مالا برام افهبت منی اللیالی جدیداً \* واللیالی یضه فن والاً یام فعلی ما عهدته من شبایی \* وعلی الغانیات منی السلام الله من الله

وممن نوفى فيها من الأعيان زهير بن علي بن الحسن بن حزام

أبو نصر الحزامى، ورد بغداد وتفقه على الشيخ أبى حامد الاسفراينى، وسمع بالبصرة سنن أبى داود على القاضى أبى عمر، وحدث بالكثير، وكان برجع إليه فى الفتاوى، وحل المشكلات، وكانت وفاته بسرخس فيها سعيد بن مروان

صاحب آمد، ويقال إنه سم ، فانتقم صاحب ميا فارقين جمن ميمه ، فقطعه قطماً .

الملك أبو طالب

محمد بن ميكائيل بن سلجوق طغرلبك ، كان أول ملوك السلاجقة ، وكان خيراً مصليا ، محافظا على الصلاة فى أول وقتها ، يديم صيام الاثنين والخيس ، حليا عن أساء إليه ، كتوماً للاسرار سعيداً فى حركاته ، ملك فى أيام مسعود بن محمود عامة بلاد خراسان ، واستناب أخاه داود وأخاه لأمه إبراهيم بن نيال ، وأولاد إخوته ، على كثير من البلاد ، ثم استدعاه الخليفة إلى ملك بغداد كما تقدم ذلك كله مبسوطا . توفى فى ثامن رمضان من هذه السنة ، وله من العمر سبعون سنة ، وكان له فى الملك ثلاثون سنة ، منها فى ملك العراق ممان سنين إلا محانية عشر يوماً .

ثم دخلت سنة ست وخمسين وأربعمائة

فيها قبض السلطان أاب أرسلان على وزير عه عيد اللك الكندرى ، وسجنه ببيته ثم أرسل إليه من قتله ، واعتمد في الوزارة على نظام الملك ، وكان وزير صدق ، يكرم العلماء والفقراء ، ولما عصى الملك شهاب الدولة قتلم ، وخرج عن الطاعة ، وأراد أخذ ألب أرسلان ، خاف منه ألب أرسلان فقال له الوزير : أيها الملك لا يخف ، فانى قد استدمت لك جندا ما بارزوا عسكرا إلا كسروه ، كائنا منا كان . قال له الملك : من هم ? قال : جند يدعون لك و ينصرونك بالتوجه في صلواتهم وخلواتهم ، وهم العلماء والفقراء الصلحاء . فطابت نئس الملك بذلك ، فين التق مع قتلم لم ينظره أن كسره ، وقتل خلقا من جنوده ، وقتل قنله ش في المركة ، واجتمعت الكامة على ألب أرسلان .

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH

وفيها أرسل ولده ملكشاه ووزيره نظام الملك هذا فى جنود عظيمة إلى بلاد الكرخ ، فنتحوا حصوفا كثيرة ، وغنموا أموالا جزيلة ، وفرح المسلمون بنصرهم ، وكتب كتاب ولده على ابنة الخان الأعظم صاحب ما و راء النهر ، و زفت إليه ، و زوج ابنه الآخر بابنة صاحب غزنة ، واجتمع شمل الملكين السلجوق والمحدودى .

وفها أذن ألب أرسلان لابنة الخليفة في الرجوع إلى أبيها ، وأرسل مهها بعض القضاة والأمراء فدخلت بغداد في تجمل عظيم ، وخرج الناس لينظر وا إليها ، فدخلت ليلا ، ففرح الخليفة وأهلها بغلاك ، وأور الخليفة بالدعاء لا لب أرسلان على المنابر في الخطب ، فقيل في الدعاء : اللهسم وأصلح السلطان المعظم ، عضد الدولة ، وتاج الملة ، ألب أرسلان أبا شجاع محد بن داود ، ثم أرسل الخليفة إلى الملك بالخلع والتقليد مع الشريف نقيب النقباء ، طراد بن عد ، وأبي عد التميي ، وموفق الخادم واستقر أمر السلطان ألب أرسلان على العراق . قال ابن الجوزى : وفي ربيع الأول شاع في بغداد أن قوماً من الأكراد خرجوا يتصيدون فرأوا في البرية خياماً سودا ، سمعوا بها اطماً شديدا ، وعو يلا كثيراً ، وقائلا يقول : قد مات سيدوك ملك الجن ، وأى بلد لم يلطم به عليه ، ولم يتم له مأتم فيه . قال : فغرج النساء المواهر من حريم بضداد إلى المقابر يلطمن ثلاثة أيام ، ويخرقن ثيابهن وينشر ن شعورهن ، وخرج رجال من الفساق يفعلون ذلك ، وفعل هذا بواسط وخو زستان وغيرها من البلاد ، قال : وهذا من الحق لم ينقل مثله . قال ابن الجوزى : وفي يوم الجمة ثاني عشر شعبان من البلاد ، قال : وهذا من الحق لم ينقل مثله . قال ابن الجوزى : وفي يوم الجمة ثاني عشر شعبان من المحرب عبد الصمد على أبي على بن الوليد ، المدرس للمعتزلة فسبوه وشتموه لامتناعه من الصلاة في الجامع ، وتدريسه الناس بهذا المنعب ، وأهاتوه وجر وه ، ولعنت المعتزلة ، في جام المناف غزا بلماً عظيا في سائة ألف دنليز ، وألف بيمة ودير ، وقتل منهم خلقا كثيراً ، وأسر خسائة ألف إنسان .

وفى ذى القمدة حدث بالناس وباء شديد ببغداد وغيرها من بلاد العراق ، وغلت أسمار الأدوية ، وقل التمرهندى ، وزاد الحرفى تشارين ، وفسد الهواء ، وفى هذا الشهر خلع على أبى الغنائم الممر بن محمد بن عبيد الله العلوى بنقابة الطالبيين ، وولاية الحج والمظالم ، ولقب بالظاهر ذى المناقب ، وقرى تقليده فى الموكب . وحج أهل العراق فى هذه السنة .

وممن توفى فيها من الأعيان ابن حزم الظاهري

هو الأمام الحافظ الملاصة ، أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد ، ولى يزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى ، أصل جده من فارس ، أسلم وخلف المذكور ، وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم ، وكانت بلدهم قرطبة ، فولد ابن

حزم هدفا بها في سايخ رمضان ، سنة أربع و ثمانين و ثائماته ، فقرأ القرآن واشتغل بالملوم النافعة الشرعية ، و برز فيها وفاق أهل زمانه ، وصنف الكتب المشهورة ، يقال إنه صنف أربهاته مجلا في قريب من ثمانين ألف و رقة ، وكان أديباً طبيباً شاعرا فصيحا ، له في الطب والمنطق كتب ، وكان من بيت و زارة و رياسة ، و وجاهة ومال و ثروة ، وكان مصحباً الشيخ أبي عر بن عبد البر الغرى ، وكان مناوئا الشيخ أبي الوليد سلمان بن خلف الباجي ، وقد جرت بينهما مناظرات يطول ذكرها . وكان ابن حزم كثير الوقيعة في الملماء بلسانه وقله ، فأورته ذلك حقداً في قلوب أهل زمانه ، ومازالوا به حتى بنضوه إلى ملوكهم ، فطردوه عن بلاده ، حتى كانت وفانه في قرية له في شعبان من هذه السنة وقد جاو ز التسمين ، والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهر يا حائراً في الفروع ، لا يقول : بشئ من القياس لا الجلي ولا غيره ، وهذا الذي وضعه عند العلماء ، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره و تصرفه وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول ، وآيات الصفات وأحاديث الصفات ، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق ، أخه عن مجد بن الحسن المذحجي الكنائي القرطبي ، ذكره ابن ما كولا وابن خلكان ، فضد بذلك حاله في باب الصفات .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

#### عبد الواحد بن علي بن برهان

أبو القاسم النحوى ، كان شرس الأخلاق جدا ، لم يلبس سراويل قط ولا غطى رأسه ولم يقبل عطاء لأحد ، وذكر عنه أنه كان يقبل المردان من غير ريبة . قال ابن عقيل : وكان على مذهب مرجئة الممثرلة وينفى خاود الكفار فى النار ، ويقول : دوام العقاب فى حق من لا يجوز عليه التشفى لا وجه له ، مع ما وصف الله به نفسه من الرحمة ، ويتأول قوله تعالى [خالدين فيها أبدا] أى أبدا من الآباد . قال ابن الجوزى: وقد كان ابن برهان يقدح فى أصحاب أحمد و يخالف اعتقاد المسلمين لأنه قد خالف الأجماع ، ثم ذكر كلامه فى هذا وغير ، والله أعلم .

ثه دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة

فيها سار جماعة من العراق إلى الحج بخفارة ، فلم يمكنهم المسير فعدلوا إلى الكوفة و رجعوا . وفي ذى الحجة منها شرع فى بناء المدرسة النظامية ، ونقض لأجلها دو ركثيرة من مشرعة الزوايا ، وباب البصرة وفيها كانت حروب كثيرة بين تميم بن المزيز و باديس ، وأولاد حماد ، والعرب والمغاربة بصنهاجة و زناتة . وحج بالناس من بغداد النقيب أبو الغنائم .

وفيها كان مقتل عميم الملك الكندرى ، وهو منضو ربن محمد أبو نصر الكندرى ، و زير طفر لبك ، و زير طفر لبك ، و كان مسجونا سنة نامة ، ولما قتل حمل فدفن عند أبيه بقرية كندرة ، من عمل طريثيث ، وليست بكندرة التى هى بالقرب من قزوين . واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله ، وقد كان

ENCHONONONONONONONONONONONONONON

ذكياً فصيحاً شاعراً ، لديه فضائل جمة ، حاضر الجواب سريمه . ولما أرسله طغرلبك إلى الخليفة يطلب ابنته ، وامتنع الخليفة من ذلك وأنشد متمثلا بقول الشاعر \* ما كل ما يتمنى المره يدوكه \* فأجابه الوزير تمام قوله \* تجرى الرياح بما لا يشتهى السفن \* فسكت الخليفة وأطرق . قتسل عن نيف وأر بمين سنة . ومن شعره قوله :

XOXOXOXOXOXOXOXOXOX

إن كانَ في الناسِ ضيقٌ عن منافستى • ظلوتُ قد وسعَ الدنيا على الناسِ ملك منافستى • ظلوتُ قد وسعَ الدنيا على الناسِ حاسى مضيتُ والشامتُ المنبولُ يتبعنى • كلّ لـكاسِ المنايا شاربُ حاسى وقد بعثه الملك طغرلبك مخطب له امرأة خوارزم شاه فتزوجها هو ، فحصاه الملك وأمره على عمله فدفن ذكره بخوارزم ، وسفح دمه حين قتـل بمر و الروذ ، ودفن جسده بقريته ، وحمل رأسه فدفن بنيسابور ، ونقل قحف رأسه إلى كرمان ، وأنا أشهد أن الله جامع الخلائق إلى ميقات يهم معلوم أين كانوا ، وحيث كانوا ، وعلى أى صفة كانوا سبحانه وتعالى .

ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعمائة

في يوم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكا كينهم وأحضروا نساء ينحن على الحسين ، كما جرت به عادتهم السالفة في بدعتهم المتقدمة المخالفة ، فين وقع ذلك أنكرته العامة ، وطلب الخليفة أبا الغنائم وأنكر عليه ذلك . فاعتذر إليه بأنه لم يملم به ، وأنه حين علم أزاله ، وتردد أهل الكرخ إلى الديوان يمتذرون من ذلك ، وخرج التوقيع بكفر من سب الصحابة وأظهر البدع . قال ابن الجوزى : في ربيع الأول ولدبباب الأزج صبية لما رأسان ووجهان ورقبتان وأربع أيد ، على بعن كامل ثم ماتت. قال : وفي جمادي الا خرة كانت بخراسان زلزلة مكثت أياما ، تصدعت منها الجبال ، وهلك جماعة ، وخسف بمدة قرى ، وخرج الناس إلى الصحراء وأقاموا هنالك ، ووقع حريق بنهر يعلى فاحترق مائة دكان وثلاثة دور ، وذهب للناس شيُّ كثير ، ونهب بمضهم بمضاً . قال ابن الجوزي و في شعبان وقع قنال بدمشتي فأحرقوا دارآ كانت قريبـة من الجامع ، فاحترق جامع دمشق . كذا قال ابن الجوزى: والصحيح المشهور أن حريق جامع دمشق إنما هو في ليلة النصف من شعبان سنة إحدى وستين وأر بمائة بمد ثلاث سنين عما قال ، وأن غلمان الفاطميين اقتتاوا مع غلمان المباسيين فألقيت نار بدار الامارة ، وهي الخضراء ، فاحترقت وتمدى حريقها حتى وصل إلى الجامع فسقطت سقوفه ، وبادت زخرفته ، وتلف رخامه ، و بقى كأنه خربة ، وبادت الخضراء فصارت كوماً من تراب بعد ما كانت في غاية الاحكام والاتتان ، وطيب الفناء ، ونزهـة الجالس ، وحسن المنظر ، فهي إلى يومنا هـ ذا لا يسكنها لرداءة مكانها إلا سفلة الناس وأسقاطهم ، بعد ما كانت دار الخلافة والملك والامارة ، منذ أسسها معاوية بن أبي سفيان ، وأما الجامع الأموى نانه لم يكن على وجه الأرض

شى أحسن منه ولا أبهى منظرا ، إلى أن احترق فيق خرابا مدة طويلة ثم شرع الملوك في تجديده وترميمه ، حتى بلط فى زمن العادل أبى بكر بن أبوب ، ولم يزالوا فى تحسين معالمه إلى زماننا هذا ، فماثل وهو بالنسبة إلى حاله الأول كلا شى ، ولا زال التحسين فيه إلى أيام الأمير سيف الدبن بتكثرين عبد الله الناصرى ، فى حدود سنة ثلاث وسبعائة ، وما قبلها وما بمدها بيسير .

وفيها رخصت الأسعار ببغداد رخصاً كثيرا ، ونقصت دجلة نقصا بينا . وفيها أخذ الملك ألب أرسلان المهد بالملك من بعده لولده ملكشاه ، ومشى بين يديه بالغاشية والأمراء يمشون بين يديه وكان يوماً مشهوداً . وحج بالناس فيها نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام الحضرتين الزينى وجاور عكة .

## وفيها توفى من الأعيان . الحافظ الكبير أبو بكر البيهي

أحد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهق ، له التصانيف التى سارت بها الركبان إلى سائر الأمصار ، ولد سنة أربع وثمانين وثلثائة ، وكان أوحد أهل زمانه في الاتقان والحفظ والفقه والتصنيف ، كان فقيها محدثا أصولياً ، أخذ الدلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابورى ، وسمع على غير ه شيئا كثيراً ، وجمع أشياء كثيرة نافعة ، لم يسبق إلى مثلها ، ولا يدرك فيها ، منها كتاب السنن الكبير ، ونصوص الشافعي كل في عشر مجدلات ، والسنن الصغير ، والآثار ، والمدخل ، والآداب وشمب الايمان ، والخلافيات ، ودلائل النبوة ، والبعث والنشور ، وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة ، التي لا تسامي ولا تداني ، وكان زاهدا متقللا من الدنيا ، كثير العبادة والورع ، توفى بنيسابور ، ونقل تابوته إلى بيهق في جمادي الأولى منها .

#### الحسن بن غالب

ابن على بن غالب بن منصور بن صماوك ، أبو على النميمى ، و يعرف بابن المبارك المقرى ، محب ابن سممون ، وقرأ القرآن على حروف أنكرت عليه ، وجرب عليه الكذب ، إما عمدا و إما خطأ ، واتهم فى رواية كثيرة ، وكان أبو بكر القزوينى بمن ينكر عليه ، وكتب عليه محضر بعدم الاقراء بالحروف المنكرة ، قال أبو محمد السمرقندى كان كذابا ، توفى فيها عن ثنتين وثمانين سنة ، ودف عند إبراهيم الحربي ، قال ابن خلكان : أخذ الفقه عن أبي الفتح نصر بن محمد الممرى المروزى ، ثم غلب عليه الحديث واشتهر به ، ورحل في طلبه .

### القاضي أبو يعلي بن الفرا الحنبلي

محمد بن الحسن بن محمد بن خلف بن أحمد الفرا القاضى ، أبو يعلى شيخ الحنابلة ، وممهد مذهبهم فى الفروع ، ولدفى محرم سنة ثمانين وثلثمائة ، وسمع الحديث الكثير ، وحدث عن ابن حبابة . قال

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

ابن الجوزى: وكان من سادات العلماء النقات، وشهد عند ابن ما كولا وابن الدامغاتى فقبلاه، وتولى النظر فى الحمم بحريم الخلافة، وكان إماماً فى الفقه، له التصانيف الحسان الكثيرة فى منهب أحمد، ودرس وأفقى سنين، وانتهت إليه رياسة المذهب، وانتشرت تصانيفه وأصحابه، وجمع الامامة والفقه والصحق، وحسن السمت، والتعبد والتقشف والخشوع، وحسن السمت، والصمت عما لايمنى توفى فى العشرين من رمضان منها عن ممان وسبعين سنة، واجتمع فى جنازته القضاة والأعيان، وكان يوماً حاراً، فأفطر بعض من اتبع جنازته، وترك من البنين عبيد الله أبا القاسم، وأبا الحسين وأبا حازم، ورآه بعضهم فى المنام فقال: ما فعدل الله بك ع فقال: رحمنى وغفر لى وأبا الحسين وأبا حازم، وجمل يعد ذلك بأصبعه، فقال: ما فعدل الله بك ع فقال: رحمنى وغفر لى

#### این سیده

صاحب المحكم في اللغة ، أبو الحسين على بن إساعيل المرسى ، كان إماماً حافظا في اللغة ، وكان ضرير البصر ، أخذ علم العربية واللغة عن أبيه ، وكان أبوه ضريراً أيضاً ، واشتغل على أبي العلاء صاعد البغدادى ، وله المحكم في مجلدات عديدة ، وله شرح الحاسة في ست مجلدات ، وغير ذلك ، وقرأ على الشيخ أبي عمر الطملنكي كتاب الغريب لأبي عبيد سردا من حفظه ، فتعجب الناس فقرأ على الشيخ يقابل بما يقرأ في الكتاب ، فسمع الناس بقرائته من حفظه ، توفى في ربيع الأول منها وله ستون سنة ، وقيل إنه توفى في سنة نمان وأر بعين ، والأول أصح ، والله أعلم .

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين وأربعمانة

فيها بنى أبوسعيد المستوفى الملقب بشرف الملك ، مشهد الامام أبى حنيفة ببغداد ، وعقدعليه قبة ، وعمل بازائه مدرسة ، فدخل أبو جعفر بن البياضي زائرا لأبى حنيفة فأنشد :

أَلَمْ تَرُ أَنُ المَلِمُ كَانَ مَضَيَّعاً \* فِحَمَّهُ هَذَا المَفَيَّبُ فِي اللَّحْدِ كَذَاكَ كَانْتُ هَذَا المُمْ اللَّهُ وَسُمِيتًا \* فَأَنْشُرِها جود العميد أبي السمد

وفيها هبت ريح حارة فات بسبها خلق كثير، وورد أن ببغداد تلف شجر كثير من الليمون والاترج ، وفيها احترق قبر معر وف الكرخى ، وكان سببه أن القيم طبخ له ما الشمير لمرضه فتعدت النار إلى الأخشاب فاحترق المشهد . وفيها وقع غلاء وفناه بدمشق وحلب وحران ، وأعمال خراسان بكالها ، و وقع الفناء في الدواب : كانت تنتفخ رؤسها وأعينها حتى كان الناس يأخذون حر الوحش بالأيدى ، وكانوا يأنفون من أكلها .

قال ابن الجوزى في المنتظم : وفي يوم السبت عاشر ذي القعدة جمع العميد أبو سعد الناس ليحضروا الدرس بالنظامية ببغداد ، ودين لندريسها ومشيختها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، فلما

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 11 60

تكامل اجتاع الناس وجاء أبو إسحاق ليدرس لقيه فقيه شاب فقال: يا سيدى تذهب تدرس فى مكان مفصوب ? فامتنع أبو إسحاق من الحضور ورجع إلى بيته ، فأقيم الشيخ أبو نصر الصباغ فدوس ، فلما بلغ نظام الملك ذلك تغيظ على العميد وأرسل إلى الشيخ أبى إسحاق فرده إلى التدريس بالنظامية ، فى ذى الحجة من هذه السنة ، وكان لا يصلى فيها مكتوبة ، بل كان يخرج إلى بعض المساجد فيصلى ، لما بلغه من أنها مفصوبة ، وقد كان مدة تدريس ابن الصباغ فيها عشر بن بوماً ، ثم عاد أبو إسحاق إليها . وفى ذى القمدة من هذه السنة قتل الصليحى أمير اليمن وصاحب مكة قتله بعض أمراء اليمن ، وخطب القائم بأمر الله العباسى . وفيها حج بالناس أبو الغنائم النقيب .

ويمن توفى فيها من الأعيان . عمد بن اسماعيل بن محمد

أبو على الطرسوسى ، و يقال له المراقى ، لظرفه وطول مقامه بها ، سمع الحديث من أبى طاهر المخلص ، وتفقه على أبى محد الباقى ، ثم على الشيخ أبى حامد الاسفراينى ، وولى قضاء بلدة طرسوس وكان من الفقهاء الفضلاء المبرزين .

# ثم دخلت سنة ستين وأربعمائة

قال ابن الجوزى: في جادى الأولى كانت زازلة بأرض فلسطين، أهلكت بلد الرملة، ورمت شراريف من مسجد رسول الله وسيم، ولحقت وادى الصغر وخيسبر، وانشقت الأرض عن كنوز كنيرة من المال، وبلغ حسها إلى الرحبة والكوفة، وجاء كتاب بعض التجار فيه ذكر هذه الزازلة وذكر فيه أنها خسفت الرملة جيما حتى لم يسلم منها إلا داران فقط، وهلك منها خس عشرة ألف نسمة، وانشقت صخرة بيت المقدس، ثم عادت فالتأمت، وغار البحر مسيرة يوم، وساخ فى الأرض وظهر في مكان الماء أشياه من جواهر وغيرها، ودخل الناس فى أرضه يلتقطون، فرجع عليهم فأهلك كثيراً منهم، أو أكثره، وفى يوم النصف من جادى الآخرة قرى الاعتقاد القادرى الذى فيه منهب أهل السنة، والانكار على أهل البدع، وقرأ أبومسلم المنجى البخارى المحدث كتاب التوحيد لابن خزية على الجماعة الفقهاء وأهل المناه، واعترفوا بالموافقة، ثم قرى الاعتقاد القادرى على الشريف، بي جعفر بن المقتدى بالله المناه، واعترفوا بالموافقة، ثم قرى الاعتقاد القادرى على الشريف، بي جعفر بن المقتدى بالله بهاب البصرة، وذلك لساعه له من الخليفة القادر بالله مصنفه.

وفيها عزل الخليفة وزيره أبا نصر محمد بن مجمد بن جهير ، الملقب فحر الدولة ، و بعث إليه يعاتبه في أشياء كثيرة ، فاعتذر منها وأخذ في الترفق والنذلل ، فأجيب بأن برحل إلى أى جهة شاء ، فاختار ابن مزيد فباع أصحابه أملاكهم وطلقوا نساءهم وأخذ أولاده وأهله وجاء ليركب في سفينة لينحدر منها إلى الحلة ، والناس يتباكون حوله لبكائه ، فلما اجتاز بدار الخلافة قبل الأرض دفعات

والخليفة في الشباك ، والوزير يقول يا أمير المؤمنين ارحم شيبتي وغربتي وأولادى ، فأعيد إلى الوزارة بشفاعة دبيس بن مزيد ، في السنة الا تية ، وامتدحه الشمراء ، وفرح الناس مرجوعه إلى الوزارة وكان يوما مشهوداً .

XOXOXOXOXOXOXOX

وفيها توفى من الأعيان عبد الملك بن محمد بن يوسف بن منصور

الملقب بالشيخ الأجل ، كان أوحد زمانه بالأمر بالمروف والنهى عن المنكر ، والمبادرة إلى فيل الخيرات ، واصطناع الأيادى عند أهلها ، من أهل السنة ، مع شدة القيام على أهل البدع ولمنهم ، وافتقاد المستورين بالبر والصدقة ، و إخفاه ذلك جهده وطاقته ، ومن غريب ما وقع له أنه كان يصل إنسانا في كل يوم بعشرة دنانير ، كان يكتب بها معه إلى ابن رضوان ، فلما توفى الشيخ جاء الرجل إلى ابن رضوان فقال : ادفع إلى ما كان يصرف لى الشيخ ، فقال له ابن رضوان : إنه قد مات ولا أصرف لك شيئا ، فجاء الرجل إلى قبر الشيخ الأجل فقرأ شيئا من القرآن ودعا له وترحم عليه ، ثم التفت فاذا هو بكاغد فيه عشرة دنانير ، فأخذها وجاء بها إلى ابن رضوان فذكر له ما جرى له ، فقال : هذه سقطت منى اليوم عند قبر ه نفذها ولك عندى فى كل يوم مثلها ، توفى فى خس وستين سنة ، وكان يوم موته يوماً مشهوداً ، حضره خلق لا يعلم عددم إلا الله عز وجل ، فرحه الله تعالى .

## ابو جعفر محمد بنالحسن الطوسي

فقيه الشيمة ، ودفن في مشهد على ، وكان مجاوراً به حين أحرقت دار ، بالكرخ ، وكتبه ، سنة ثمان وأر بمين إلى محرم هذه السنة فتوفى ودفن هناك .

# ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة

فى ليلة النصف من شعبان منها كان حريق جامع دمشق ، وكان سببه أن غلمان الفاطميين والمباسيين اختصه وا فألقيت نار بدار الملك ، وهى الخضراء المتاخة للجامع من جهة القبلة ، فاحترقت ، وسرى الحريق إلى الجامع فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه المنهبة ، وتغيرت معالمه ، وتقلمت النسيفساء التى كانت فى أرضه ، وعلى جدرانه ، وتبدلت بضدها ، وقد كانت سقوفه مذهبة كلها ، والجلونات من فوقها ، وجدرانه مذهبة ملونة مصور فيها جميع بلاد الدنيا ، بحيث إن الانسان إذا أراد أن يتفرج فى إقليم أو بلد وجده فى الجامع مصوراً كهيئنه ، فلا يسافر إليه ولا يمنى فى طلبه ، فقد وجده من قرب الكعبة ومكة فوق المحراب والبلاد كلها شرقا وغربا ، كل إقليم فى مكان لائق به ، ومصور فيه كل شجرة مشرة وغير مشرة ، مصور مشكل فى بلدانه وأوطانه ، والستور مرخاة على أيوابه النافذة إلى الصحن ، وعلى أصول الحيطان إلى مقدار الثلث منها ستور ، و باقى الجدران

بالنصوص الملونة ، وأرضه كلها بالفصوص ، ليس فيها بلاط ، بحيث إنه لم يكن في الدنيا بناء أحسن منه ، لا قصور الملوك ولا غيرها ، ثم لما وقع هذا الحريق فيه تبدل الحال السكامل بضده ، وصارت أرضه طينا في زمن الشتاء ، وغباراً في زمن الصيف ، محفورة مهجورة ، ولم يزل كذلك حتى بلط في زمن العادل أبي بكر بن أيوب ، بعد السهائة سنة من المجرة ، وكان جميع ما سقط منه من الرخام والفصوص والأخشاب وغيرها ، مودعاً في المشاهد الأر بعدة ، حتى فرغها من ذلك كال الدين الشهر زورى ، في زمن العادل نور الدين محود بن زنكى ، حين ولاه نظره مع القضاء ونظر الأوقاني الشهر زورى ، في زمن العادل نور الدين محود بن زنكى ، حين ولاه نظره مع القضاء ونظر الأوقاني كلها ، ونظر دار الضرب وغير ذلك ، ولم تزل الملوك تجدد في محاسنه إلى زماننا هذا ، فنقارب حاله في زمن تنكير نائب الشام ، وقد تقدم أن ابن الجوزى أرخ ماذ كرنا في سسنة ثمان وخسين ، وتبعه ابن الساعى أيضاً في هذه السنة ، وكذلك شيخنا الذهبي مؤرخ الاسلام ، وغير واحد . والله أعلم .

وفيها نقمت الحنابلة على الشيخ أبى الوقا بن عقيل ، وهو من كبرائهم ، بتردده إلى أبى على بن الوليد المتكلم المعتزلى ، والهموه بالاعتزال ، و إنها كان يتردد إليه ليحيط علما بمذهبه ، ولـكن شرقه الهوى فشرق شرقة كادت روحه تخرج معها ، وصارت فيه نزعة منه ، وجرت بينه و بينهم فتنة طويلة وتأذى بسبها جماعة منهم ، وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة خس وستين ، ثم اصطلحوا فيا بينهم ، بعد اختصام كبير .

وفيها زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعاً حتى دخل الماء مشهد أبى حنيفة . وفيها ورد الجس بأن الأفشين دخل بلاد الروم حتى انتهى إلى غورية ، فقنه خلقا وغيم أموالا كثيرة . وفيها كأن رخص عظيم فى الكوفة حتى بيع السمك كل أر بعين رطلا بحبة . وفيها حج بالناس أو الغنائم العلوى وممن توفى فيها من الأعيان . الفوراني صاحب الأبانة

أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فو ران الفو رانى ، المروزى ، أحد أمّة الشافعية ، ومصنف الابانة التى فيها من النقول الغريبة ، والأقوال والأوجه التى لا نوجد إلا فيها ، كان بصيراً بالأصول والفروع ، أخذ الفقه عن القفال ، وحضر إمام الحرمين عنده وهو صفير ، فلم يلتفت إليه ، فصار فى نفسه منه ، فهو يخطئه كثيراً فى النهاية . قال ابن خلكان : فتى قال فى النهاية : وقال بمض المصنفين كذا وغلط فى ذلك وشرع فى الوقوع فيه فراده أبو القاسم الفورائى . توفى الفورائى فى رمضان منها بمر و ، عن ثلاث وسبه بين سنة ، وقد كتب تلميذه أبو سعد عبد الرحن بن محمد المأمون المحرى المدرس بالنظامية بهد أبى إسحاق وقبل ابن الصباغ ، و بعده أيضاً ، كتابا على الابانة ، فسماه تتمة الابانة ، النهى فيه إلى كتاب الحدود ومات قبل إيمامه ، فتممه أسعد الدجلى وغيره ، لم يلحقوا شأوه ولاحلموا حوله ، ومحموه تتمة النتمة .

# ثمدخلت سنة إثنتين وستين وأربعمائة

قال ابن الجوزى: فن الحوادث فيها أنه كان على ثلاث ساعات فى وم الثلاثاء الحادى عشر من جادى الأولى، وهو ثامن عشرين أذار، كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعمالها، فذهب أكثرها وانهدم سورها، وعم ذلك بيت المقدس ونابلس، وانخسفت إيليا، وجفل البحرحتى انكشفت أرضه، ومشى ناس فيه ثم عاد وتغير، وانهدم إحدى زوايا جامع مصر، وتبعت هذه الزلزلة فى ساعتها ولزلتان أخريان. وفيها توجه ملك الروم من قسطنطينية إلى الشام فى ثلثائة ألف مقاتل، فنزل على منبيج وأحرق القرى ما بين منبيج إلى أرض الروم، وقتل رجالهم وسبى نساءهم وأولادهم، وفزع المسلمون بحلب وغيرها منه فزعا عظها، فأقام ستة عشر يوماً ثم رده الله خاسئا وهو حسير، وذلك المسلمون بحلب وغيرها منه فزعا عظها، فأقام ستة عشر يوماً ثم رده الله خاسئا وهو حسير، وذلك المله من الميرة وهلاك أكثر جيشه بالجوع، ولله الحد والمنة.

وفيها ضاقت النفقة على أمير مكة فأخذ الذهب من أستار الكمبة والميزاب وباب الكمبة ، فضرب ذلك دراهم ودنانير ، وكذا فعل صاحب المدينة بالقناديل التي في المسجد النبوى . وفيها كان غلاء شديد بمصر فأكلوا الجيف والميتات والكلاب ، فكان يباع الكلب بخمسة دنانير ، وماتت الفيلة فأكلت ميتاتها ، وأفنيت الدواب فلم يبق لصاحب مصر سوى ثلاثة أفراس ، بعد أن كان له المدد الكثير من الخيل والدواب ، ونزل الوزير يوماً عن بغلت فنفل الغلام عنها لضعفه من الجوع فأخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها فأخذوا فصلبوا فما أصبحوا إلا وعظامهم بادية ، قد أخذ الناس لحومهم فأكلوها ، وظهر على رجل يقتل الصبيان والنساء و يدفن رؤسهم وأطرافهم ، ويبيع لحومهم ، فقتل وأكل لحه ، وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه في ظاهر البلد ، لايتجامر ون يسخلون لثلا يغطف و ينهب منهم ، وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهاراً ، وإنما يدفنه ليلا خفية ، لئلا ينبش فيؤكل . واحتاج صاحب مصر حتى باع أشياء من نفائس ما عنده ، من ذلك إحدى عشر ألف فيؤكل . واحتاج صاحب مصر حتى باع أشياء من نفائس ما عنده ، من ذلك إحدى عشر ألف دع وعشر ون ألف سيف محلى ، وثمانون ألف قطمة بلوركبار ، وخسة وسبمون ألف قطمة من الديباج القدم ، و بيمت ثياب النساء والرجال وغير ذلك بأرخص ثمن ، وكذلك الأملاك وغيرها ، وقد كان بعض هذه النفائس للخليفة ، مما نهب من بغداد في وقمة البساسيرى .

وفيها وردت التقادم من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة . وفيها اسم ولى العهد ابن الخليفة على الدنانير والدراهم ، ومنع التعامل بغيرها ، وسمى المضروب عليه الأميرى . وفيها ورد كتاب صاحب مكة إلى الملك ألب أرسلان وهو بخراسان يخبره باقامة الخطبة بمكة القائم بأمر الله والسلطان ، وقطع خطبة المصريين ، فأرسل إليه بثلاثين ألف دينار وخلعة سنية ، وأجرى له فى كل سنة عشرة آلاف دينار . وفيها تزوج عميد الدولة ابن جهير بابنة نظام الملك بالرى . وحج بالناس أبو الغنائم العلوى ،

وفيها توفى من الأعيان والمشاهير . الحسن بن على

ابن محمد أبو الجوائز الواسطى ، سكن بغداد دهرا طويلا ، وكان شاعرا أديباً ظريفا ، ولد سنة ثنتين وخمسين وثلثائة ، ومات فى هذه السنة عن مائة وعشر سنين . ومن مستجاد شعره قوله واحسرتى من قولها \* قد خان عهدى ولها \* وحق من صيرتى \* وقفاً علمها ولها ماخطرت بخاطرى \* إلا كستنى ولها

### محمد بن احد بن سیل

المعروف بابن بشران النحوى الواسطى ، ولد سنة ثمانين وثلثمائة ، وكان عالماً بالأدب ، وانتهت إليه الرحلة في اللغة ، وله شعر حسن ، فمنه قوله :

یا شائداً القصور مهلا \* أفصر فقصر الفتی المات لم یجتمع شمل أهل قصر \* إلا قصاراهم الشـتات و ایما المیش مثل ظل \* منتقل ماله ثبات وقوله ودعتهم ولی الدنیا مودعة \* ورحت مالی سوی ذکراهم وطر وقلت یالذتی بینی لبینهم \* کأن صفو حیاتی بعدهم کدر لولا تملل قلبی بالرجاه لهم \* الفیته إن حدوا بالمیس ینفطر یالیت عیسهم یوم النوی نحرت \* اولیتها الضواری بالفلا جزر یاساعة البین انت الساعة اقتر بت \* یالوعة البین انت النار نستمن وقوله طلبت صدیقاً فی البریة کلها \* فاعیاطلایی اُن اصیب صدیقا بلی من صمی بالصدیق مجازه \* ولم یك فی معنی الوداد صدوقا

فطلقت و المالمين ثلاثة ، وأصبحت من أسرا لحفاظ طليقا وفيها أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرخ والفرنج ، وعده عظيم وعدد ، ومعه خمسة وثلاثون ألفا من البطارقة ، مع كل بطريق مائنا ألف فارس ، ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفا ، ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر ألفا ، ومعه مائة ألف نقاب وحفار ، وألف روز جارى ، ومعه أربعائة عجلة تحمل النعال والمسامير ، وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والغرادات والمناجيق ، منها منجنيق عدة ألف ومائنا رحل ، ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الاسلام وأهله ، وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد ، واستوصى نائبها بالخليفة خيرا ، فقال له : ارفق بذلك الشيد خانه صاحبنا ، ثم إذا استوثقت عمالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة ، فاستعادوه من أيدى المسلمين ، والقدر يقول (لعمرك إنهم لني سكرتهم يعمهون )

فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفا ، بمكان يقال له الزهوة ، في يوم الأربعاء لخس بقين من ذى القعدة ، وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم ، فأشار عليه الفقيه أو نصر محمد بن عبد الملك البخارى بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين ، فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفنيان ، نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ، ومرغ وجهه في الغراب ودعا الله واستنصره ، فأنزل نصره على المسلمين ، ومنحهم أكتافهم فقتاوا منهم خلقا كثيراً ، وأسر ملكهم أرمانوس ، أسر ه غلام رومى ، فلما أوقف بين يدى الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقال : لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل اللك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقال : لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل اللك ألب أرسلان ضربه بيدى المنو والفداء . فافتدى نفسه منه بألف ألف دينار وخسائة ألف دينار . فقام بين يدى الملك وسقاه شربة من ماه وقبل الأرض بين يديه ، وقبل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالا و إكراماً ، وأطلق له الملك عشرة آلاف دينار ليتجهز بها ، وأطلق معه جيشا يحفظونه إلى بلاده ، ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فلما انهى إلى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره ، فأرسل علم عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فلما انهى إلى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره ، فأرسل الصوف ثم استغاث على الأرمن فأخذه وكحله وأرسله إلى السلطان يتقرب إليه بذلك .

وفيها خطب محود بن مرداس للقائم وللسلطان ألب أرسلان ، فبعث إليه الخليفة بالخلع والمدايا والمدايا والمدايا والمدايا ، والمهد مع طراد . وفيها حج بالناس أبو الغنائم المدوى ، وخطب عكة للقائم ، وقطعت خطبة المصريين منها ، وكان يخطب لهم فيها من نحو مائة سنة ، فانقطع ذلك .

وفيها توفى من الأعيان .

ابن ثابت بن أحد بن مهدى ، أبو بكر الخطيب البغدادى ، أحد مشاهير الحفاظ ، وصاحب اريخ بغداد وغيره من المصنفات العديدة المفيدة ، نحو من ستين مصنفا ، ويقال بل مائة مصنف . فالله أعلم . ولد سنة إحدى وتسمين وثلثائة ، وقيل سنة ثنتين وتسمين ، وأول سهاعه سنة ثلاث وأر بهائة ، ونشأ ببغداد ، وتفقه على أبي طالب الطبرى وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، ومهم الحديث الكثير ، و رحل إلى البصرة ونيسابور وأصبهان وهمذان والشام والحجاز ، ومهى الخطيب لأنه كان يخطب بدرب ريحان ، ومهم بمكة على القاضى أبي عبد الله محد بن سلامة القضاعى ، وقرأ صحيح البخارى على كريمة بنت أحمد في خسة أيام ، و رجع إلى بغداد وحظى عند الوزير أبي القاسم بن مسلمة ، ولما ادعى البهود الخيايرة أن معهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية الوزير أبي القاسم بن مسلمة ، ولما ادعى البهود الخيايرة أن معهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية

KONOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

عنهم أوقف ابن مسلمة الخطيب على هذا الكتاب. فقال: هذا كذب، فقال له: وما الدليل على كذبه ? فقال : لأن فيــه شهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يوم خيبر ، وقد كانت خيبر في سنة سبع من الهجرة ، و إنما أسلم معاوية يوم الفتح ، وفيه شهادة سعد بن معاذ ، وقد مات قبل خيبر عام الخندق سنة خمس . فأعجب الناس ذلك . وقد سبق الخطيب إلى هذا النقل ، سبقه محمد بن جر بركا ذكرت ذلك في مصنف مفرد ، ولما وقعت فتنــة البساسيري ببغداد ســنة خمسين خرج الخطيب إلى الشام فأقام بدمشق بالمأذنة الشرقية من جامعها ، وكان يقرأ على الناس الحديث ، وكان جهوري الصوت ، يسمع صوته من أرجاء الجامع كالها ، فاتفق أنه قرأ على الناس يوما فضائل العباس فثار عليه الروافض من أتباع الفاطميين ، فأرادوا قتله فتشفع بالشريف الزينبي فأجاره ، وكان مسكنه بدار المقبق ، ثم خرج من دمشق فأقام بمدينة صور ، فكتب شيئا كثيراً من مصنفات أبي عبد الله الصورى بخطه كان يستميرها من زوجته ، فلم يزل مقبا بالشام إلى سنة ثنتين وستين ، ثم عاد إلى بغداد فحسمث بأشياء من مسموعاته ، وقد كان سأل الله أن علك ألف دينار ، وأن يحدث بالتاريخ بجامع المنصور، فملك ألف دينار أو ما يقاربها ذهباً ، وحين احتضر كان عنده قريب من مائتي دينار، فأوصى بها لأهل الحديث، وسأل السلطان أن عضى ذلك، فانه لايترك وارثا، فأجيب إلى ذلك ، وله مصنفات كثير قمفيدة ، منها كتاب الناريخ ، وكتاب الكفاية ، والجامع ، وشرف أصحاب الحديث ، والمتفق والمفترق ، والسابق واللاحق ، وتلخيص المتشابه في الرسم ، وفضـل الوصـل ، و رواية الآبًاء عن الأبناء ، ورواية الصحابة عن التابمين ، واقتضاء العلم للعمل ، والفقيه والمتفقه ، وغـير ذلك . وقد سردها ابن الجوزى في المنتظم . قال ويقال : إن هذه المصنفات أكثرها لأبي عبد الله الصورى، أو ابتدأها فتممها الخطيب، وجملها لنفسه، وقد كان الخطيب حسن القراءة فصيح اللفظ عارفا بالأدب يقول الشعر ، وكان أولا يشكلم على مذهب الامام أحد بن حنبل ، فانتقل عنمه إلى مذهب الشافعي ، ثم صار يتكلم في أصحاب أحمد ويقدح فهمم ما أمكنه ، وله دسائس عجيبة في ذمهم ، ثم شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحاب أحمد ويذكر مثالب الخطيب ودسائسه ، وما كان عليه من محبة الدنيا والميـل إل أهلها بما يطول ذُكره ، وقد أو رد ابن الجوزي من شعره قصيدة جيدة المطلع حسنة المنزع أولها قوله :

لعمرك ما شجانی رسمُ دار \* وقفتُ به ولا رسم المغانی ولا أثرُ الحيام أراق دمعی \* لأجل تذكرَّي عهدُ الغوانی ولا مُلكُ الهوی وماً قيادي \* ولا عاصيتُهُ فشی عنانی ولم أُطُمعُهُ في وكم قتيل \* له بنی الناسِ ما تحصی دعانی

III OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

عرفت فعالهُ بذوى النصابي ، وما يلقونُ من ذل الموان طلبتُ أخاً صحيح الود محفلي ، سلم الغيب محنوط اللسان فلم أعرف من الاخوان إلا ، نفاقاً في التباعد والندائي وعالم دهرنا لا خير فيهم ، ترى صوراً تروق بلامعاني ووصف جيمهم هذا فما أن ، أقول سوى فلان أوفلان ولما لم أجد حراً بواتي ، على ما فاب من صرف الزمان صبرت تكرماً لغراع دهرى ، ولم أجزع لما منه دهاني ولم أك في الشدائد مستكيناً ، أقول لما ألا كُني كفاتي ولكني صليب المود عود ، ربيط الجاش مجتمع الجنان أبي النفس لا أختار رزقاً ، يجي بغير سيني أو سناني فمز في المغلى باغيه يهوى ، ألذ من المذاتر في الجنان في المغنو برجة حسنة كمادته وأورد له من شعره قوله : وقد ترجه ابن عساكر في قاريخه ترجة حسنة كمادته وأورد له من شعره قوله : فالدهر أسرع شيرة في تقلبه ، وفعله بين للخلق قد وضحا كل هارب عسلا فيه منيته ، وكم مقلد سيناً من قر به ذبحا كم شارب عسلا فيه منيته ، وكم مقلد سيناً من قر به ذبحا

توفى يوم الاثنين ضعى من ذى الحجة منها ، وله ثنتان وسبعون سنة ، فى حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة ، جوار المدرسة النظامية ، واحتفل الناس بجنازته ، وحمل نعشه فيمن حمل الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ، ودفن إلى جانب قبر بشر الحافى ، فى قبر رجل كان قد أعده لنفسه ، فسئل أن يتركه للخطيب فشح به ولم تسمح نفسه ، حتى قال له بمض الحاضرين : بالله عليك لو جلست أنت والخطيب إلى بشر أيكا كان يجلسه إلى جانبه ؟ فقال : الخطيب ، فقيل له : فاسمح له به ، فوهبه منه فدفن فيه رحمه الله وسامحه ، وهو ممن قيل فيه وفى أمثاله قول الشاعر :

ما زلت تدأب في التاريخ مجتهداً \* حتى رأيتكُ في التاريخ مكنوبا

ابن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي المنيمي ، كان في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة حتى ساد أهل زمانه ، ثم ترك ذلك ، وأقبل على المبادة والزهد والبر والصلة والصدقة وغير ذلك ، و بناء المساجد والرباطات ، وكان السلطان بأتى إليه و يتبرك به ، ولما وقع الغلاء كان يعمل كل يوم شيئا كثيراً من الخبر والأطمعة ، و يتصدق به

وكان يكسو فى كل سنة قريباً من ألف فقير ثيابا وجبابا ، وكذلك كان يكسو الأرامل وغيرهن من النساء ، وكان يجهز البنات الأيتام و بنات الفقراء ، وأسقط شسيئا كثيراً من المكوس والوظائف السلطانية عن بلاد نيسابور ، وقرأها وهو مع ذلك فى غاية التبذل والثياب والأطمار ، وترك الشهوات ولم يزل كذلك إلى أن توفى فى هذه السنة ، فى بلدة مرو الروز ، تغدده الله برحمته ، ورفع درجته ، ولاخيب الله له سعيا .

### أمين بن محمد بن الحسن بن حمزه

أبوعلى الجمفرى فقيه الشيعة فى زمانه عصد بن وشاح بن عبد الله أبوعلى مولى أبى تمام محد بن عبد الله أبوعلى مولى أبى تمام محد بن على بن الحسن الزينبي ، سمع الحديث ، وكان أديبا شاعرا ، وكان ينسب إلى الاعتزال والرفض ، ومن شعره قوله :

حملتُ المصالاالضمنُ أوجبُ حملها \* على ولا أنى نحلتُ من الكبر ولكننى ألزمتُ نفسى حملها \* لأعلمها أن المقيمَ على سفرٍ الشيخ الأجل أبو عمر عبدالبرالنمري

صاحب التصانيف المليحة الهائلة ، منها النمهيد ، والاستد كار ، والاستيعاب ، وغير ذلك .

ابن زيدون أبو الوليد ، الشاعر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون أبو الوليد ، الشاعر الماهر الأندلسي القرطبي ، اتصل بالأمير المعتمد بن عباد ، صاحب إشبيلية ، فحظى عنده وصار مشاوراً في منزلة الوزير ، ثم وزر له ولولده أبي بكر بن أبي الوليد ، وهو صاحب القصيدة الفراقيسة التي يقول فها :

بننمُ وبنا فما ابتلتْ جوانحنا ، شوقاً إليكمُ ولا جفتْ مَا قينا

تَكَادُ حِينُ تَناجِيكُمُ ضَائَرُنا \* يقضى عليها الاسي لولا تأسينا

حالتْ لبعدكُم أيامنا فغدتْ ، سوداً وكانتْ بكم بيضاً ليالينا

بالامس كنا ولا نخشى تفرقنا ، واليومُ نحنُ ولا يرجى تلاقينا

وهى طويلة وفيها صنعة قوية مهيجة على البكاء لـكل من قرأها أو سممها ، لأنه ما من أحد إلا فارق خلا أو حبيباً أو نسيباً ، وله أيضاً :

بينى وبينكُ ما لوشئت لم يضع ﴿ سَرَّ إِذَا ذَاعَتُ الاسرار لم يَذَعَ

يا بائما حظه منى ولو بذلت \* لى الحياة بمحظى منه لم أبع ُ

يكفيكُ أنك لو حملتُ قلبي ما \* لانستطيعُ قلوبُ الناسِ يستطعُ

تَهُ احتملُ واستطلُ أصبر وعزهن ﴿ وَوَلِّ أَقْبَلُ وَقُلْ أَسْمِعُ وَمُرَّ أَطْمِعُ

توفى فى رجب منها واستمر ولده أبو بكر و زبرا للمتمد بن عباد ، حتى أخـــذ ابن ياسين قرطبة من يده فى سنة أر بع وثمانين ، فقتل بومئذ . قاله ابن خلــكان .

#### كريمة بنت أحمد

ابن محمد بن أبي حاتم المروزية ، كانت عالمة صالحة ، سممت صحيح البخارى على الكشميهنى ، وقرأ عليها الأثمة كالخطيب وأبي المظفر السمعاني وغيرهما .

ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمائة

فيها قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازى مع الحنابلة فى الانكار على المفسدين ، والذين يبيعون الجنور ، وفى إبطال المواجرات وهن البغايا ، وكتبوا إلى السلطان فى ذلك فجاءت كتبه فى الانكار . وفيها كانت زازلة عفايمة ببغداد ارتجت لها الارض ست مرات . وفيها كان غلاء شديد وموثات ذريع فى الحيوانات ، بحيث إن بعض الرعاة بخراسان قام وقت الصباح ليسرح بغنمه فاذاهن قدمتن كامن ، وجاء سيل عظيم و برد كبار أتلف شيئا كثيرا من الزروع والنمار بخراسان . وفيها تزوج الأ ، ير عدة الدين ولد الخليفة بابنة السلطان ألب أرسلان « سفرى خاتون » وذلك بنيسابور ، وكان وكبل السلطان نظام الملك ، و وكبل الزوج عيد الدولة ابن جهير ، وحين عقد العقد نثر على الناس جواهر نفيسة .

ويمن توفى فيها من الأعيان وكريا بن محمد بن حيده

أبو منصور النيسابورى ، كان يزعم أنه من سلالة عثمان بن عفان ، وروى الحديث عن أبى بكر بن المذهب ، وكان ثقة . توفى فى المحرم منها وقد قارب الثمانين .

#### عمد بن أحمد

ابن عمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله ، أبو الحسن الهاشمى ، خطيب جامع المنصور ، كان ممن يلبس القلانس الطوال ، حدث عن ابن زرقويه وغيره ، روى عنه الخطيب ، وكان ثقة عدلا شهد عند ابن الدامنائى وابن ما كو لا فقبلاه توفى عن ممانين سنة ودفن بقرب قبر بشر الحافى .

ابن جمفر أبو عبد الله الأصفهائي ، ولى القضاء بدجيل ، وكان شافعياً ، روى الحديث عن أبي عرو بن مهدى ، توفى ببغداد ونقل إلى دجيل من عمل واسط ، والله سبحانه أعلم .

ثم دخلت سنة خمسوستين وأربعمانة

فى بوم الخيس حادى عشر المحرم حضر إلى الديوان أبو الوقا على بن محمد بن عقيبل العقيلي المغنيلي ، وقد كتب على نفسه كتابا يتضمن توبته من الاعتزال ، وأنه رجع عن اعتقاد كون الحلاج

من أهل الحق والخير ، وأنه قدرجع عن الجزء الذي عمله في ذلك ، وأن الحلاج قد قتل باجماع علماء أهل عصره على زندقته ، وأنهم كانوا مصيبين في قتله وما رموه به ، وهو مخطى ، وأشهد عليه جماعة من الديوان إلى دار الشريف أبي جمفر فسلم عليه وصالحه واعتذر إليه ، فعظمه وفاة السلطان ألب ارسلان وملكولده ملكشاه

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

كان السلطان قد سار فى أول هنه السنة بريد أن يغز و بلاد ما وراء النهر ، فاتفق فى بهض المنازل أنه غضب على رحل يقال له يوسف الخوارزمى ، فأوقف بين يديه فشرع يماتب فى أشياء صدرت منه ، ثم أمر أن يضرب له أربعة أوناد و يصلب بينها ، فقال السلطان : يا مخنث ومثلى يقتل هكذا ? فاحتد السلطان من ذلك وأمر بارساله وأخذ القوس فرماه بسهم فأخطأه ، وأقبل يوسف نحو السلطان فنهض السلطان عن السرير خوفا منه ، فنزل عنه فعثر فوقع فأدركه يوسف فضر به بخنجر كان معه فى خاصرته فقتله ، وأدرك الجيش يوسف فقتلوه ، وقد جرح السلطان جرحاً منكراً ، فتوفى فى يوم السبت عاشر ربيع الأول من هذه السنة ، ويقال إن أهل بخارى لما اجتاز بهم نهب عسكره أشياء كثيرة لهم ، فدعوا عليه قهاك .

ولما توفى جلس ولده ملكشاه على سرير الملك وقام الأمراء بين يديه ، فقال له الوزير نظام الملك : تكلم أبها السلطان ، فقال : الأكبر منكم أبى والأوسط أخى والأصغر ابنى ، وسأفعل معكم مالم أسبق إليسه . فأمسكوا فأعاد القول فأجابوه بالسمع والطاعة . وقام بأعباء أمره الوزير نظام الملك فزاد فى أرزاق الجندسيمائة ألف دينار، وساز إلى مر و فدفنوا بها السلطان ، ولما بلغ ، وته أهل بنداد أقام الناس له العزاه ، وغلقت الأسواق وأظهر الخليفة الجزع ، وخلعت ابنة السلطان زوجة الخليفة ثيابها ، وجلست على التراب ، وجاءت كتب ملكشاه إلى الخليفة يتأسف فيها على والده ، ويسأل أن تقام له الخطبة بالعراق وغيرها . فقعل الخليفة ذلك ، وخلع ملكشاه على الوزير نظام الملك خلماً سنية ، وأعطاه عما كثيرة ، من جملها عشرون ألف دينار ، ولقب أقابك الجيوش ، ومعناه الأمير الحبير الوالد ، فسار سيرة حسنة ، ولما بلغ قاورت موت أخيه ألب أرسلان ركب في جيوش كثيرة قاصدا قتال ابن أخيه ملكشاه ، فالتقيا فاقتنلا فأنهزم أصحاب قاورت وأسر هو ، فأنبه ابن أخيه ثم اعتقله ثم أرسل إليه من قتله .

وفيها جرت فتنة عظيمة بين أهل الكرخ وباب البصرة والقسلايين فاقتتلوا فقتل منهم خلق كثير ، واحترق جانب كبير من الكرخ ، فانتقم المتولى لأهل الكرخ من أهل باب البصرة ، فأخذ منهم أموالا كثيرة جناية لهم على ما صنعوا . وفيها أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس . وفيها ملك صاحب محمرقند وهو محمد التكين مدينة ترمذ . وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى .

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

الملقب بسلطان العالم ، ابن داود جغرى بك ، بن ميكائيل بن سلجوق التركى ، صاحب المالك المتسمة ، ملك بعد عه طغرلبك سبع سنين وستة أشهر وأياماً ، وكان غادلا يسير في الناس سيرة حسنة ، كر يما رحيا ، شفوقا على الرعية ، رفيقا على الفقراء ، باراً بأهله وأصحابه وجماليكه ، كثير الدعاء بدوام النعم به عليه ، كثير الصدقات ، يتفقد الفقراء في كل رمضان بخمسة عشر ألف دينار ، ولا يعرف في زمانه جناية ولا مصادرة ، بل كان يقنع من الرعية بالخراج في قسطين ، رفقا بهم . كتب إليه بهض السماة في نظام الملك و زير ، وذكر ماله في ممالكه فاستدعاه فقال له : خذ إن كان هذا صحيحاً فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك ، وإن كذبوا فاغفر له زلته ، وكان شديد الحرص على حفظ مال الرعايا ، باغه أن غلاماً من غلمانه أخذ إزاراً لبعض أصحابه فصلبه فارتدع سائر المماليك به خوفا من سطوته ، وترك من الأولاد ، لكشاه وإياز ونكشر و بورى برس وأرسد الن وارغو وسارة وعائشة و بنتا أخرى ، توفى في هذه السنة عن إحدى وأر بهين سنة ، ودفن عند والده بالرى رحمه الله .

### أبو القاسم القشيري

صاحب الرسالة ، عبد السكر بم بن هوازن بن عبد المطلب بن طلحة ، أبو القاسم القشيرى ، وأمه من بنى سلم ، توفى أبوه وهو طفل فقرأ الأدب والعربية ، وصحب الشيخ أبا على الدقاق ، وأخذ النقه عن أبى بكر بن غورك وصنف الكثير ، وله التفسير والرسالة التى ترجم فيها جاعة من المشايخ الصالمين ، وحج صحبة إمام الحرمين وأبى بكر البهتى ، وكان يمظ الناس ، توفى بنيسابور فى هذه السنة عن سبمين سنة ، ودفن إلى جانب شيخه أبى عدلى الدقاق ، ولم يدخل أحد من أهله بيت كتبه إلا بعد سنين ، احتراما له ، وكان له فرس بركما قد أهديت له ، فلما توفى لم تأكل علفاحتى نفقت بعده بيسير فاتت ، ذكره ابن الجوزى ، وقد أبنى عليه ابن خلكان ثناء كثيراً ، وذكر شيئا من شعره من ذلك قوله :

سقى الله وقتا كنتُ أخلو بوجهم ، وثنر الموى فى روضة الأنس ضاحكُ أَقْنَا زَمَاناً والميونُ قريرة ، وأصبحتُ بوماً والجفونُ سوافكُ وقوله لو كنتَ ساعة بيننا ما بيننا ، وشهدت حين فراقنا التوديما أيقنت أنَّ مِنَ الدموع عدثاً ، وعلت أن مِن الحديث دموعا

وقوله ومن كان فى طول الموى ذاق سلوة ، فانى من ليلى لها غير ذائق وأكثر شئ من للته من وصالها ، أمانى لم تصدق كخطفة بارق

الشاعر اسمعه على بن الحسين بن على بن الفضل ، أبو منصور المكاتب المعروف بابن صرّ بعر وكان نظام الملك يقول له أنت صرّ در لا صرّ بعر ، وقد هجاه بعضهم فقال :

لأن لقبُ الناسَ قدماً أباكُ ، وسموهُ من شحه صرَ بعرا فانكَ تنثرُ ما صرهُ ، عقوقاً له وتسميه شعرا

قال ابن الجوزى : وهذا ظلم قاحش قان شعره في غاية الحسن ، ثم أورد له أبيانًا حسانًا فمن ذلك :

أَيْهِ أَحَادِيثُ نَمَانُ وَسَاكِنَهُ \* أَنْ الحَدِيثُ عَنَ الْاحْبَابِ أَسَارُ

أَفْتَشُ الربحُ عنكُم كلا نفحت ، من نحو أرضكم مسكاً ومعطارُ

قال: وقد حفظ القرآن وصم الحديث من ابن شيران وغيره، وحدث كثيرا، وركب بوماً دابة هو و والدته فسقطا بالشونيزية عنها في بئر فماما فدفنا ببرر، وذلك في صفر من هذه السنة، قال ابن الجوزى: قرأت بخط ابن عقيل صر بعر جارنا بالرصافة، وكان ينبذ بالالحاد، وقدأورد له ابن خلكان شيئا من أشعاره، وأثنى عليه في فنه والله أعلم مجاله.

#### محمد بن على

ابن محد بن عبد الله بن عبد الصد بن المهتدى بالله ، أبو الحسين ، و يعرف بابن العريف ، وله سنة سبمين وثلثائة وسمع الدار قطنى ، وهو آخر من حدث عنه فى الدنيا ، وابن شاهين و تفرد عنه ، وضمع خلقا آخرين ، وكان ثقة دينا كثير الصلاة والصيام ، وكان يقال له راهب بنى هاشم ، وكان غزير العلم والمقل ، كثير التلاوة ، رقيق القلب غزير الدمسة ، وقد رحل إليه الطلبة من الآقاق ، ثم ثقل سمعه ، وكان يقرأ على الناس ، وذهبت إحدى عينيه ، وخطب وله ست عشرة سنة ، وشهد عند الحكام سنة ست وأر بعائة ، وأقام خطيبا بجامع المنصور وجامع الرصافة سنا وسبمين سنة ، وحكم سنا وخسين سنة ، وتوفى فى سلخ ذى القعدة من هذه السنة وحامع الرصافة سنا وسبمين سنة ، وحكم سنا وخسين سنة ، وتوفى فى سلخ ذى القعدة من هذه السنة وصاححه ورحنا وساحمين سنة ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورئيت له منامات صالحة حسنة ، رحمه الله وساححه و رحنا وساحمنا ، إنه قريب بحيب ، رحم ودود .

# ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة

فى صفر منها جلس الخليفة جاوساً عاماً وعلى رأسه حفيده الأمير عدة الدين ، أبو القاسم عبد الله ابن المهتدى بالله ، وعره بومئذ ثمانى عشرة سنة ، وهو فى غاية الحسن ، وحضر الأمراء والكبراء فعقد الخليفة بيده لواء السلطان ملكشاه ، كثر الزحام بومها ، وهنأ الناس بعضهم بعضاً بالسلامة .

ÇOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

فى جادى الآخرة نزل مطر عظم وسيل قوى كثير ، وسالت دجلة و زادت حتى غرقت جانباً كبيراً من بغداد ، حتى خاص ذلك إلى دار الخلافة ، غرج الجوارى حاسرات عن وجوههن ، حتى صرن إلى الجانب الغربي ، وهرب الخليفة من مجلسه فلم يجد طريقا يسلكه ، فحمله بمض الخدم إلى الناج ، وكان ذلك يوماً عظها ، وأمراً هائلا ، وهلك الناس أموال كثيرة جدا ، ومات تحت الردم خلق كثير من أهل بغداد والغرباء وجاء على وجه السيل من الاختساب والأحطاب والوحوش والحيات شيء كثير جدا ، وسقطت دور كثيرة في الجانبين ، وغرقت قبور كثيرة ، من ذلك قبر الخيزران ومقبرة أحد بن حنبل . ودخل الماء من شبابيك المارستان المضدى وأتلف السيل فى الموسل شيئا كثيراً ، وصدم مبور سنجار فهدمه : وأخذ بابه من موضعه إلى مسيرة أربعة فراسخ . وفي ذي الحجة منها جاءت ربح شديدة في أرض البصرة فانجمف منها نحو من عشرة آلاف نخلة .

الحنني الأشمرى . قال ابن الجوزى : وهذا من الغريب ، تزوج قاضي القضاة ابن الدامغاني ابنته و ولاه نيابة القضاة ، وكان ثقة نبيلا من ذوى الهيئات ، جاوز الثمانين .

# عبد المزيز بن أحمد بن علي

ابن سلبان، أبو محمد الكناني الحافظ الدمشقى ، سمع الكثير ، وكان على من حفظه ، وكتب عنه الخطيب حديثا واحدا ، وكان معظما ببلده ، ثقة نبيلا جليلا .

#### الماوردية

ذكر ابن الجوزى أنها كانت مجوزا صالحة من أهل البصرة تعظ النساء بها ، وكانت تكتب وتقرأ ، ومكثت خسين سنة من عمرها لا تفطر نهاراً ولا تنام ليلا ، وتقتات بخبر الباقلا ، وتأكل من النين اليابس لاالرطب ، وشيئا يسيرا من العنب والزيت ، و ربحا أكلت من اللحم اليسير، وحين توفيت تبع أهل البلد جنازتها ودفنت في مقار الصالحين .

# ثم دخلت سنة سبع وستاين وأربعمائة

فى صفر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديدا انتفخ منه حلقه ، وامتنع من الفصد ، فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى افتصد وانصلح الحال ، وكان الناس قد انزعجوا ففرحوا بمافيتا وجاء فى هذا الشهر سيل عظيم قاسى الناس منه شدة عظيمة ، ولم تكن أكثر أبنية بغداد تكاملت من الغرق الأول ، فخرج الناس إلى الصحراء فجلسوا على رؤس الناول تحت المطر ، ووقع وباء عظيم بالرحبة ، فمات من أهلها قريب من عشرة آلاف ، وكذلك وقع بواسط والبصرة وخو زستان وأرض خراسان وغيرها والله أعلم .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO III (O

لما افتصد في يوم الخيس الثامن والعشرين من رجب من يواسير كانت تعتاده من عام الغرق ، ثم فام بعد ذلك فانفجر فصاده ، فاستيقظ وقد سقطت قوته ، وحصل الاياس منه ، فاستدعى بحفيده وولى عهده عدة الدين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم ، وأحضر إليه القضاة والفقهاء وأشهدهم عليه ثانيا ولاية المهد له من بعده ، فشهدوا ، ثم كانت وفاته ليلة الخيس الثالث عشر من شعبان عن أربع وتسمين سنة ، وثمانية أشهر ، وثمانية أيام، وكانت مدة خلافته أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشر ين يوماً ، ولم يملغ أحــد من العباسيين قبله هذه المدة ، وقد جاوزت خلافــة أبيه قبله أربمين سنة ، فكان مجموع أيامهما خساً وتمانين ســنة وأشهرا ، وذلكمقاوم لدُولة بني أمية جميعها ، وقد كان القائم بأمر الله جميلا مليحا حسن الوجه ، أبيض مشربا بحمرة ، فصيحا ورعا زاهدا ، أديباً كاتبًا بليغًا ، شاعرًا ، كما تقدم ذكر شي من شعره ، وهو بحديثة عانة سنة خمسين ، وكان عادلا كثير الاحسان إلى الناس رحمه الله . وغسله الشريف أبوجعفر بن أبي موسى الحنبلي عن وصية الخليفة بذلك ، فلما غسله عرض عليه ما هنالك من الأثاث والأموال ، فلم يقبل منه شيئا ، وصلى على الخليفة في صبيحة وم الخيس المذكور، ودفن عند أجداده، ثم نقل إلى الرصافة، فقد ، يرار إلى الآن وغلقت الأسواق لموته ، وعلقت المسوح ، وناحت عليه نساء الهاشميين وغــيرم ، وجلس الوزير ابن جهير وأبنه للعزاء على الأرض ، وخرق الناس ثيابهم ، وكان يوما عصيبا ، واستمر الحال كذلك ثلاثة أيام ، وقد كان من خيار بني العباس دينا واعتقادا ودولة ، وقد امتحن من بينهم بفتنة البساسيري التي اقتضت إخراجه من داره ومفارقته أهله وأولاده ووطنه ، فأقام بحديثة عانة سنة كاملة ثم أعاد الله تمالى عليه نممته وخلافته . قال الشاعر :

فأصبحوا قد أعادُ اللهُ نعمتهم ، إذهم قريشُ وإذ مامثلهم بشر

وقد تقدم له فى ذلك سلف صالح كا قال تمالى [ ولقد فتنا سليان وألفينا على كرسيه جسداً ثم أناب ] وقد ذكرنا ملخص ما ذكره المفسرون فى سورة ص ، و بسطنا الكلام عليه فى هذه القصة المباسية والفتنة البساسيرية فى سنة خمسين ، و إحدى وخمسين ، وأر بمائة .

## خلافة المقتدي بأمر الله

وهو أبو القاسم عدة الدين عبد الله بن الأمار ذخيرة الدين أبى القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله بن القادر العباسى ، وأمه أرمنية تسمى أرجوان ، وتدعى قرة العين ، وقد أدركت خلافة ولدها هذا ، وخلافة ولديه من بعده ، المستظهر والمسترشد . وقد كان أبوه توفى وهو حمل ، فحن ولد ذكرا فرح به جده والمسلمون فرحا شديدا ، إذ حفظ الله على المسلمين بقاه الخلافة فى البيت القادرى ، لأن

من عداهم كانوا يتبذلون في الاسواق ، و يختلطون مع العوام ، وكانت القلوب تنفر من تولية مثل أولئك الخلافة على الناس ، ونشأ هذا في حجر جده القائم بأمر الله يربيه بما يليق بأمثاله ، ويدر به على أحسن السجايا ولله الحد ، وقد كان المقتدى حين ولى الخلافة عمره عشرين سنة ، وهو في غاية الجال خلقا وخلقا ، وكانت بيمته يوم الجمة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة ، وجلس في دار الشجرة ، بقييص أبيض ، وعمامة بيضاء لطيفة ، وطرحة قصب أدريه ، وجاء الوزراء والأمراء والأشراف و وجوه الناس فبايعوه ، فكان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي ، وسي الحنبلي ، وأنشده قول الشاعر :

ثم أربع عليه فلم يدر مابعده ، فقال الخليفة ، قؤولٌ بما قالُ الكرامُ فعولُ ،

وبايمه من شيوخ العلم الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ، والشيخ أبونصر بن الصباغ ، الشافعيان ، والشيخ أبو محمد التميمي الحميلي ، وبرز فصلى بالناس العصر ثم بعد ساعة أخرج تابوت جمه بسكون ووقار من غير صراخ ولا نوح ، فصلى عليه وحل إلى المقبرة ، وقد كان المقتدى شهما شجاعاً أيامه كلها مباركة ، والرزق دار والخلافة معظمة جدا ، وتصاغرت الماوك له ، وتضاءلوا بين يديه ، وخطب له بالحرمين و بيت المقدس والشام كلها ، واسترجع المسلمون الرها وأنطاكية من أيدى العمو ، وعرت بغداد وغيرها من البلاد ، واستوزر ابن جهير ثم أبا شجاع ، ثم أعاد ابن جهير وقاضيه الدامناني ، ثم أبو بكر الشاشى ، وهؤلاء من خيار القضاة والوزراء ولله الحد .

وفى شعبان منها أخرج المفسدات من الخواطئ من بعداد ، وأمرهن أن ينادين على أنفسهن بالمار والفضيحة ، وخرب الخارات ودور الزوائى والمفائى ، وأسكنهن الجانب الغربى مع الذل والصغار ، وخرب أبرجة الحام ، ومنع اللهب بها ، وأمر الناس باحتراز عوراتهم فى الحامات ومنع أصحاب الحامات أن يصرفوا فضلاتها إلى دجلة ، وأزمهم بحفر آبار لتلك المياه القذرة صيانة لماء الشرب ، وفى شوال منها وقمت نار فى أما كن متعددة فى بفداد ، حتى فى دار الخلافة ، فأحرقت شيئا كثيراً من الدور والدكاكين ، ووقع بواسط حريق فى تسمة أما كن ، واحترق فيها أربعة وثمانون داراً وستة خانات ، وأشياء كثيرة غير ذلك ، فإنا ألله وإنا إليه راجمون .

وفيها عمل الرصد السلطان ملكشاه اجتمع عليه جماعة من أعيان المنجمين وأنفق عليه أموالا كثيرة ، و بقي دائراً حتى مات السلطان فبطل .

و فى ذى الحجة منها أعيدت الخطب للمصريين وقطعت خطبة العباسيين ، وذلك لما قوى أمر صاحب مصر بعدما كان ضعيفا بسبب غلاء بلده ، فلما رخصت تراجع الناس إليها ، وطاب العيش سها ، وقد كانت الخطبة للعباسيين بمكة منذ أر بعين سنة وخسة أشهر ، وستعود كاكانت على ماسيأتى

بيانه في موضعه، وفي هــذا الشهر انجفل أهل السواد من شــدة الوباء وقلة ماء دجلة ونقصها . وحج بالناس الشريف أبوطالب الحسيني من محمد الزينبي ، وأخذ البيعة للخليفة المقتدى بالحرمين .

وممن توفى فيها من الأعيان . الخليفة القائم بامر الله

عبد الله، وقد ذكرنا شيئا من ترجمته عند وفاته .

#### الداوودي

راوى صحيح البخارى ، عبد الرحن بن محد بن المظفر بن محد بن داود ، أبوالحسن ، بن أبى طلحة الداوودى ، ولد سنة أربع وسبمين وثلاثائة ، سمع الكثير وتفقه على الشيخ أبى حامد الاسفراينى ، وأبى بكرالقفال ، وصحب أبا على الدقاق وأبا عبد الرحن السلى ، وكتب الكثير ودرس وأفتى وصنف ، و وعظ الناس . وكانت له يد طولى فى النظم والنثر ، وكان مع ذلك كشير الذكر ، لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى ، دخل بوماً عليه الوزير نظام الملك فجاس بين يديه فقال له الشيخ : إن الله قد سلطك على عباده فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم . وكانت وفاته بيوشح فى هذه السنة وقد جاوز التسمين . ومن شعره الجيد القوى قوله :

كان فى الاجتماع بالناس نور \* فعبُ النورُ واد لممَّ الظلامُ فسد الناسُ والزمانِ السلامُ الناسُ والزمانِ السلامُ الحسن على بن الحسن

ابن على بن أبى الطيب الباخر (ى الشاعر المشهور، اشتغل أولا على الشيخ أبى محمد الجويني ثم ترك ذلك وحمد إلى الكتابة والشعر، فغاق أقرانه، وله ديوان مشهور فمنه:

و إنى لأشكو لسمُ أصداعُكُ التي \* عقاربها في وجنتيكُ نجومُ وأبكى لدرِ الثغرِ منكُ ولى أبّ \* فكيفٌ نديمُ الضحكِ وهو يتيمُ مُ دخلت سنة ثمان وستين وأربعهائة

قال ابن الجوزى: جاء جراد فى شعبان بعدد الرمل والحصاء فأكل الفلات وآذى الناس، وجاعوا فطحن الخروب بدقيق الدخن فأكلوه، ووقع الوباء، ثم منع الله الجراد من الفساد، وكان يم ولا يضر، فرخصت الأسعار، قال: ووقع غلاء شديد بدمشق واستمر ثلاث سنين. وفيها ملك فصر ابن محود بن صالح بن مرداس مدينة منبج، وأجلى عنها الروم ولله الحمد والمنة فى ذى القعدة منها. وفيها ملك الاقسيس مدينة دمشق، وانهزم عنها المعلى بن حيدر فائب المستنصر العبيدى إلى مدينة بانياس، وخطب فيها للمقتدى، وقطعت خطبة المصريين عنها إلى الآن ولله الحد والمنة. فاستدى المستنصر ثائبه فحبسه عنده إلى أن مات فى السجن.

قلت: الاقسيس هدا هو أتسز بن أو في الخوار زمى ، و يلقب بالملك المعظم ، وهو أول من استماد بلاد الشام من أيدى الفاطع بين ، وأذال الأذان منها بحى على خير العمل ، بعد أن كان يؤذن به على منابر دمشق وسائر الشام ، مائة وست سنين ، كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة الصحابة رضى الله عنهم ، فأصره هذا السلطان المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمين ، ونشر الدل وأظهر السنة ، وهو أول من أسس القلمة بدمشق ، ولم يكن فيها قبل ذلك ممقل يلنجى إليه المسلمون من المدو ، فبناها في محلمها هذه التي هى فيها اليوم ، وكان موضعها بباب البلد يقال له باب الحديد ، وهو تجاه دار رضوان منها ، وكان ابتسداه ذلك في السنة الآتية ، و إنما أكملها بعده الملك الخديد ، وهو تجاه دار رضوان منها ، وكان ابتسداه ذلك في السنة الآتية ، و إنما أكملها بعده الملك الخفر تتش بن ألب أرسلان السلمجوق كا سيأتي بيانه . وحج بالناس فيها مقطع الكوفة . وهو الأمير السكيني جنفل التركى ، و يعرف بالطويل ، وكان قد شرد خفاجة في البلاد وقهرهم ، ولم يصحب معه سوى سنة عشر تركيا ، فوصل إلى مكة سالما ، وكان قد شرد خفاجة في البلاد وقهرهم ، ولم فقتل منه م مقتلة عظيمة ، وهو مهم هزية شنيمة ، ثم إنه بعد ذلك إنما كان ينزل بالزاهر . قاله ابن الساعى في تاريخه ، وأعيدت الخطبة في هدنه السنة للعباسيين في ذي الحجة منها ، وقطامت خطبة الساعى في تاريخه ، وأعيدت الخطبة في هدنه السنة للعباسيين في ذي الحجة منها ، وقطامت خطبة الصريين ولله الحد والمنة .

وممن توفى فيها من الأعيان . عمد بن علي

ابن أحمد بن عيسى بن موسى ، أبو تمسام ابن أبى القاسم بن القاضى أبى على الهاشمى ، نقيب الهاشميين ، وهو ابن عمم الشريف أبى جعفر بن أبى موسى الفقية الحنبلى ، روى الحديث وصمع منه أبو بكر بن عبد الباقى ، ودفن بباب حرب .

#### حمد بن القاسم

ابن حبيب بن عبدوس ، أبو بكر الصفار من أهل نيسابور ، سمع الحاكم وأبا عبد الرحن السلمى وخلقا ، وتفقه على الشيخ أبي محمد الجويني ، وكان يخلفه في حلقته .

### محمد بن محمد بن عبد الله

أبو الحسين البيضاوى الشافعى ، ختن أبى الطيب الطبرى عملى ابنته ، سمم الحديث وكان ثقة خيراً ، توفى فى شمبان منها ، وتقدم الصلاة عليمه الشيخ أبو نصر بن الصباغ ، وحضر جنازته أبو عبد الله الدامناتي مأموماً ، ودفن بداره فى قطيعة الكرخ .

## عمد بن نصر بن سالح

ابن أمير حاب ، وكان قد ملكها في سنة تسع وخسين ، وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا .

*₹ĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸ* 

ابن الحسن بن عبد الرزاق بن جمفر البياضي الشاعر ومن شعره:

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

ليس لى صاحب معين سوى الله بل إذا طال بالصدود عليا أنا أشكو بعد الحبيب إليه \* وهو يشكو بعد الصباح إلينا يامن لبست لهجره طول الضنا \* حتى خفيت إذا عن المواد وأنست بالسهر العاويل فأنسيت \* أجفان عيني كيف كان رقادي إن كان بوسف بالجال مقطع الله أيدى فأنت مفتت الأكباد

وله أيضاً

#### الواحدي المفسر

على بن حسن بن أحمد بن على بن بويه الواحدى ، قال ابن خلكان : ولا أدرى هذه النسبة إلى ماذا ، وهو صاحب التفاسير الثلاثة : البسيط ، والوسيط والوجيز . قال : ومنه أخذ الغزالى أسماء كتبه . قال : وله أسباب النزول ، والتحبير في شرح الأسماء الحسنى ، وقد شرح ديوان المتنبى ، وليس في شروحه مع كترتها مثله . قال : وقد رزق السمادة في تصانيفه ، وأجمع الناس على حسنها وذكرها المدرسون في دروسهم ، وقد أخذ التفسير عن الثمالي ، وقد مرض مدة ، ثم كانت وفاته بنيسابور في جادى الا خرة منها . فاصر بن محمد

أبن على أبو منصور التركى الصافرى ، وهو والد الحافظ محسد بن ناصر ، قرأ القرآن ، وسمع الكثير ، وهو الذى تولى قراءة التاريخ على الخطيب بجامع المنصور ، وكان ظريفا صبيحا ، مات شابا دون الثلاثين سنة فى ذى القعدة منها ، وقد رئاه بعضهم بقصيدة طويلة أوردها كلها فى المنتظم ابن الجوزى .

أبو القاسم الهمدائى ، سمع وجمع وصنف وانتشرت عنه الرواية ، توفى فى هذه السنة وقد قارب التسمين . ثم دخلت سنة تسع وسدين وأر بعمائة

فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق ، وذلك أن الملك المعظم أنسر بن أوف الخوارزى لما انتزع دمشق من أيدى العبيديين في السنة الماضية ، شرع في بناء هذا الحصن المنيم بدمشق في هذه السنة وكان في مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلد ، باب يعرف بباب الحديد ، وهو الباب المقابل لدار رضوان منها اليوم ، داخل البركة البرانية منها ، وقد ارتفع بعض أبرجتها فلم يتكامل حتى انتزع ملك البلد منه الملك المظفر تاج الملوك تنش بن ألب أرسلان السلجوق ، فأ كملها وأحسن عمارتها ، وابتنى بها دار رضوان للملك ، واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محود بن زنكى ، فلما كان الملك صلاح الدين من يوسف بن أبوب جدد فيها شيئا ، وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها داراً كان الملك صلاح الدين من يوسف بن أبوب جدد فيها شيئا ، وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها داراً هائلة للمملكة ، ثم إن الملك العادل أخا صلاح الدين ، اقتسم هو وأولاده أبرجتها ، فبنى كل ملك منهم برجاً منها جدده وعلاه وأطعه وأكده . ثم جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج الغربى القبلى ،

ثم ابتني بمـــده في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصور ، نائبه الشجاعي، الطارمة الشمالية والقبة الزرقاء وما حولها ، وفي المحرم منها مرض الخليفة مرضا شديدا فأرجف الناس به ، فركب حتى رآه الناس جهرة فسكنوا ،وفي جمادي الاتخرة منها زادت دجلة زيادة كثيرة ، إحدى عشرين ذراعا ونصفا، فنقل الناس أموالهم وخيف على دار الخلافة، فنقل تابوت القائم بأمر الله ليـــلا إلى النرب بالرصافة . وفي شوال منها وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشمرية . وذلك أن ابن الفشيري قــدم بغداد فجاس يتكلم في النظامية وأخذ يذم الحنابلة وينسيهم إلى التجسيم ، وساعده أبو سعد الصوفى ، ومال معه الشبيخ أبو إسحاق الشير ازى ، وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة ويسأله المعونة عليهم ، وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى شييخ الحنابلة ، وهو في مسجده ، فدافع عنه آخر ون، واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق النبن، وجرح آخر ون، وثارت الفتنــة ، وكتب الشيخ أبو إسحاق وأبو بكر الشاشي إلى نظام الملك في كتابه إلى فخر الدولة ينكر ماوقع ، و يكره أن ينسب إلى المدرسة التي بناها شيء من ذلك . وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة من بغداد غضباً مما وقع من الشر، فأرسل إليه الخليفة يسكنه، ثم جمع بينه و بين الشريف أبي جمفر وأبي سمد الصوفي ، وأبي نصر بن القشيري ، عند الوزير ، فأقبل الوزير على أبي جمفر يمظمه في الفعال والمقال ، وقام إليه الشبيخ أبو إسحاق فقال : أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب ، وهذه كتبي في الأصول، ما أقول فيها خـــلانا للأشعرية، ثم قبَّل رأس أبي جعفر، فقال له أبوجعفر: صدقت ، إلا أنك لما كنت فقيراً لم تظهر لنا مافي نفسك ، فلما جاء الأعوان والسلطان وخواجــه بزك \_ يمنى نظام الملك \_ وشبعت ، أبديت ما كان مختفيا في نفسك . وقام الشيخ أبوسعد الصوفي وقبل رأس الشريف أبي جعفر أيضاً وتلطف به ، فالنفت إليه مفضبا وقال : أيها الشيخ أما الفقهاء إذا تكاموا في مسائل الأصول فلهم فها مدخل ، وأما أنت فصاحب لمو وساع وتغبير ، فن زاحك منا على باطلك ? ثم قال : أيها الوزير أنى تصلح بيننا ؟ وكيف يقع بيننا صلح ونحن نوجب مانعتقده وهم يحرمون و يكفرون ? وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس على رؤس الأشهاد على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف، ونحن على ذلك كما وافق عليه العراقيون والخراسانيون، وقرى، على الناس في الدواوين كلها، فأرسل الوزير إلى الخليفة يعلمه بما جرى ، فجاء الجواب بشكر الجماعة وخصوصا الشريف أبا جعفر، ثم استدعى الخليفة أبا جعفر إلى دار الخلافة للسلام عليه ، والتبرك بدعائه . قال ابن الجوزى : وفي ذي القعدة منها كثرت الأمراض في الناس ببغداد وواسط والسواد، وورد الخبر بأن الشام كذلك . و في هذا الشهر أزيلت المنكرات والبغايا ببغداد ، وهرب الفساق منها . وفيها ملك حلب نصر بن محمود بن مرداس بعد وفاة أبيه . وفيها تزوج

الأمير على بن أبى منصور بن قرامز بن علاء الدولة بن كالويه الستأرسلان خاتون بنت داود عم السلطان ألب أرسلان، وكانت زوجة القائم بأمر الله. وفيها حاصر الاقسيس صاحب دمشق مصر

*ÇOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO* 111 *ÇO*Ç

وضيق غلى صاحبها المستنصر بالله ، ثم كر راجعاً إلى دمشق . وحج بالناس فيها الامير جنفل التركى (١) مقطم الكوفة .

وممن توفى فيها من الأعيان اسفهدوست بن محمد بن الحسن ابو منصور الديامي الشاعر ، القي أبا عبد الله بن الحجاج وعبد العزيز بن نباتة وغيرهما من الشعراء ، وكان شيعياً فتاب ، وقال في قصيدة له في ذلك قوله في اعتقاده :

وإذا سئلتُ عناعنقادى قلتُ ما \* كانتُ عليه مذاهبُ الأبرارِ وأقولُ خير الناسِ بعدَ محد \* صديقه وأنيسه في الغارِ مم الثلاثة بعده خير الورى \* أكرم بهم من سادة أطهار هذا اعتقادى والذى أرجو به فوزى وعتقى من عذاب النارِ طاهو بن أحمد بن با بشاد

أبو الحسن البصرى النحوى ، سقط من سطح جامع عمر و بن العاص عصر فات من ساعته فى رجب من هذه السنة . قال ابن خلكان : كان بمصر إمام عصره فى النحو ، وله المصنفات المفيدة من رجب من هذه السنة . قال ابن خلكان : كان بمصر إمام عصره فى النحو ، وله المصنفات المفيدة من منذلك مقدمته وشرحها وشرح الجل للزجاجى . قال : وكانت وظيفته بمصر أنه لا تمكتب الرسائل فى ديوان الانشاء إلا عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل ثم تنفذ إلى الجهة التى عينت لها ، وكان له على ذلك معلوم و راتب جيد . قال فاتفق أنه كان يأكل يوماً مع بهض أصحابه طماماً فجاه وقط فرموا له شيئا أيضاً فافطنى به سريما ثم جاء فرموا له شيئا أيضاً فه مله وأنه لا يأكل هذا كله فتتبعوه فاذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى فى سطح هناك ، مفتحبوا من فعلم وأنه لا يأكل هذا كله فتتبعوه فاذا حيوان بهم قد ساق الله إليه رزقه على يد غيره أفلايرزونى وأناعبده وأعبده . ثم ترك ما كان له من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على العبادة والاشتفال والملازمة فى غرفة فى جامع عمر و بن العاص ، إلى أن مات كا ذكرنا . وقد جمع تمليقه فى النحو وكان قريبامن فى غرفة فى جامع عمر و بن العاص ، إلى أن مات كا ذكرنا . وقد جمع تمليقه فى النحو وكان قريبامن خسة عشر مجلدا ، فأصحابه كابن برى وغيره ينقلون منها و ينتفعون بها ، و يسمونها تمليتى الغرفة .

#### عبدالله بن محمد بن عبد الله

ابن عربن أحمد بن المجمع بن محمد بن يحيى بن معبد بن هزار مرد ، أبو محمد الصريفيني ، و يعرف بابن المملم ، أحد مشا بخالحديث المسندين المشهو رين ، تفرد فيه عن جماعة من المشا بخلطول

(١) يعني هو نـكل. كذا بهامش نسخة الآستانة .

عره ، وهو آخر من حدث بالجعديات عن ابن حبانة عن أبى القاسم البغوى عن على بن الجعد ، وهو سماعنا ، و رحل إليه الناس بسببه ، وصم عليه جماعة من الحفاظ منهم الخطيب ، وكان ثقة محمود الطريقة ، صافى الطوية ، توفى بصريفين فى جمادى الأولى عن خس وتمانين سنة .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

#### حیان بن خلف

ابن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان أبو مروان القرطبي ، ولى بني أمية ، صاحب تاريخ المفرب في ستين مجلداً ، أثنى عليه الحافظ . أبو على الفسائي في فصاحته وصدقه و بلاغته . قال : وسمعته يقول : النهنئة بعد ثلاث استخفاف بالودة ، والتعزية بعد ثلاث إغراء بالمصيبة . قال ابن خلكان : توفى في ربيع الأول منها ، ورآه بعضهم في المنام فسأله عن حاله فقال غفر لى . وأما الناريخ فندمت عليه ، ولكن الله بلطفه أقالني وعفا عنى .

## أبو نصر السجزي الواملي

نسبة إلى قرية من قرى سجستان يقال لها وابل ، سمع الكثير وصنف وخرج وأقام بالحرم ، وله كتاب الابانة في الأصول ، وله في الفروع أيضا . ومن الناس من كان يفضله في الحفظ على الصورى عمد بن على بن الحسين

أبو عبد الله الانماطي ، الممر وف بابن سكينة ، ولد سنة تسمين وثلاثمائة ، وكان كثير السماع ، ومات عن تسم وسبمين سنة والله سبحانه وتعالى أعلم .

# ثم دخلت سنة سبعين وأربعيائة

قال ابن الجوزى: في ربيع الأول منها وقعت صاعقة بمحلة النوبة من الجانب الغربي ، على فخانين في مسجد فأحرقت أعالمها ، وصعد الناس فأطفأوا النار ، ونزلوا بالسعف وهو يشتمل ناراً . قال : وورد كتاب من نظام الملك إلى الشبيخ أبي إسحاق الشيرازى في جواب كتابه إليه في شأن الحنابلة ، ثم سرده ابن الجوزى ومضمونه : أنه لا يمكن تغيير المذاهب ولانقل أهلها عنها ، والغالب على الناحية هومذهب الامام أحمد ، ومحله معروف عند الأثمة والناس ، وقدره معلوم في السنة . في كلام طويل . قال : وفي شوال منها وقعت فتنة بين الحنابلة و بين فقهاء النظامية ، وحمى لسكل من الفرية بين طائفة من العوام ، وقتل بينهم من عشرين قتيلا ، وجرح آخرون ، ثم سكنت من الفرية بين طائفة من العوام ، وقتل بينهم من عشرين وتنيلا ، وجرح آخرون ، ثم سكنت المنتنة . قال : وفي تاسع عشر شوال ولد المخايفة المقتدى ولده المستظهر أبو العباس أحمد ، وزينت البلاد وجلس الوزير الهناء ، ثم في يوم الأحد السادس والعشرين من شوال ولد له ولد آخر وهو أبو البلاد وجلس الوزير قابها ولى تاج الدولة أرسلان الشام وحاصر حلب ، وحج بالناس جنفل مقطع المكوفة ، وذكر ان الجوزى أن الوزير ابن جهير كان قد عمل منبراً هائلا لتقام عليه الخطبة بمكة ، المكوفة ، وذكر ان الجوزى أن الوزير ابن جهير كان قد عمل منبراً هائلا لتقام عليه الخطبة بمكة ،

ĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸ

فحين وصل إليها إذا الخطبة قد أعيدت للمصريين ، فكسر ذلك المنبر وأحرق .

وممن توفى فيها من الاعيان احد بن محمد بن أحمد بن يعقوب

ابن أحمد أبو بكر الير بوعى المقرى آخر منحدث عن أبى الحسين بن سممون وقد كان ثقة متعبداً حسن الطريقة ، كتب عنه الخطيب وقال: كان صدوقا. توفى فى هذه السنة عن سبع وثمانين سنة.

#### أحذين محمد

ابن أحمد بن عبد الله أبو الحسن ابن النقور البزاز، أحد المسندين المعمر بن تفرد بنسخ كثيرة عن أبن حبان عن البغوى عن أشياخه ، كنسخة هدبة وكامل بن طلحة وعرو بن زرارة وأبى السكن البكرى ، وكان متكثراً متبحراً وكان يأخذ على إسماع حديث طالوت بن عبادة ديناراً ، وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشير ازى بجواز أخذ الأجرة على إسماع الحديث ، لاشتغاله به عن الكسب . توفى عن تسع و ثمانين سنة .

## أحمد بن عبد الملك

ابن على بن أحمد ، أبو صالح المؤذن النيسابورى الحافظ ، كتب الكثير و جمع وصنف ، كتب عن ألف شيخ ، وكان يعظ و يؤذن ، مات وقد جاو ز النمانين .

#### عبد الله بن الحسن بن علي

أَبُوالقاسم بِن أَبِي مجمد الحلالي ، آخر من حدثءن أَبِي حفص الـكناني ، وقد سمع الـكثير ، روى عنه الخطيب ووثقه ، توفى عن خمس و ممانين سنة ودفن بباب حرب

#### عبد الرحن بن منده

ابن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم أبو القاسم بن أبى عبد الله الامام ، سمع أباه وابن مر دويه وخلقاً في أقاليم شتى ، سافر إلهاوجم شيئاً كثيراً ، وكان ذا وقار وسمت حسن ، واتباع السنة وفهم جيد ، كثير الأمر بالممر وف والنهى عن المنكر ، لا يخاف في الله لومة لائم ، وكان مسمد ابن محمد الربحاني يقول : حفظ الله الاسلام به ، و بعبد الله الانصارى المروى . توفى ابن منده هذا بأصهان عن سبع وثمانين سنة ، وحضر جنازته خلق كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل

#### عبد الملك بن محمد

ابن عبد العزيز بن محمد بن المظفر بن على أبو القاسم الهمدانى أحــد الحفاظ الفقهاء الأولياء ، كان يلقب ببجير وقــد ممع الــكثير ، و كان يكثر للطلبة ويقرأ لهم ، توفى بالرى فى المحرم من هــنه السنة ، ودفن إلى جانب إبراهيم الخواص .

# الشريف أبو جعفر الحنبلي

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بو عبد المطاب الحاشي بن أبي موسى الحنبلي العباسي ، كان أحد الفقهاء العلماء العباد الزهاد المشهورين بالديانة والفضل و العبادة و القميام في الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولد سنة إحدى عشرة وأربعائة ، واشتغل على القاضي أبي يعلى بن الفراء ، و زكاه شيخه عند ابن الدامغاني فقبله ، ثم ترك الشهادة بعمد ذلك ، وكان مشهوراً بالصلاح والديانة ، وحين احتضر الخليفة القائم بأمر الله أوصى أن يفسله الشريف أبوجعفر هذا وأوصى له بشيء كثير ، ومال جزيل، فلم يقبل من ذلك شيئاً ، وحين وقدت الفتنة بين الحنابلة والاشعرية بسبب ابن القشيرى اعتقل هو في دارالخلافة مكرماً معظا ، يدخل عليه الفتهاء وغيرهم ، و يقبلون يده و رأسه ، و لم يزل هناك حتى اشتكى فأذن له في المسير إلى أهله فتو في عنده ليلة الخيس النصف في صفر منها ، ودفن إلى جانب الأمام أحمد ، فاتخذت العامة قبره سوقا كل ليلة أربعاء يترددون إليه و يقر ؤون الخاب عنده حتى الأمام أحمد ، فان جان جان ها قرى عليه وأهدى له عشرة اللاف ختمة و الله أعلى .

#### محمد بن محمد بن عبدالله

. أبو الحسن البيضاوى ، أحد الفقهاء الشافعيين بر بع الـكرخ و دفن عند والده .

ثم دخلت سنة احدى وسبعين وأربعمائة

فيها ملك السلطان الملك المظفر تاج الملوك تنش بن ألب أرسلان السلجوق دمشق وقتل ملكها إقسيس، وذلك أن إقسيس بمث إليه يستنجده على المصريين، فلما وصل إليه لم يركب إتلقيه فأمر بقتله فقتل لساءته ، و وجد فى خزائنه حجر ياقوت أحمر و زنه سبمة عشر مثقالا ، وسنين حبة لؤ لؤ كل حبة منها أزيد مر مثقال ، وعشرة آلاف دينار ومائتي سرج ذهب وغير ذلك . وقد كان إقسيس هذا هو أنسز بن أوف الخوار زمى ، كان يلقب بالمغلم ، وكان من خيار الملوك وأجودهم سريرة ، أزال الرفض عن أهل الشام ، وأبعال الأذان بحى على خير العمل ، وأمر بالترضى عن الصحابة أجمين . وعر بده شق القلمة التي هي معقل الاسلام بالشام المحروس ، فرحمالله و بل بالرحمة ثراه ، وجمل جنسة الفر دوس مأواه . وفيها عزل الوزير ابن جهير باشارة نظام الملك ، بسبب ممالاً ته على الشافعية ، ثم كاتب المقتدى نظام الملك فى إعادته فأعيد ولده وأطلق هو . وفيها قدم سعد الدولة جوهرا أميراً إلى بغداد ، وضرب الطبول على بابه فى أوقات الصلوات ، وأساء الأدب على الخليفة ، وضرب طوالات الخيل على باب الفردوس ، فكوتب السلطان بأمره فجاء الكتاب من السلطان بالانكار عليه . وحج بالناس مقطع الكوفة جنفل التركى أثابه افة .

وممن توفى فيها من الاعيان . . سعد بن علي

ابن محمدين على بن الحسين أبو القاسم الزنجاني ، رحل إلى الآفاق ، وصمع الـكثير ، وكان إماماً حافظاً متعبداً ، ثم انقطع في آخر عمره بمكة ، وكان الناس يتبركون به. قال ابن الجوزي : ويقبلون يده أ كُثر مما يقبلون الحجر الأسود .

### سلم بن الجوزى

نسبة إلى قرية من قرى دجيل ، كان عابدا زاهدا يقال إنه مكث مدة يتقوت كل يوم بز بيبة ، وقد معم الحديث وقرىء عليه رحمه الله.

### عيدالله بن شمعون

أبو أحمد الفقيه المالـكي القير واتى ، توفى ببغداد ودفن بباب حرب والله سبحانه وتمالى أعلم . ثه دخلت سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة

فها ملك محود بن مسعود بن محود بن سبكتكين صاحب فزنة قلاعا كثيرة حصينة من بلاد الهند، ثم عاد إلى بلاده سالما غانماً . وفيها و لد الأمير أبو جمغر بن المقتـــــــــــى بالله ، و زينت له بغداد وفيها ملك صاحب الموصل الاثممير شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي بعد وفاة أبيه . وفعها ملك منصور من مروان بلاد بكر بعد أبيه . وفعها أمر السلطان بتغريق ابن عـلان المهودي ضاءن البصرة ، وأخذ من ذخائره أربمائة ألف دينار ، فضمن خمارتكين البصرة عائة ألف دينار ومائة فرس في كل سنة . وفيها فتح عبيد الله من نظام الملك تبكريت . وحج بالناس جنفل التركي وقطمت خطبة المصريين مكة وخطب للمقتدى وللسلطان ملكشاه السلجوق.

وممن توفى فها من الأعيان عبدالملك بن الحسن بن أحمد بن حيرون

أبو نصرسمع الكثير وكان زاهدا عابدا ، يسرد الصوم ، و يختم في كل ليلة ختمة رحمه الله .

### محمد بن محمد بن أحمد

ابن الحسين بن عبد العزيز بن مهران العكبرى ، صمع هلال الحفار ، وابن زرقويه والحامى وغيرهم ، وكان فاضلا جيد الشعر ، فن شعره قوله :

> أطيل فكرى في أي ناس \* مضوا قدماً وفيمن خلفونا م الأحياء ' بعد الموترِ ذكرا \* ونحن ' من الحول ِ الميتونا توفى فيرمضان منها وله سيمون سنة .

## هياج بن عبدالله

الخطيب الشامي ، سمم الحديث وكان أوحد زمانه زهدا وفقها واجتهادا في العبادة ، أقام مكة مدة

ينتى أهلها و يعتمر فى كل يوم ثلاث مرات على قدميه ، ولم يابس نعلا منسذ أقام بمكة ، وكان يزور قبر النبى وس ، مع أهل مكة ماشميا ، وكذلك كان يزور قبر ابن عباس بالطائف ، وكان لا يدخر شيئا ، ولا يلبس إلا قميصاً واحمدا ، ضربه بعض أمراء مكة فى بعض فأن الروافض فاشتكى أياماً ومات ، وقد نيف على الثمانين رحمه الله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

ثمدخلت سنةثلاث وسبعين واربعمائة

فيها استولى تكش أخو السلطان الله شاه على بعض بلاد خراسان . وفيها أذن الوعاظ فى الجلوس الموعظ ، وكانوا قد المنتوا فى فتنة ابن القشيرى . وفيها قبض على جماعة من الفتيان كانوا قد جملوا عليهم رئيسا يقال له عبد القادر الهاشمى ، وقد كاتبوه من الأقطار ، وكان الساعى له رجلا يقال له ابن رسول ، وكانو يجتد مون عند جامع برانا ، فيف من أمرهم أن يكونوا ممالئين المصريين ، فأمر بالقبض عليهم . وحج بالناس جنفل .

ومن توفي فيها من الأعيان ٠٠٠ أحمد بن محمد بن عمر

ابن محمد بن إسهاعبل، أبو عبد الله بن الأخضر المحدث، سمع على بن شاذان، وكان على مذهب الظاهرية، وكان كثير التلاوة حسن السيرة، متقللا من الدنيا قنوعاً، رحمه الله.

#### الصليحي

المتفاب على المبن ، أبو الحسن على بن محد بن على الملقب بالصليحى ، كان أبوه قاضياً بالبن ، وكان سنيا ، ونشأ هذا فتعلم العلم و برع فى أشياء كثيرة من العلوم ، وكان شيعياً على مذهب القرامطة ، مم كان يدل بالحجيج مدة خس عشرة سنة ، وكان اشتهر أمره بين الناس أنه سيملك البمن ، فنجم ببلاد البمن بعد قتله نجاح صاحب تهامة ، واستحوذ على بلاد البمن بكالها فى أقصر مدة ، واستوثق له الملك بها سنة خس وخسين ، وخطب للمستنصر العبيدى صاحب مصر ، فلما كان فى هذا العام خرج إلى الحج فى ألنى فارس ، فاعترضه سميد بن نجاح بالموسم ، فى نفر يسير ، فقاتلهم فقتل هو وأخوه واستحوذ سعيد بن نجاح على مملكته وحواصله ، ومن شعر الصليحى هذا قوله :

أنكحتُ بيضَ الهندرسمر رماجِهم \* فرؤسُهمْ عرض النَّثَارِ نِثَارُ وَلَهُمْ وَلَهُمُ عَرْضَ النَّثَارِ نِثَارُ وَكَذَا اللَّهُ لا يُستباحُ نِكَاحُها \* إلا بحيثُ تُطَلَّقُ الأعمارُ

#### محمد بن الحسين

ابن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن الشَّبْلِيَّ، أبوعلى الشاعر البغدادى، أسند الحديث، وله الشعر الرائق فنه قوله: لا تُظْهِرنَّ لماذلِ أو عاذر ، حَالَيْكَ في السَّرَّا، والضَّرَّاءِ فلم فنه قوله: فلرحمر المتوجِّمين مرارة ، في القلب مثلُ شَهَاتَة الأُعداء

وله أيضاً يفنى البخيلُ بجمع المالرمدتهُ \* وللحوادثِ والوراثِ ما يدعُ كدودة الممرِّ ما تبنيه بخنقها \* وغيرها بالذى تبنيه ينتفعُ يوسف بن الحسن

CONONONONONONONONONONO ITT COM

ابن محمد بن الحسن ، أبو القاسم العسكرى ، من أهل خراسان من مدينة زنجان ، ولد سنة خمس وتسمين وثلاثمائة ، وتفقه على أبى إسحاق الشيرازى ، وكان من أكبر تلاميذه ، وكان عابداً و رعاً خاشعاً ، كثير البكاء عند الذكر ، مقبلا على العبادة ، مات وقد قارب الثمانين .

# ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وأر بعمانة

فيها ولى أبو كامل منصور بن نور الدولة دبيس ما كان يليه أبوه من الأعمال ، وخلع عليه السلطان والخليفة . وفيها ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حران ، وصالح صاحب الرهاه . وفيها فتح تتش بن ألب أرسلان صاحب دمشق مدينة انطرطوس . وفيها أرسل الخليفة ابن جهير إلى السلطان ملك شاه يتزوج ابنته فأجابت أمها بذلك ، بشرط أن لا يكون له زوجة ولا سرية سواها ، وأن يكون سبعة أيام عندها ، فوقع الشرط على ذلك .

وفيها توفى من الأعيان . . داود بن السلطان بن ملكشاه

فوجد عليمه أبوه وجداً كثيراً ، بحيث إنه كاد أوهم أن يقتل نفسه ، فمنعه الامراء من ذلك ، وانتقل عن ذلك البلد وأمر النساء بالنوح عليه . ولما وصل الخبر لبغداد جلس و زبر الخليفة للمزاء . القاضى أبو الوليد الباجي

سلمان بن خلف بن سمد بن أبوب التجبي الأندلسي الباجي الفقيه المالكي ، أحد الحفاظ المكثير بن في الفقه والحديث ، سمع الحديث و رحل فيه إلى بلاد المشرق سنة ست وعشر بن وأر بعائة ، فسمع هناك الكثير ، واجتمع بأعدة ذلك الوقت ، كالقاضي أبي الطيب الطبرى ، وأبي إسحاق الشيرازى ، وجاور بمكة ثلاث سنين مع الشيخ أبي ذر المروى ، وأقام ببغداد ثلاث سنين ، وبالموصل سنة عند أبي جعفر السمنائي قاضها ، فأخذ عنه الفقه والأصول ، وسمع الخطيب البغدادى وسمع منه الخطيب أيضاً ، وروى عنه هذين البيتين الحسنين .

إذا كنتُ أعلمُ علماً يقيناً \* بأن جميع حياتى كساعة أفلم لا أكونُ كضيفٍ بهما \* وأجعلُها في صلاح وطاعة "

ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنة ، وتولى القضاء هناك ، ويقال إنه تولى قضاء حلب أيضاً ، قاله ابن خلكان . قال : وله مصنفات عديدة منها المنتقى فى شرح الموطأ ، و إحكام الفصول فى أحكام الأصول ، والجرح والتعديل ، وغير ذلك ، وكان مولده سنة ثلاث وأر بعائة ، وتوفى ليلة الخيس بين

**CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC** 

المشاءين التاسع والمشرين من رجب من هذه السنة ، رحم الله . أبو الأغر دبيس بن على بن مزيك

المقلب نور الدولة ، توفى فى هذه السنة عن ثمانين سنة : مكث منها أميراً نيفاً وستين (١) سنة ، وقام مالاً مر من بعده ولده أبو كامل ، ولقب بهاء الدولة .

### عبد الله بن أحمد بن وصوان

أبو القاسم البغدادى ، كان من الرؤساء ، ومرض بالشقيقة ثلاث سنين ، فسكث في بيت مظلم لا برى ، ضوءاً ولا يسم صوتاً شم دخلت سنة خس وسبعين وأربعمائة

فيها قدم مؤيد الملك فنزل في مدرسة أبيه ، وضر بت الطبول على بابه في أوقات الصاوات الثلاث ، وكان وفيها نفد الشيخ أبو إسحاق الشيرازى رسولا إلى السلطان مله كشاه والوزير نظام الملك ، وكان أبو إسحاق كلا مر على بلدة خرج أهلها يتلقونه بأولاده ونسائهم ، يتبركون به و يتمسحون بركابه ، وريما أخدنوا من تراب حافر بغلته . ولما وصل إلى ساوة خرج إليه أهلها ، وما مر بسوق منها إلا نثروا عليه من لطيف ما عنده ، حتى اجتار بسوق الأساكفة ، فلم يكن عندهم إلا مداساة الصفار فنثر وها عليه ، فجمل يتمجب من ذلك . وفيها جددت الخطبة لبنت السلطان ملكشاه من جهة الخليفة ، فطلبت أمها أر بهائة ألف دينار ، ثم اتفق الحال على خسين ألف ديناو . وفيها حارب السلطان أخاه تتش فأسر ، ثم أطلقه ، واستقرت يده على دمشق وأعمالها . وحج بالناس جنفل ، وتوفى فيها من الأعيان ،

ابن إسحاق بن محد بن يحيى بن منده ، أبو عمر الحافظ من بيت الحديث ، رحل إلى الآفاق وسم الكثير ، وتوفى بأصهان . ابن ماكولا

الأمير أبو نصر على بن الوزير أبى القاسم هبة الله بن على بن جعفر بن على كان بن محمد بن دلف بن أبى دلف التميمى ، الأمير سعد الملك ، أبو نصر ابن ما كولا ، أحد أمّة الحديث وسادات الأمراء ، رحل وطاف وصمع الكثير ، وصنف الاكال فى المشتبه من أساء الرجال ، وهو كتاب جليل لم يسبق إليه ، ولا يلحق فيه ، إلا ما استدرك عليه ابن نقطة فى كتاب ساه الاستدراك . قتله مماليكه فى كرمان فى هذه السنة ، وكان مولده فى سنة عشرين وأر بمائة ، وعاش خسا وخسين سنة . قال ابن خلكان : وقيل إنه قتل فى سنة تسع وسبعين ، وقيل فى سنة سبع وتمانين . قال : وقد كان أبوه وزير القائم بأمر الله ، وعمه عبد الله بن الحسين ولى قضاء بغداد . قال : ولم أدر لم سمى الامير إلا أن يكون منسوبا إلى جده الأمير أبى دلف ، وأصله من جر باذقان ، وولد فى عكمرا فى شعبان سنة أن يكون منسوبا إلى جده الأمير أبى دلف ، وأصله من جر باذقان ، وولد فى عكمرا فى شعبان سنة (١) كذا بالأصل و فى النجوم الزاهرة أيضاً وفى الكامل لابن الأثير أن إمارته كانت سبعاو خسين سنة .

KONONONONONONONONONONONO III (O)

إحدى وعشرين وأر بمائة . قال : وقد كان الخطيب البغدادى صنف كتاب المؤتنف جمع فيه بين كتابى الدارقطنى وعبد الغنى بن سعيد فى المؤتلف والمختلف ، فجاء ابن ما كولا و زاد على الخطيب وسهاه كتاب الاكال ، وهو فى غاية الافادة و رفع الالتباس والضبط . ولم يوضع مثله ، ولا يحتاج هذا الأمير بعسده إلى فضيلة أخرى ، ففيه دلالة على كثرة اطلاعه وضبطه وتحريره و إتقانه . ومن الشعر المنسوب إليه قوله :

قُوْضَ خَيامَكَ عن أَرضٍ تُهانُ بِها ﴿ وَجَانِبِ الذَّلِّ إِنَّ الذَّلُ بُجِنَبُ وَارْحَلُ إِذَا كَانَ فِي الأُوطَانِ مَنْقُضَةً ﴾ فالمندلُ الرطبُ في أوطانهِ خَطَبِ وارحلُ إذا كانَ في الأوطانِ منقَضة ﴿ فالمندلُ الرطبُ في أوطانهِ خَطَبِ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

فيها عزل عيد الدولة بن جهير عن وزارة الخلافة فسار بأهله وأولاده إلى السلطان ، وقصدوا نظام الملك و زير السلطان ، فعقد لولده غر الدولة على بلاد ديار بكر ، فسار إليها بالخلع والكوسات والعساكر ، وأمر أن ينتزعها من ابن مروان ، وأن يخطب لنفسه وأن يذكر اسمه على السكة ، فسا زال حتى انتزعها من أيديهم ، وباد ملكهم على يديه كا سيأتي بيانه ، وسد و زارة الخلافة أبو الفتح مظفر ابن رئيس الرؤساء ، ثم عزل في شعبان واستو زر أبو شجاع محمد بن الحسين ، ولقب ظهير الدين، وفي جادى الآخرة ولى مؤيد الملك أبا سعيد عبد الرحن ابن المأمون ، المنولي تدريس النظامية بعد وفة الشيخ أبي إسحاق الشيرازى . وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش ، فباء فحاصرها ففتحها وهدم سورها وصلب قاضها ابن حلبة وابنيه على السور . وفي شوال منها قتل أبو المحاسن بن أبي الرضا ، وذلك لأنه وشي إلى السلطان في نظام الملك ، وقال له سلمهم إلى حتى أستخلص لك منهم ألف ألف دينار ، فعمل نظام الملك سماطا هائلا ، واستحضر غلمانه وكانوا ألوفا من الأتراك ، وشرع يقول السلطان : هذا كله من أموالك ، وما وقنته من المدارس والربط ، وكله من الأتراك ، وشرع يقول السلطان بقتل أبي المحاسن ، وقد كان حضياً عنده ، وخصيصاً به وجها لديه ، وزاوية ، فمند ذلك أمر السلطان بقتل أبي المحاسن ، وقد كان حضياً عنده ، وخصيصاً به وجها لديه ، وعزاوية ، فمند ذلك أمر السلطان بقتل أبي المحاس ، وقد كان حضياً عنده ، وخصيصاً به وجها لديه ، وعزل أباه عن كتابة الطغراء وولاها مؤيد الملك . وحجه بالناس الأمير جنفل التركي مقطم الكوفة . وعن توفي فيها من الأعيان : الشيخ أبو إسحاق الشير ونه

إبراهيم بن على بن يوسف الفير و زاباذى ، وهى قرية من قرى فارس ، وقيل هى مدينة خوارزم ، شيخ الشافعية ، ومدرس النظامية ببغداد ، ولد سنة ثلاث وقيل ست وتسعين وثلاثمائة ، وتفقه بفارس على أبى عبد الله البيضاوى ، ثم قدم بغداد سنة خس عشرة وأر بعائة ، فتفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى ، وسمع الحديث من ابن شاذان والبرقانى ، وكان زاهدا عابداً و رعا ، كبير القدر معظماً محترما

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

إماما في الفقه والأصول والحديث ، وفنون كثيرة ، وله المصنفات الكثيرة النافسة ، كالمنب في المذهب ، والتنبيه ، والنكت في الخلاف ، واللمع في أصول الفقه ، والتبصرة ، وطبقات الشافعية وغير ذلك . قلت : وقد ذكرت ترجمته مستقصاة مطولة في أول شرح النبيه ، توفي ليلة الأحد الحادي والمشرين من جمادي الآخرة في دار أبي المظفر بن رئيس الرؤساء ، وغسله أبو الوقا بن عقيل الحنبلي وصلى عليه بباب الفردوس من دار الخلافة ، وشهد الصلاة عليه المقتدى بأمم الله ، وتقدم المصلاة عليه أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء ، وكان يومنذ لابساً ثياب الوزارة ، ثم صلى عليه مرة ثانية عجام القصر ، ودفن بباب إبرز في تربة مجاورة الناحية رحمه الله تعالى ، وقد امتمحه الشعراء في حياته و بعد وفاته ، وله شعر رائق ، فما أنشده ابن خلكان من شعره قوله :

*ĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸ* 

سألتُ الناسُ عن خلِ وفي \* فقالوا ما إلى هذا سبيلُ مُ اللهُ اللهُ عن اللهُ الحرُ في الله عليلُ على اللهُ الحرُ في الله عليلُ الحرُ في الله عليلُ الحرُ في الله عليلُ الحرُ في الله عليلُ اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه الل

قال ابن خلكان : ولما توفى عمل الفقهاء عُزاءه بالنظامية ، وعين مؤيد الملك أبا مسمد المتولى مكانه ، فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك كتب يقول : كان من الواجب أن تغلق المدرسة سسنة لأجله ، وأمر أن يدرس الشيخ أبو نصر بن الصباغ في مكانه .

#### طاهر بن الحسين

ابن أحمد بن عبد الله القواس ، قرأ القرآن وسمم الحديث وتفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى وأفتى ودرس ، وكانت له حلقة بجامع المنصور للمناظرة والفتوى ، وكان و رعا زاهدا ملازما لمسجده خسين سنة ، نوفى عن ست وثمانين سنة ، ودفن قريباً من الامام أحمد ، حمه الله و إياتا .

### محمد بن أحمد بن اسهاعيل

أبوطاهر الأنبارى الخطيب ، و يمرف بابن أبى الصفر ، طاف البلاد وسمع الكثير ، وكان ثقة صالحًا فاضلاعابدا ، وقد سمع منه الخطيب البندادى ، وروى عنه مصنفاته ، تو فى مالاً نبار فى جمادى الا خرة عن نحو من مائة سنة ، رحمه الله .

#### محمد بن أحمد بن الحسين بن جرادة

أحد الرؤساء ببضداد ، وهو من ذوى النروة والمروءة ، كان يحزر ماله بثلاثمائة ألف دينار ، وكان أصله من عكبرا فسكن بغداد ، وكانت له بها دار عظيمة تشتمل على ثلاثين مسكنا مستقلا ، وفيها حمام و بستان ، ولها بابان ، على كل باب مسجد ، إذا أذن المؤذن في إحداهما لا يسمع الا خر من اتساعها ، وقد كانت زوجة الخليفة القائم حين وقعت فتنة البساسيرى في سنة خمسين وأر بمائة ، نولت عنده في جواره ، فبعث إلى الأمرير قريش بن بدران أمرير العرب بعشرة آلاف دينار ،

ليحمى له داره ، وهو الذى بنى المسجد المعروف به ببغداد ، وقد ختم فيه القرآن ألوف من الناس ، وكان لا يغارق زى التجار . وكانت وفاته فى عاشر ذى القعدة من هـنم السنة ، ودفن في التربة الجاورة لتربة القزويني ، رحمه الله و إيانا آمين .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO III CO

ثم دخلتسنة سبع وسبعين وأربعمانة

فها كانت الحرب بين غر الدولة بن جبير و زير الخليفة و بين ابن مروان صاحب ديار بكر ، فاستولى ابن جبير على ملك العرب وسبى حر عهم وأخذ البلاد ومعه سيف الدولة صدقة بن منصو ابن دبيس بن على بن مزيد الأسدى ، فافتدى خلقا من العرب فشكره الناس على ذلك ، وامتده الشعراه . وفيها بعث السلطان عميد الدولة ابن جهير في عسكر كثيف ومعه قسم الدولة اقسنقر جد بني أفابك ملوك الشام والموصل ، فسارا إلى الموصل فلكوها . وفي شعبان منها ملك سلمان بن قتلمش أنطاكية ، فأزاد شرف الدولة مسلم بن قريش أن يستنقنها منه ، فهزمه سلمان وقتله ، وكان مسلم هذا من خيار الملوك سيرة ، له في كل قرية وال وقاض وصاحب خبر ، وكان علاك من السندية إلى منسج . وولى بصحه أخوه إبراهيم بن قريش ، وكان مسجونا من سسنين فأطلق وملك . وفيها ولد السلطان وولى بصحه أخوه إبراهيم بن قريش ، وكان مسجونا من سسنين فأطلق وملك . وفيها ولد السلطان سنجر بن ملكشاه في المشرين من رجب بسنجار . وفيها عصى تكش أخو السلطان فأخذه السلطان فسنجر بن ملكشاه في المشرين من رجب بسنجار . وفيها عصى تكش أخو السلطان فأخذه السلطان في هنه السنة الأمير خار تكين الحسناني ، وذلك لشكوى الناس من شدة سير جنفل بهم ، وأخذ المكوسات منهم ، سافر مرة من الكوفة إلى مكة في سبعة عشر يوما .

وممن توفى فيها من الأعيان احمد بن محمد بن دوبست

أبو سعد النيسابورى ، شيخ الصوفية ، له رباط عديمة نيسابور يدخل من بابه الجل براكبه ، وحج مرات على النجر بد على البحرين ، حين انقطمت طريق مكة ، وكان يأخذ جماعة من الفقراء ويتوصل من قبائل العرب حتى يأتى مكة ، نوفى فى هذه السنة وقد جاوز التسمين ، رحمه الله و إيانا ، وأوصى أن يخلفه ولده إسماعيل فأجلس فى مشيخة الرباط .

#### ابن السباغ

صاحب الشامل ، عبد السيد بن عجد بن عبد الواحد بن أحمد بن جمفر ، الامام أبو نصر ابن العسباغ ، ولد سنة أربعائة ، وتفقه ببغداد على أبى الطيب الطبرى حتى فاق الشافعية بالعراق ، وصنف المصنفات المفيدة ، منها الشامل في المذهب ، وهو أول من درس بالنظامية ، توفى في هذه السنة ودفن بداره في الكرخ ، ثم نقل إلى باب حرب رحمه الله ، قال ابن خلكان : كان فقيه العراقين ، وكان يضاهى أبا إسحاق ، وكان ابن الصباغ أعلم منه بالمذهب ، و إليه الرحلة فيه ، وقد صنف الشامل في الفقه والعمدة في أصول الفقه ، وتولى تدريس النظامية أولا ، ثم عزل بعد عشرين

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH

وماً بالشيخ أبى إسحاق ، فلما مات الشيخ أبو إسحاق تولاها أبو سعد المتولى ، ثم عزل ابن الصباغ بابن المتولى ، وكان ثقة حجة صالحا ، ولد سنة أر بعائة ، أضر في آخر عمره ، رحمه الله و إيانا .

## مسعود بن ناصر

ابن عبد الله بن أحمد بن إساعيل ، أبو سعد السجرى الحافظ ، رحل في الحديث وسمع الكثير ، وجمع الكثير ، وجمع الكثير ،

ثم دخلت سنة ثمان وسبعين و أربعهاتة

في المحرم منها زلزلت أرجان فهلك خلق كثير من الروم ومواشيهم . وفيها كثرت الأمراض بالحي والطاعون بالعراق والمجاز والشام ، وأعقب ذلك موت الفجأة ، ثم ماتت الوحوش في البراري ثم تلاها موت النهائم ، حتى عزت الألبان واللحمان ، ومع هذا كله وقعت فتنة عظيمة بين الرافضة والسينة فقت ل خلق كثير فيها ، وفي ربيع الأول هاجت ربح سودا ، وسفت رملا ، وتساقطت أشجار كثيرة من النحل وغيرها ، ووقعت صواعق في البلاد حتى ظن بعض الناس أن القيامة قد قامت ، ثم أنجلي ذلك ولله الحمد . وفيها ولد للخليفة ولده أبو عبد الله الحسين ، و زينت بغداد وضربت الطبول والبوقات ، وكثرت الصدقات . وفيها استولى فحر الدولة ابن جهير على بلاد كثيرة ، منها الطبول والبوقات ، وكثرت الصدقات . وفيها استولى فحر الدولة ابن جهير على بلاد كثيرة ، منها مد وميا فارقين ، وجزيرة ابن عر ، وانقضت بنو مروان على يده في هذه السنة . وفي ثاني عشر رمضان منها ولى أبو بكر محد بن مظفر الشامي قضاء القضاة ببغداد ، بعد وفاة أبي عبد الله الدامنائي، وخلع عليه في الديوان . وحج بالناس جنفل ، وزار النبي س . ذاهباً وآيباً . قال : أظن أنها آخر حجق . وكان كذلك . وفيها خرج توقيع الخليفة المقتدى بأمر الله بتجديد الأمر بالمر وف والنهي عن المذكر في كل محلة ، و إلزام أهل الذمة بلبس الفيار ، وكسر آلات الملاهى ، و إراقة الخور ، عن المذكر في كل محلة ، و إلزام أهل الذمة بلبس الفيار ، وكسر آلات الملاهى ، و إراقة الخور ، و إخراج أهل الفساد من البلاد ، أثابه الله و رحه .

وبمن توفى فيها من الأعيان احمد بن محمد بن الحسن

ابن محمد بن إبراهيم بن أبي أبوب ، أبو بكر الفوركى ، سبط الأستاذ أبى بكر بن فورك ، استوطن بنداد وكان متكلماً يعظ الناس فى النظامية ، فوقعت بسببه فتنة بين أهل المذاهب ، قال ابن الجوزى : وكان مؤثراً للدنيا لا يتحاشى من لبس الحرير ، وكان يأخذ مكس الفحم و يوقع المداوة بين الحنابلة والأشاعرة ، مات وقد ناف على الستين سنة ، ودفن إلى جانب قبر الأشعرى بمشرعة الزوايا .

أبو عبد الله المردوسي ، كان رئيس أهـل زمانه ، وأكلهم مروءة ، كان خدم في أيام بني بويه وتأخر لهذا الحين ، وكانت الملوك تعظمه وتكاتبه بعبده وخادمه ، وكان كثير الصـدقة والصـلات

والبر ، و بلع من الممر خساً وتسمين سنة ، وأعد لنفسه قبرا وكفنا قبل موته بخمس سنبن . أبو سعد المتولي

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO VIN (O)

عبد الرحمن بن المأمون بن على أبو سعد المتولى: مصنف النتمة ، ومدرس الظامية بعد أبى إسحاق الشيرازى ، وكان فصيحا بليغاً ، ماهرا بعلوم كثيرة ، كانت وفاته فى شوال من هذه السنة وله ستة وخسون سنة ، رحمه الله و إيانا ، وصلى عليه القاضى أبو بكر الشاشى .

إمام الحرمين

عبد الملك بن [ الشبيخ أبي محمد ] عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيو يه ، آبو الممالى الجويني ، وجوين من قرى نيسابور ، الملقب بامام الحرمين ، لمجاورته بمكة أر يع سنبن ، كان مولده في تسع عشرة وأر بمائة ، سمع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبي محمد الجويني ، ودرس بمده في حلقته ، وتفقه على القاضي حسين ، ودخل بغداد وتفقه بها ، وروى الحــديث وخرج إلى مكة فجاور فيها أر بع سنين ، ثم عاد إلى نيسابور فسلم إليه الندريس والخطابة والوعظ ، وصنف نهاية المطلب في دراية المدهب ، والبرهان في أصول الفقه ، وغير ذلك في علوم شتى ، واشتغل عليه الطلبة و رحلوا إليه من الأقطار، وكان يحضر مجلسه ثلاثمائة متفقه، وقد استقصيت ترجمته في الطبقات؛ وكانت وقاته في الخامس والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة ، عن سبع وخمسين سنة ، ودفن بداره ثم نقل إلى جانب والده . قال ابن خلكان : كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب يده من النسيخ ، وأمرها أن لا تدع أحــدا يرضعه غــيرها ، فاتفق أن امرأة دخلت عليها فأرضمته مرة فأخسذه الشيخ أبو محمد فنكسه ووضع يده على بطنه ووضع أصبعه فى حلقه ولم بزل به حتى قاء مافى بطنسه من ابن تلك المرأة . قال : وكان إمام الحرمين ريما حصل له في مجلسه في المناظرة فتورووقفة فيقول : هذا من آثار تلك الرضمة . قال : ولما عاد من الحجاز إلى بلده نيسا بور سلم إليه المحراب والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الجممة ، و بتي ثلاثين سينة غير مزاحم ولا مدافع ، وصنف في كل فَن ، وله النهاية التي ما صنف في الاســــلام مثلها . قال الحافظ أبو جمفر : صمحت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يقول لامام الحرمين : يا مفيــد أهل المشرق والمغرب ، أنت اليوم إمام الأئمة . ومرف تصانيفه الشامل في أصول الدين ، والبرهان في أصول الفقه ، وتلخيص النقريب ، والأرشاد ، والمقيدة النظامية ، وغياث الأمم (١) وغــير ذلك ممــا سهاه ولم يتمه . وصــلى عليــه ولده أبو القاسم وغلقت الأسواق وكسر تلاميذه أقلامهم \_ وكانوا أربمائة \_ ومحارِهم ، ومكنوا كذلك سنة ، وقد رثى بمراثى كثيرة فن ذلك قول بعضهم :

<sup>(</sup>١) عد ابن خلىكان من تصانيف إمام الحرمين «مغيث الخلق في اختيار الحق» ولكن لو كان هذا الكتاب من ولفاته لذكره ابن كثير وهومتأخرعن إبن خلكان. فهذا الكتاب مدسوس على إمام الحرمين

قاوبُ العالمين على المقالى \* وأيامُ الورى شبهُ الليالى أيشمرُ غصنُ أهلِ العلم يوماً \* وقد ماتُ الامامُ أبو المعالى

عمد بن أحد بن عبد الله بن أحد

أبو على بن الوليد ، شيخ المعترلة ، كان مدرساً لهـم فأفكر أهل السنة عليه ، فازم بيته خمسين سنة إلى أن توفى فى ذى الحجة منها ، ودفن فى مقبرة الشونيزى ، وهذا هو الذى تناظر هو والشيخ أبو يوسف القزوينى المعترلى المفسر فى إياحة الولدان فى الجنة ، وأنه يباح لأهل الجنة وط ، الولدان فى أدباره ، كا حكى ذلك أبن عقيل عنهما ، وكان حاضرها ، فال هذا إلى إياحة ذلك ، لأ نه مأمون المفسدة هنالك ، وقال أبو يوسف : إن هـنذا لا يكون لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، ومن أين لك أن يكون لهم أدبار ? وهذا المضو وهو الدبر - إنما خلق فى الدنيا خلجة العباد إليه ، لأنه مخرج الملأذى عنهم ، وليس فى الجنة شى ، من ذلك ، وإنما فضلات أكلهم عرق يفيض من جاوده ، فاذا للأذى عنهم ، وليس فى الجنة شى ، من ذلك ، وإنما فضلات أكلهم عرق يفيض من طروم هذا الرجل حديثا واحدا عن شيخه أبى الحسين البصرى بسنده المنقدم ، من طريق شعبة عن منصور عن ربعى عن أبى مسعود البدرى أن رسول الله السالة المرحل إليه دخل عليه وهو يبول فى البالوعة رواه القمنبي عن شعبة ، ولم يو وعنه سواه ، فقيل : إنه لما رحل إليه دخل عليه وهو يبول فى البالوعة واله أن يحدثه فامتنع ، فروى له هـذا الحديث كالواعظ له به ، والتزم أن لا يحدثه بغيره ، وقيل : فسأله أن يحدثه فامتنع ، فروى له هـذا الحديث عنه غير هذا الحديث ، فتاب وأناب ، لان شعبة مر عـلى القمنبي قبل أن يشتغل بعلم الحديث ـ وكان إذ ذاك يعانى الشراب \_ فسأله أن يحدثه فامتنع ، فسل سكينا وقال : إن لم تحدثنى و إلا قنلنك ، فروى له هذا الحديث ، فتاب وأناب ، كورم مالكا ، ثم فاته السماع من شعبة فلم يتفتى له عنه غير هذا الحديث فالله أعلم .

### أبو عيدالله الدامةاني القاضي

عمد بن على بن الحديث بن عبد الملك بن عبد الوهاب بن حمويه الدامغانى ، قاضى القضاة ببغداد ، مولده فى سنة نمان عشرة وأر بمائة ، فنفقه بها على أبى عبد الله الصيمرى ، وأبى الحسن القدورى ، وسمع الحديث منهما ومن ابن النقور والخطيب وغيرهم ، وبرع فى الفقه ، وكان له عقل وافر ، وتواضع زائد ، وانتهت إليه رياسة الفقهاء ، وكان فصيحاً كثير العبادة ، وقد كان فقيراً فى ابتداء طلبه ، عليه أطار رثة ، ثم صارت إليه الرياسة والقضاء بعد ابن ما كولا ، فى سنة تسع وأر بعين وكان القائم بأمر الله يكرمه ، والسلطان طغر لبك يعظمه ، و باشر الحكم ثلاثين سنة فى أحسن سيرة ، وغاية الامانة والديانة ، مرض أياماً يسيرة ثم توفى فى الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة ، وقد ناهز الثمانين ، ودفن بداره بدرب العلابين ، ثم نقل إلى مشهد أبى حنيفة رحمه الله .

### محمد بن علي بن المطلب

أبوسمد الأديب ، كان قد قرأ النحو والأدب واللغة والسير وأخبار الناس ، ثم أقلع عن ذلك كله ، وأقبل على كثرة الصلاة والصدقة والصوم ، إلى أن توفى فى هذه السنة عن ست وتمانين سنة رحمه الله .

و يعرف بابن الرجيحى ، تفقه على ابن الصباغ ، وناب فى الحسكم ، وكان محمود الطريقة ، وشهد عند ابن الدامغانى فقبله . منصور بن دبيس

ابن على بن مزيد ، أبو كامل الأمير بعد سيف الدولة ، كان كثير الصلاة والصدقة ، نوفى فى رجب من هذه السنة ، وقد كان له شعر وأدب ، وفيه فضل ، فمن شعره قوله :

فَانْ أَمَا لَمُ أَحَلُّ عَظِيمًا وَلَمْ أَقَدْ \* لهاما ولم أُصِيْرِ على كلِّ معظم ولم أُحجز الجانى وأمنغ جوره \* غداة أنادى للفَخارِ وأنتمى فلا نَهَضَتُ لي همةٌ عربيةً \* إلى المجدِّرُقَ بي ذُرى كل محرم

#### هبة الله بن أحمد بن السيبي

[ قاضى الحريم بنهرمعلى ، و] ،ؤدب الخليفة المقتدى بأمرالله ، سمع الحديث ، وتوفى محرم هذه السنة ، وقد جاو ز الثمانين ، وله شعر جيد، فهنه قوله :

رجوتُ النمانينَ من خالق \* ملما جاءً فيها عن المصطفى فَبُلَّنَيْهِا فِشُكِرًا له \* وزادُ ثلاثاً بها إذوفا وإنى المُنْتَظِرَ وعدُهُ \* لينجِزَهُ لي عَمَلُ أهل الوفا

# ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة

وفيها كانت الوقعة بين تقش صاحب دمشق و بين سليان بن قتلم صاحب حلب وأنطاكية وتلك الناحية ، فانهزم أصحاب سليان وقتل هو نفسه بخنجر كانت معه ، فسار السلطان ملكشاه من أصبهان إلى حلب فلكها ، وملك مابين ذلك من البلاد التي مربها ، مثل حران والرها وقلعة جمبر ، وكان جعبر شيخاً كبيراً قد عي ، وله ولدان ، وكان قطاع الطريق يلجأون إليها فيتحصنون بها ، فراسل السلطان سابق بن جمبر في تسليمها فامتنع عليه ، فنصب عليها المناجيق والعرادات ففتحها وأمر بقتل سابق ، فقالت زوجته : لا تقتله حتى تقتلني معه ، فألقاه من رأسها فتكسر ، ثم أمر بتوسيطهم بعد ذلك فألقت المرأة نفسها و راء فسلمت ، فلامها بعض الناس فقالت: كرهت أن يصل إلى التركى فيبقى ذلك عارا على ، فاستحسن منها ذلك ، واستناب السلطان على حلب قسيم النولة إلى التركى وهو جد نور الدين الشهيد ، واستناب على الرحبة وحران والرقة وسروج والخابور:

عمد بن شرف الدولة مسلم و زوجه بأخته زليخا خاتون ، وعزل غر الدولة بن جهير عن ديار بكر ، وسلمها إلى المميد أبى على البلخى ، وخلع على سيف الدولة صدقة بن دبيس الأسدى ، وأقره على على أبيه ، ودخل بغداد فى ذى القعدة من هذه السنة ، وهى أول دخلة دخلها ، فزار المشاهد والقبور ودخل على الخليفة فقبل يده و وضعها على عينيه ، وخلع عليه الخليفة خلما سنية ، وفوض إليه أمور الناس ، واستعرض الخليفة أمراه و وفاها الملك واقف بين يديه ، يعرفه بالأمراء واحدا بعد واحد ، باسمه وكم جيشه وأقطاعه ، ثم أفاض عليه الخليفة خلماً سنية ، وخرج من بين يديه فنزل بمدرسة النظامية ، ولم يكن رآها قبل ذلك ، فاستحسنها إلا أنه استصغرها ، واستحسن أهلها ومن بها وحد الله وسأل الله أن يجسل ذلك خالصاً لوجهه الكريم ، ونزل مخزانة كتبها وأملى جزأ من مسموعاته ، فسمه المحدثون منه ، و ورد الشيخ أبو القاسم على بن الحسبن الحسنى الدبوسي إلى بغداد في تجمل فظلم ، فرتبه مدرساً بالنظامية بعد أبي سعد المتولى .

وفي ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع القصر وأذن فيها ، وفي هذه السنة كانت زلازل هائلة بالمراق والجزيرة والشام ، فهدمت شيئا كثيراً من العمران ، وخرج أكثر الناس إلى الصحراء نم عادوا . وحيج بالناس الأمير خارتكين الحسناني ، وقطمت خطبة المصريين من مكة والمدينة ، وقلمت الصفائع التي على باب الكمية التي عليها ذكر الخليفة المصرى ، وجدد غيرها عليها ،وكتب عليها اسم المقتدى . قال ابن الجوزى : وظهر رجل بين السندية وواسط يقطع الطريق وهو مقطوع اليد اليسرى ، يفتح القفل في أسرع مدة ، وينوص دجلة في غوصتين ، ويقفز القفزة خسة وعشرين ذراعا ، ويتساق الحيطان الماس ، ولا يقدر عليه أحد ، وخرج من العراق سالما . قال : وفيها توفى فقير في جامع المنصور فوجد في مرقعته سهائة دينار مغربية ، أي صحاحاً كبارا ، من أحسن الذهب . قال وفيها على المناه ، الشنط على الفن رأس من الغنم ، ومائة جمل وغيرها ، ودخله عشرون ألف من من السكر ، وجمل عليه من أصناف العليور والوحوش ، ثم أردفه من السكر شي كثير ، فتناول السلطان بيده منه شيئا ألف رأس من الفنم ، ومائة جمل وغيرها ، ودخله عشرون ألف من من السكر ، وجمل عليه من أصناف العليور والوحوش ، ثم أردفه من السكر شي كثير ، فتناول السلطان بيده منه شيئا ألف رأس من الفضة ، وألوان من تماثيل الند والمسك والمنبر وغير ذلك ، فد فيه سماطا خاصاً فيه خسمائة قطمة من الفضة ، وألوان من تماثيل الند والمسك والمنبر وغير ذلك ، فد فيه سماطا خاصاً في السلطان حينئذ، وحل إليه عشرين ألف دينار ، وقدم إليه ذلك السرادق عا فيه بكاله ، وانصرف والله أعلم .

ومن توفى فيها من الأعيان الأمير جمبر بن سابق القشيري

الملقب بسابق الدين ، كان قد تملك قلمة جمبر مدة طويلة فنسبت بُليه ، و إنما كان يقال لها

قبل ذلك الدوشرية ، نسبة إلى غلام النمان بن المنفر ، ثم إن هذا الأمير كبر وعمى ، وكان له ولدان بقطمان الطريق ، فاجتاز به السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق وهو ذاهب إلى حلب فأخذ القلمة وقتله كما تقدم . الأمعر جنفل قتلغ

أمير الحاج ، كان مقطما للكوفة وله وقمات مع العرب أعربت عن شجاعته ، وأرعبت قلوبهم وشتهم في البلاد شفر مفر ، وقد كان حسن السيرة محافظا على الصلوات ، كثير التلاوة ، وله آثار حسنة بطريق مكة ، في إصلاح المصانع والاماكن التي تحتاج إليها الحجاج وغيرهم ، وله مدرسة على الحنفية بمشهد يونس بالكوفة ، و بني مسجدا بالجانب الفرتي من بغداد على دجلة ، بمشرعة الكرخ . توفى في جادى الأولى منها رحمه الله ، ولما باغ نظام الملك وفاته قال : مات ألف رجل ، والله أعلم .

على بن فضال الماجمي

أبو على النحوى المغربي ، له المصنفات الدالة على علمه وغزارة فهمه ، وأسند الحديث . توفى في ربيع الأول منها ودفن بباب إبرز .

## علي بن أحد التستري

كان مقدم أهل البصرة في المال والجاه ، وله مراكب تعمل في البحر ، قرأ القرآن وسمع الحديث وتفرد برواية سنن أبي داود . توفي في رجب منها .

#### يهيى بن إسماعيل الحسيني

كان فقيها على مذهب زيد بن على بن الحسين ، وعنده معرفة بالأصول والحديث . ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة

فى المحرم منها نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين جملة بالديباج المدي المناسبة الرومى ، غالبها أوانى الذهب والفضة ، وعلى أربع وسبعين بغلة مجللة بأنواع الديباج الملكى وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضة ، وكان على سنة منها اثنا عشر صندوقا من الفضة ، فيها أنواع الجواهر والحلى ، و بين يدى البغال ثلاث وثلاثون فرسا عليها مراكب الذهب ، مرصعة بالجواهر ، ومهد عظيم مجلل بالديباج الملكى عليه صفائح الذهب مرصع بالجوهر ، و بعث الخليفة لتلقيهم الوزير أباشجاع ، و بين يديه نحو من ثلاثمائة موكبية غير المشاعل لخدمة الست خاتون امرأة السلطان تركان خاتون ، حماة الخليفة ، وسألها أن تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافة ، فأجابت إلى ذلك ، فحضر الوزير نظام الملك وأعيان الأمراء و بين أيديهم من الشموع والمشاعل مالا يحصى ، وجاءت نساء الوزير نظام الملك وأعيان الأمراء و بين أيديهم من الشموع والمشاعل مالا يحصى ، وجاءت نساء الخريات كل واحدة منهن في جماعتها وجواريها ، و بين أيديهن الشموع والمشاعل من الذهب والجواهر مالا الخاتون ابنة السلطان زوجة الخليفة بعدد الجيع ، في محفة مجالة ، وعليها من الذهب والجواهر مالا

تعصى قيمته ، وقد أحاط بالمحفة مائتا جارية تركية ، بالمراكب المزينة العجيبة مما يبهرن الأبصار ، فدخلت دار الخلافة على هذه الصفة ، وقد زين الحريم الطاهر وأشملت فيه الشموع ، وكانت ليسلة مشهودة للخليفة ، هائلة جدا ، فلما كان من الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان ومد سماطا لم يرمثله ، عم الحاضرين والغائبين ، وخلع على الخاتون زوجة السلطان أم العروس ، وكان أيضاً يوماً مشهودا ، وكان السلطان متفيباً في الصيد ، ثم قدم بعد أيام ، وكان الدخول بها في أول السنة ، ولدت من الخليفة في ذي القعدة ولدا ذكرا زينت له بغداد . وفيها ولد للسلطان ملكشاه ولد سماه محمودا ، وهو الذي ملك بعده . وفيها جعل السلطان ولده أباشجاع أحد ولى العهد من بعده ، ولقبه ملك الملوك ، عضد الذولة ، وقاج الملة ، عدة أمير المؤمنين ، وخطب له بذلك على المنابر ، ونثر الذهب على الخطباء عند ذكر اسمه ، وفيها شرع في بناه الناجية في باب إبرز وعملت بستان وغرست النخيل والفواكه هنالك وعل سور بأمر السلطان ، والله أعلم

ومن وفي فيها من الأعيان . إسماعيل بن إبراهيم

ابن موسى بن سعيد ، أبو القاسم النيسابورى ، رحل في الحديث إلى الآفاق حتى جاوز ماوراً النهر ، وكان له حظ وافر في الأدب ، ومعرفة العربية ، توفى بنيسابور في جادى الأولى منها .

#### طاهرين الحسين البندنيجي

أبو الوفا الشاعر ، له قصيدتان في مدح نظام الملك إحداها معجمة والأخرى غير منقوطة ، أولها :

لاموا ولو علموا ما اللوم ما لاموا ، وردَّ لومُهُمُ ، همُّ وآلامُ
توفى ببلده في رمضان عن نيف وسبعين سنة .

## عبد بن أمير المؤمنين المقتدي

عرض له جدرى فات فيها وله تسع سنين ، فحزن عليه والده والناس ، وجلسوا للعزاء ، فأرسل إليهم يقول : إن لنا في رسول الله أسوة حسنة ، حين توفى ابنه إبراهيم ، وقال الله تعالى [ والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه واجمون ] ثم عزم على الناس فانصرفوا .

### محبد بن عبد بن ذید

ابن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن عملى بن أبى طالب ، أبو الحسن الحسينى ، الملقب بالرتضى ذى الشرفين ، ولد سنة خمس وأر بعائة ، وسمع الحديث الكثير ، وقرأ بنفسه على الشيوخ ، وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب ، فصارت له معرفة جيدة بالحديث ، وسمع عليه الخطيب شيئا من مروياته ، ثم انتقل إلى سمرقند وأملى الحديث بأصبهان وغيرها ، وكان برجع إلى عقل كامل ، وفضل ومروءة ، وكانت له أموال جزيلة ، وأملاك متسعة ، وفعمة وافرة ، يقال إنه ملك

أر بعين قرية ، وكان كثير الصدقة والبر والصدلة للعلماء والفقراء ، و بلغت زكاة ماله الصامت عشرة آلاف دينار غير العشور ، وكان له بستان ليس لملك مشله ، فطلبه منه ملك ما و راء النهر ، واسمه الخضر بن إبراهيم ، عارية ليتنزه فيه ، فأبي عليه وقال : أعيره إياه ليشرب فيه الخر بعد ما كان مأوى أهل العلم والحديث والدين ? فأعرض عنه السلطان وحقد عليه ، ثم استدعام إليه ليستشيره في بعض الأمور على العادة ، فلما حصل عنده قبض عليه وسجنه في قلعته ، واستحوذ على جميع أملاكه وحواصله وأمواله ، وكان يقول : ما تحققت صحة نسبي إلا في هذه المصادرة : فإني ربيت في النعم فكنت أقول : إن مثلي لا بد أن يبتلي ، ثم منعوه الطعام والشراب حتى مات رحمه الله .

### عد بن علال بن الحسن

أبو الحسن الصابى ، الملقب بغرس النعمة ، سمع أباه وابن شاذان ، وكانت له صدقة كثيرة ، ومعروف ، وقد ذيل على تاريخ أبيه الذى ذيله على تاريخ أبت بن سنان ، الذى ذيله على تاريخ ابن جرير الطبرى ، وقد أنشأ دارا ببغداد ، ووقف فيها أربعة آلاف مجلد ، فى فنون من العلوم ، وترك حين مات سبعين ألف دينار ، ودفن عشهد على .

### مبة الله بن علي

ابن محمد بن أحمد بن المجلى أبو نصر ، جمع خطباً ووعظاً ، وسمع الحديث على مشايخ عديدة ، وتو فى شابا قبل أوان الرواية . أبو بكر بن عمر أمير الملثمين

كان فى أرض فرغانة ، اتفق له من الناموس مالم يتفق لغيره من الملوك ، كان يركب ممه إذا سار لقتال عدو خسائة ألف مقاتل ، كان يمتقد طاعته ، وكان مع هذا يقيم الحدود و يحفظ محارم الاسلام ، ومحوط الدين و يسدير فى الناس سيرة شرعية ، مع صحة اعتقاده ودينه ، وموالاة الدولة العباسية ، أصابته نشابة فى بعض غزواته فى حلقه فقتلته فى هذه السنة .

## فاطمة بنت على

المؤدبة الكاتبة ، وتمرف ببنت الأقرع ، مهمت الحديث من أبي عربن مهدى وغيره ، وكانت تكتب المنسوب على طريقة ابن البواب ، ويكتب الناس علمها ، وبخطها كانت الهدنة من الدوان إلى ملك الروم ، وكتبت مرة إلى عيد الملك الكندى رقعة فأعطاها ألف دينار ، توفيت في الحرم من هذه السنة ببغداد ، ودفنت بباب إبرز.

# ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأربعمانة

فيها كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ببغداد ، وجرت خطوب كثيرة . وفي ربيع الأول أخرجت الأثراك من حريم الخلافة ، فسكان في ذلك قوة للخلافة . وفيها ملك مسعود بن

الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد غزنة بعد أبيه . وفيها فتح ملكشاه مدينة سمرقند . وحج بالناس الأمير خمارتكين .

وبمن توفى فيها من الاعيان . أحمد بن السلطان ملكشاه

وكان ولى عهد أبيه . توفى وعمره إحدى عشرة سنة ، فمكث الناس فى العزاء سبعة أيام لم ركب أحد فرساً ، والناس ينحن عليه فى الأسواق ، وسود أهل البلاد التى لا بيه أبوابهم .

#### عبدالله بن محمد

ابن على بن محمد ، أبو إسماعيل الأنصارى الهروى ، روى الحديث وصنف ، وكان كثير السهر بالليل ، وكانت وفاته بهراة فى ذى الحجة عن ست وثمانين سنة . وحج بالناس فيها الوزير أبو أحمد ، واستناب ولده أبا منصور ونقيب النقباء طرادين محمد الزينبي .

# ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة

في المحرم درس أبو بكر الشاشي في المدرسة الناجية بباب إبرز، التي أنشأها الصاحب تاج الدين أبو المنائم على الشافعية . وفيها كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ، ورفعوا المصاحف ، وجرت حروب طويلة ، وقتل فيها خلق كثير ، نقل ابن الجوزى في المنتظم من خط ابن عقيل أنه قتل في هدنه السنة قريب من ماتني رجل ، قال : وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النبي رس ، ، فلمنة لله على من فعل ذلك من أهل الكرخ ، وإنما حكيت هذا ليعلم ما في طوايا الروافض من الخبث والبغض لدين الاسلام وأهله ، ومن العداوة الباطنة الكامنة في قلوبهم ، نأه ولرسوله وشريعته . وفيها والبغض لدين الاسلام وأهله ، ومن العداوة الباطنة الكامنة في قلوبهم ، نأه ولرسوله وشريعته . وفيها ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وطائفة كبيرة من تلك الناحية ، بعد حروب عظيمة ، ووقعات هائلة . وفيها استولى جيش المصريين على عدة بلاد من بلاد الشام . وفيها عرت منارة جامع حلب . وفيها أرسلت الخاتون بنت السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبها إعراض الخليفة عنها ، فبعث إليها أبوها الطواشي صواب والأمير مران ليرجماها إليه ، فأجاب الخليفة إلى ذلك ، و بعث ممها بالنقيب وجاعة من أعيان الأمراء ، وخرج ابن الخليفة أبوالفضل والوزير فشيماها إلى النهروان وذلك في ربيع الأول ، فلما وصلت إلى عند أبها توفيت في شوال من هذه السنة ، بأصبمان ، فعمل عزاها ببغداد سبمة أيام ، وأرسل الخليفة إلى السلطان أمير من لتمزيته فيها. وحج بالناس خارتكين. ومن وفي فيها من الأعيان . عبد الصعد بن احمد بن احمد بن علي

الممروف بطاهر، النيسابوري الحافظ، رحل وسمع الكثير، وخرج، وعاجله الموت في هذه السنة مهدان وهو شاب . على بن أبي يَعْلَمَى

أبو القاسم الدبوسي ، مدرس النظاميه بعد المتولى ، سمع شيئًا من الحديث ، وكان فقيها ماهرا ،

وجدلياً باهرا. عامم بن الحسن

ابن محدين على بن عاصم بن مهران ، أبوالحسين الماصمي ، من أهل الكرخ ، سكن باب الشمير ولد سنة سبع وتسمين وثلثمائة ، وكان من أهل الفضل والأدب ، وسمع الحديث من الخطيب وغيره ، وكان ثقة حافظاً ، ومن شعره قوله :

لهني على قوم بكاظمة ٍ \* ودعتهم والركبُ معترضُ لم تتركُ العبراتُ مذ بعدوا \* لي مقلةٌ ترنو وتفتمضُ رحلوا فدمعي واكف هُطِل ﴿ جار وقلبي حشوهُ مرضُ وتموضوا لا ذقتُ فَقُدُمُ ، عني ومالي عنهم عِوَضُ أَقْرَضْتُهُمُّ قَالِي عَلَى ثَقَةً ﴿ مَنْهُمْ فَارَدُّوا الَّذِي اقْتُرْضُوا ۚ

عصد بن أحمد بن حامد

ابن عبيد، أبو جعفر البخاري المتكلم المعتزلي، أقام ببغداد وتعرف بقاضي حلب، وكان حنفي المذهب في الفروع ، معتزليا في الأصول ، مات ببغداد في هذه السنة ، ودفن بباب حرب.

# محمدين احد بن عيدالله

ابن محمد بن إسهاعيل الأصبهائي ، المعروف عسارفة ، أحد الحفاظ الجوالين الرحالين ، سمع الكثير وجمع الكتب، وأقام بهراة ، وكان صالحًا كثير العبادة ، توفى بنيسابور في ذي الحجة من هذه السنة والله أعلم. ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة

في المحرم منها ورد إلى الفقيه أبي عبد الله الطبرى منشور نظام ألناك بتدريس النظامية ، فدرس بها ، ثم قدم الفقيه أبو محمد عبد الوهاب الشيرازي في ربيع الأخر منها بمنشور بتدريسها فاتفق الحال على أن يدرس هذا يوما وهذا يوماً ، وفي جمادي الأولى دهم أهل البصرة رجل يقال له بليا ، كان ينظر في النجوم ، فاستغوى خلقا من أهلها و زعم أنه المهدى ، وأحرق من البصرة شيئا كثيراً ، من ذلك دار كتب وقفت على المسلمين لم يرفى الاسلام مثلها ، وأتلف شيئاً كثيراً من الدواليب والمضافع وغـير ذلك . وفيها خلع على أبي القاسم طراد الزينبي بنقابة المباسيين بعـد أبيه . وفيها استفتى على معلى الصبيان أن يمنموا من المساجد صيانة لها ، فأفتوا يمنعهم ، ولم يُستُنَّنَ منهم سوى رجل كان فقها شافعيا يدرى كيف تصان المساجد ، واستدل المفتى بقوله عليه الصلاة والسلام دسدوا كل خوخة الاخوخة أبي بكر » وحج بالناس خار تكين على المادة .

وبمن توفى فيها من الأعيان الوزير ابو نصر بن جهير

ابن محمد بن محمد بن جهير عميد الدولة أحد مشاهير الوزراء ، وزر للقائم ، ثم لولده المقتدى ، ثم

عزل ملكشاه السلطان و ولى ولده فخر الدو لة ديار بكر وغـيرها، مات بالموصل وهى بلده التى ولد بها وفيها كان مقتل صاحب اليمن الصليحي وقد تقدم ذكره. ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربعهائة

فى المحرم منها كتب المنجم الذى أحرق البصرة إلى أهل واسط يدعوهم إلى طاعته ، و يذكر فى كتابه أنه المهدى صاحب الزمان الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويهدى الخلق إلى الحق ، فان أطعنم أمنتم من العذاب ، وإن عدلتم خسف بكم ، فآمنوا بالله وبالامام المهدى . وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار و بشد الزار ، وكذاك نساؤهم فى الحسامات وغيرها . وفى جادى الأولى قدم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى من أصبهان إلى بغداد على تمدريس النظامية ، ولقبه نظام الملك زين الدين شرف الأعمة . قال ابن الجوزى : وكان كلامه مقبولا ، وذكاؤه شديدا . وفى رمضان منها عزل الوزير أبو شجاع عن وزارة الخلافة فأنشد عندعزله :

تُولَّاها وليس له عدوٌّ \* وفارقها وليس له صديقُ

ثم جاءه كتاب نظام الملك بأن يخرج من بغداد، فخرج منها إلى عدة أما كن ، فلم تطبله ، فعزم على الحج ، تمطابت نفس النظام عليه فبعث إليه يسأله أن يكون عديله في ذلك ، وناب ابن الموصلايا فى الوزارة ، وقد كان أسلم قبل هذه المباشرة فى أو ل هذه السنة . و فى رمضان منها دخل السلطان ملكشاه بغداد ومعمه الوزير نظام الملك ، وقد خرج لتلقيه قاضي القضاة أبو بكر الشماشي ، وابن الموصلايا المسلماني ، وجاءت ملوك الأطراف إليه للسلام عليه ، منهم أخوه ناج الدولة تتش صاحب دمشق ، و إنابكه قسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب . و فى ذى القمدة خرج السلطان ملكشاه وابنه وابن ابنته من الخليفة في خلق كثير من الكوفة . وفيها استوزر أبو منصور بن جهير وهي النوبة الثانية لوزارته للمقتدى ، وخلع عليه ، وركب إليه نظام الملك فهنأه في داره بباب العامة ، وفي ذي الحجة عمل السلطان الميلاد في دجلة ، وأشعلت نيران عظيمــة ، وأوقدت شموع كثيرة ، وجمعت المطر بات في السمريات، وكانت ليلة مشهودة عجيبة جدا، وقد نظم فيها الشعراء الشعر، فلما أصبح النهار من هذه الليلة جي بالخبيث المنجم الذي حرق البصرة وادعى أنه المهدى ، محولاعلى جمل ببغداد وجعل يسب الناس والناس يلمنونه ، وعـلى رأسه طرطورة بودع ، والدرة تأخـذه من كل جانب ، فطافوا به بغداد ثم صلب بعد ذلك . وفيها أمر السلطان ملكشاه جلال الدولة بمارة جامعه المنسوب إليه بظاهر السور. وفي هذه السنة ملك أمير المسلمين توسف بن تاشفين بعـــد صاحب بلاد المغرب كثيراً من بلاد الأندلس، وأسر صاحبها المعتمدين عباد وسجنه وأهله، وقد كان المعتمد هذاموصوفا بالكرم والأدب والحمل عسن السيرة والعشرة والاحسان إلى الرعية ، والرفق بهم ، فحزن الناس CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO ITA CO

عليه ، وقال في مصابه الشعراء فأ كثروا. وفيها ملكت الفريج مدينة صقليّة من بلاد المغرب ، ومات ملكهم فقام ولله مقامه فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين ، حتى كأنه منهم ، لما ظهر منه من الاحسان إلى المسلمين . وفيها كانت زلازل كثيرة بالشام وغيرها ، فهدمت بنيانا كثيراً ، من جلة ذلك تسعون برجاً من سور إنطاكية ، وهلك تحت الهدم خلق كثير . وحج بالناس خارتكين . ومن توفى فيها من الأعيان . عبد الرحن بن احمد

أبوطاهر ولد بأصبهان ، وتفقه بسمرقند ، وهو الذي كان سبب فتحها على يد السلطان ملك شاه ، وكان من رؤساء الشافعية ، وقد سمع الحديث الكثير . قال عبد الوهاب بن منده : لم نر فقها في وقتنا أنصف منه ، ولاأعلم . وكان فصيح اللهجة كثير المر وءة غزير النعمة ، توفى ببغداد ، ومشى الوزراء والكبراء في جنازته ، غير أن النظام ركب واعتذر بكبر سنه ، ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازى ، وجاء السلطان إلى التربة . قال ابن عقيل : جلست بكرة العزاء إلى جانب نظام الملك والملوك قيام بين يديه ، اجترأت على ذلك بالعلم . حكاه ابن الجوزى .

### عمد بن احد بن علي

أبو نصر المروزى ، كان إماماً فى القراءات ، وله فيها المصنفات ، وسافر فى ذلك كثيراً ، واتفق له أنه غرق فى البحر فى بعض أسفاره ، فبينا الموج برفعه و يضعه إذ نظر إلى الشمس قد زالت ، فنوى الوضوء وانغمس فى الماء ثم صعد فاذا خشبة فركبها وصلى علمها ، ورزقه الله السلامة ببركة امتثاله للأمر ، واجتهاده على العمل ، وعاش بعد ذلك دهرا ، وتوفى فى هذه السنة ، وله نيف وتسعون ،

سنه . محمد بن عبدالله بن الحسن أبو بكر الناصح الفقيه الحنفي المناظر المنكلم المتزلى ، ولى القضاء بنيسابور ، ثم عزل لجنونه وكلامه وأخذه الرشا ، وولى قضاء الرى ، وقد سمم الحديث ، وكان من أكابر العلماء . توفى في رجب،

# نها. الركاني

جد الماوك الارتقية الذين هم ملوك ماردين ، كان شهما شجاعا عالى الهمة ، تغلب على بلاد كثيرة وقد ترجمه ابن خلكان وأرخ وفاته بهذه السنة .

# ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة

فيها أمر الساطان ملكشاه ببناه سو رسوق المدينة المعروفة بطغرلبك ، إلى جانب دار الملك ، وجدد خاناتها وأسواقها ودو رها، وأمر بتجديد الجامع الذي تم على يد هارون الخادم ، في سنة أر بع وعشر بنوخسائة ، ووقف على نصب قبلته بنفسه ، ومنجمه إبراهيم حاضر ، ونقلت أخشاب جامع سامرا ، وشرع نظام الملك في بناء دارله هائلة ، وكذلك ، قاج المسلوك أبو الغنائم ، شرع في بناء دار

هائلة أيضاً ، واستوطنوا بنداد . وفي جمــادي الأولى وقع حريق عظيم ببغــداد في أماكن شتي ، ها طنيء حتى هلك للناس شيء كثير، فما عمرُ وا بقدر ما حرق وما غرموا . وفي ربيع الأول خرج السلطان إلى أصبهان ، وفي صحبته ولد الخليفة أبوالفضل جمفر ، ثم عاد إلى بغداد في رمضان ، فبينما هو في الطريق يوم عاشوراء عدا صبي من الديلم على الوزير نظام الملك، بعــد أن أفطر، فضربه بسكين فقضى عليه بمدساعة ، وأخذ الصبي الديلمي فقتل ، وقد كان من كبار الوزراء وخيار الأمراء وسنذكر شيئًا من سيرته عند ذكر ترجمته ، وقدم السلطان بنداد في رمضان بنية غير صالحة ، فلقاه الله في نفسه ما تمناه لأعدائه ،وذلك أنه لما استقر ركابه ببغداد ، وجاء الناس السلام عليه ، والتهنئة بقدومه ، وأرسل إليه الحليفة بهنئه ، فأرسل إلى الحليفة يقول له : لا بد أن تنزل لى عن بغداد ، وتتحول إلى أي البــلاد شئت . فأرسل إليه الخليفة يستنظره شهراً ، فرد عليه : ولا ساعة واحدة ، فأرسل إليه يتوسل في إنظاره عشرة أيام ، فأجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد ، فما استتم الأجل حتى خرج السلطان يوم عيد الفطر إلى الصيد فأصابته حمى شديدة ، فافتصد فما قام منها حتى مات قبل العشرة أيام ولله الحمد والمنة . فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون عملي الجيش، وضبطت الأموال والأحوال جيدا ،وأرسلت إلى الخليفة تسأل منه أن يكون و لدها محود ملكا بعد أبيه ، وأن يخطب له على المنابر ، فأجابِها إلى ذلك ، وأرسل إليه بالخلع ، و بعث يعزيها ويهنئها مع و زيره عميد الدولة ابن جهير ، وكان عمر الملك محود هذا يومئذخس سنين ، ثم أخذته والدته في الجيوش وسارت به نحو أصبهان ليتوطد له الملك ، فدخلوها وتم لهم مرادهم ، وخطب لهذا الغلاَم في البلدان حتى في الحرمين ، واستوزر له ناج الملك أبا الغنــائم المرزبان بن خسرو، وأرسلت أمــه إلى الخليفة تسأله أن تكون ولايات المهال إليه ، فامتنع الخليفة و وافقه الغزالي على ذلك ، وأفتىالملما. بجواز ذلك ، منهم المنطبب ابن محمد الحاني، الله يعمل إلا بقول الغزالي، وانحاز أكثر جيش السلطان إلى ابنه الآخر بركيارق فبايموه وخطبوا له بالرى ، وانفردت الخاتون وولدها وممهم شرذمة قليلة من الجيش والخاصكية ، فأنفةت فيهم ثلاثين ألف ألف دينار لقتال بركيارق بن ملكشاه ، فالنقوا في ذي الحجة فكانت الخاتون هي المنهزمة ومعها ولدها.و في صحيح البخاري « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . و في ذي القمدة اعــترضت بنو خفاجة للحجيج فقاتلهم من في الحجيج من الجند مع الأمير خــازتـكين، فهزموهم ، ونهبت أموال الأعراب ولله الحسد والمنة . وفيها جاء بَرَدُ شديد عظيم بالبصرة ، و زن الواحدة منها خسة أرطال ، إلى ثلاثة عشر رطلا ، فأتلفت شيئًا كثيراً من النخيل والأشجار ، وجاء ر بح عاصف قاصف فألقى عشرات الألوف من النخيل ، فإنا لله و إنا إليــه راجعون [ وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم و يعفو عن كثير]وفيها ملك تاج الدولة تتش صاحب دمشق مدينة حمص،

وقلمة عرقة ، وقلمة فامية ، ومعه قسيم الدولة أقسنةر ، وكان السلطان قد جهز سرية إلى اليمن صحبة سمد كوهم ائين الدولة وأمير آخر من التركان ، فدخلاها وأساءا فيها السيرة فتوفى سعد كوهرائين يوم دخوله إليها فى مدينة عدن ولله الحد والمنة .

ويمن توفى فيها من الأعيان. جعفر بن يحيى بن عبدالله

أبو الفضل المتممى ، الممر وف بالحكاك المكى ، رحل فى طلب الحديث إلى الشام والعراق وأصبهان وغير ذلك من البلاد ، وسمع الكثير وخرّج الأجزاء ، وكان حافظا متقنا ، ضابطا أديباً ، ثقة صدوقا ، وكان براسل صاحب مكة ، وكان من ذوى الهيثات والمر وءات ، قارب النمانين ، رحمه الله!

### نظام الملك الوزير

الحسن بن على بن إسحاق ، أبو على ، و زر الملك ألب أرسلان و ولده ملكشاه تسما وعشرين سنة ، كان ، و خيار الو زراء ، ولد بطوس سنة ثمان وأر بعائة ، وكان أبوه من أصحاب محود بن سبكتكين ، وكان من الدهاقين ، فأشغل ولده هذا ، فقرأ القرآن وله إحدى عشرة سنة ، وأشغله بالعلم والقراءات والتفقه على مذهب الشافعي ، وساع الحديث واللغة والنحو ، وكان عالى الهمة ، فصل من ذلك طرفا صالحا ، ثم ترقى في المراتب حتى و زرالسلطان ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ثم من بعده للكشاه تسما وعشرين سنة ، لم ينكب في شيء منها ، و بني المدارس النظامية ببغداد ونيسابور وغيرهما ، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء ، محيث يقضى معهم غالب نهاره ، فقيل له : إن هؤلاء شغلوك عن كثير من المصالح ، فقال : هؤلاء جال الدنيا والآخرة ، ولو أجلستهم على رأسي المسكثرت ذلك ، وكان إذا دخل عليه أبو القامم القشيرى وأبو المعالى الجويني قام لهماوأجلسهما ممه في المقمد ، فأذا دخل على أبو على الفارندى ذكرني عيو بي وظلى ، فأزداد مهما ما هو مركو زفى نفس البشر ، وإذا دخل على أبو على الفارندى ذكرني عيو بي وظلى ، فأنكسر من الذى أنا فيه . وكان محافظا على الصلوات في أوقاتها ، لا يشغله بعد الأذان شغل عنها وكان يواظل عنها وكان يواظل على العالوات في أوقاتها ، لا يشغله بعد الأذان شغل عنها وكان يواظل عنها وكان يواظل على العالوات في أوقاتها ، لا يشغله بعد الأذان شغل عنها وكان يواظل عنها وكان يواظل على العالوات في أوقاتها ، لا يشغله بعد الأذان

وكان يعظم الصوفية تعظيازائداً ، فدوتب فى ذلك ، فقال : بينما أناأخدم بعض الملوك جاءنى يوما إنسان فقال لى : إلى متى أنت تخدم من تأكله المكلاب غداً ؟ اخدم من تنفعك خدمت ، مولا تخدم من تأكله المكلاب غداً . فلم أفهم مايقول ، فاتفق أن ذلك الأمير سكر تلك الليلة فحرج فى أثناء الليل وهو ثمل ، وكانت له كلاب تفترس الغرباء بالليل ، فلم تعرفه فمزقته ، فأصبح وقد أكلته المكلاب ، قال : فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ . وقد مهم الحديث فى أما كن شتى ببغداد وغيرها ،

وكان يقول: إنى لأعلم بأنى لست أهلا للرواية ولكنى أحب أن أربط فى قطار نقلة حديث رسول الله (س)، وقال أيضاً: رأيت ليلة فى المنام إبليس فقلت له: و يحك خلقك الله وأمرك بالسجودله مشافهة فأبيت ، وأنا لم يأمرنى بالسجودله مشافهة وأنا أسجد له فى كل يوم مرات، وأنشأ يقول:

• من لم يكنُ الوصال أهلا \* فكلُ إحسانه ذُنوبُ

وقد أجاسه المقتدى مُرة بين يديه وقالله : ياحسن ، رضى الله عنك برضا أمير المؤمنين عنك ، وقد ملك ألوفا من النرك ، وكان له بنون كثيرة ، وزر منهم خسة ، وزر أبنه أحمد للسلطان محمد بن ملك شاه ، ولا مير المؤمنين المسترشد بالله ،

وخرج نظام الملك مع السلطان من أصبهان قاصداً بنداد في مستهل رمضان من هذه السنة ، فلما كان اليوم الماشر اجتاز في بعض طريقه بقرية بالقرب من نهاوند ، وهو يسايره في محفة ، فقال : قد قتل ههنا خاق من الصحابة زمن عمر ، فطو بي لمن يكون عنده ، فاتفق أنه لما أفطر جاءه صبى في هيئة ، ستذيث به وممه قصة ، فلما انتهى إليه ضربه بسكين في فؤاده وهرب ، وعثر بطنب الخيمة فأخذ فقتل ، ومكث الوزير ساعة ، وجاءه السلطان يموده فمات وهو عنده ، وقد اتهم السلطان في أمره أنه هو الذي ما لا عليه ، فلم تعلل مدته بعده سوى خمسة وثلاثين يوما ، وكان في ذلك عبرة لأولى الألباب . وكان قد عزم على إخراج الخليفة أيضاً من بغداد ، فما تم له ماعزم عليه ، ولما بلغ أهل بغداد ، منهم مقاتل بن عطية فقال :

كان الوزيرُ نظامُ الملكِ الواؤةَ \* يتيمةُ صاغَها الرحمَٰ من شرف عزتُ فلم تمرف عزتُ فلم تمرف عزتُ فلم تمرف الله الصدف عزتُ فلم تمرف الله الصدف وأثنى عليه غير واحد حتى ابن عقيل وابن الجوزى وغيرهما رحمه الله.

#### عبد الباتي بن محمد بن الحسين

ابن داود بن ياقيا ، أبو القاسم الشاعر ، من أهل الحريم الظاهرى ، ولد سنة عشر وأر بمائة ، وكان ماهرا ، وقد رماه بعضهم باعتقاد الأوائل ، وأنكر أن يكون فى السماء نهر من ماء أو نهر من ابن ، أو نهر من خمر ، أو نهر من عسل ، يعنى فى الجنة ، وما سقط من ذلك قطرة إلى الأرض إلا هذا الذى هو يخرب البيوت و بهدم الحيطان والسقوف ، وهذا الكلام كفر من قائله ، نقله عنه أبن الجوزى فى المنتظم ، وحكى بعضهم أنه وجد فى كفنه مكتوبا حين مات هذين البيتين .

نزلت بجار لا يخيَّبُ ضيفهُ \* أُرجَّي مُجاتِي من عذاب جهمْمَ و و إنى على خُوفى من اللهِ واثق \* بانعامهِ واللهُ أَكْرَمُ منعمَ

# مالك بن أحمد بن علي

ابن إبراهيم ، أبوعبد الله البانياسي الشامى ، وقد كان له اسم آخر مهمته به أمه على أبوالحسن فغلب عليه ما سهاه به أبوه ، وما كناه به ، سمم الحديث على مشايخ كثيرة ، وهو آخر من حدث عن أبى الحسن بن الصلت ، هلك في حريق سوق الريحانيين ، وله ثمانون سنة، كان ثقة عند المحدثين .

### السلطان ملكشاه

جلال الدين والدولة ، أبو الفتح ملكشاه ، ابن أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق تقاق التركي ، ملك بعد أبيه وامتدت مملكته من أقصى بلاد الــــترك إلى أقصى بلاد اليمن ، وراسله الملوك من سائر الأقاليم ، حتى ملك الروم والخزر واللان ، وكانت دولته صارمـــة ، والطرقات في أيامه آمنة ، وكان مع عظمته يقف للسكين والضعيف ، والمرأة ، فيقضى حوائجهم ، وقد عمر العمارات الهائلة ، و بني القناطر، وأسقط المكوس والضرائب ، وحفر الأنهار الكبار ، و بني مدرسة أبي حنيفة والسوق، و بني الجامع الذي يقال له جامع السلطان ببغــداد، و بني منارة القرون من صيوده بالكوفة ، ومثلها فيا و راء النهر ، وضبط ماصاده بنفسه في صيوده فكان ذلك نحواً من عشرة آلاف صيد ، فتصدق بمشرة آلاف درهم ، وقال : إني خائف من الله تمالي أن أكون أزهتت نفس حيوانٍ لغير مأكلة ، وقد كانت له أفعال حسنة ، وسيرة صالحة ، من ذلك أن فلاحا أنهى إليه أن غلمانا له أخذوا له حمل بطيخ ، فغتشوا فاذا في خيسة الحاجب بطيخ فحملوه إليه ، ثم استدعى بالحاجب فقال : من أين لك هذا البطيخ ؟ قال: جاء به الغامان ، فقال: أحضره ، فذهب وأمره بالهرب فأحضره وسلمه للفلاح ، وقال : خذ بيده فانه مملوكي ومملوك أبي ، و إياكأن تفارقه ، ثم رد على الفلاح الحل البطيخ ، فخرج الفلاح يحمله و بيده الحاجب ، فاستنقذ الحاجب نفسه من الفلاح بثلاثما تقدينار. ولما توجه لقتالأخيه تتش اجتاز بطوسفدخلها لزيارة قبر على بن موسى الرضى، ومعه نظام الملك ، فلما خرجا قال النظام: بم دعوت الله ؟ قال: دعوت الله أن يظفرك على أخيك. قال: لكني قلت اللهم إن كان أخي أصلح للمسلمين فظفره بي، و إن كنت أنا أصاح لهم فظفرني به، وقد سار بمسكره من أصبهان إلى أنطاك من عرف أن أحدا من جيشه ظلم أحدا من الرعية ، وكانوا مئين ألوف ، واستمدى إليه مرة تركاني أن رجلا افتض بكارة ابنته وهو بريد أن يمكنه من قتله ، فقال له : ياهذا إن ابنتك لو شاءت ما مكنته من نفسها ، فإن كنت لابد فاعلا فاقتلها معه ، فسكت الرجل ، فقال له الملك : أو تفعل خيراً من ذلك ? قال : وما هو ? قال : فان بكارتها قد ذهبت ، فزوجها من ذلك الرجل وأنا أمهرها من بيت المال كفايتهما ، فغمل . وحكى له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز نوماً في بعض أسفاره بقرية وكان منفرداً من جيشه ، فوقف على باب دار فاستسقى فأخرجت إليه جارية إناء

فيه ماء قصب السكر بالثلج ، فشرب منه فأعجبه فقال : كيف تصنعون هذا ? فقالت : إنه سهل علمينا اعتصاره على أبدينا، فطلب منها شربة أخرى ف ذهبت لتأتيسه بها فوقع في نفسه أن يأخذ هـ ذا المكان منهم ويعوضهم عنمه غيره ، فأبطأت عليه ثم خرجت وليس معها شي ، فقمال : مالك ? فقالت : كأننية سلطاننا تغيرت علينا ، فتعسر على اعتصاره \_ وهي لا تعرف أنه السلطان \_ فقال : اذهبي فانك الآن تقــدرين عليه ، وغير نيته إلى غيرها ، فذهبت وجاءته بشربة أخرى سريماً فشربها وانصرف. فقال له السلطان: هذه تصلح لى ولكن قص على الرغية أيضاً حكاية كسرى الأخرى حين اجتاز ببستان وقد أصابته صفراء في رأسه وعطش، فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم، فقال له الناطور: إن السلطان لم يأخذحقه منه ، فلا أقدرأن أعطيك منه شيئا . قال: فعجب الناس من ذكاء الملك وحسن ا ستحضاره هذه في مقابلة تلك. واستعداه رجلان من الفلاحين على الأمير خمارتكين أنه أخذ منهما مالا جزيلا وكسر ثنيتهما ، وقالا : محمنا بعداك في المِالم ، فان أقدتنا منه كما أمرك الله و إلا استمدينا عليك الله وم القيامة ، وأخذا يركابه ، فتزل عن فرسه وقال لهما: خذا بكي واسحباني إلى دار نظام الملك ،فهابا ذلك ، فعزم عليهما أن يغملا ، فغملا ماأمرهما به ، فلما باغ النظام مجى السلطان إليه خرج مسرعاً فقال له الملك : إني إنما قلدتك الأمر لتنصف المظاوم بمن ظلمه، فكتب من فوره فعزل خمارتكين وحل أقطاعه ، وأن يرد إليهما أموالهما ، وأن يقلما ثنيتيه إن قامت عليه البينة وأمر لها الملك من عنده عائة دينار، وأسقط مرة بعض المكوس، فقال له رجل من المستوفين : يا سلطان العالم ، إن هذا الذي أسقطته يعدل سمّائة ألف دينار وأكثر، فقال : و يحك إن المال مال الله ، والمباد عباد الله ، والبلاد بلاده، و إنما أردت أن يبتى هذا لى عند الله ، ومن نازعني في هـــــذا ضربت عنقه . وغنته امرأة حسناء فطرب وناقت نفســـه إليها ، فهم بها فقالت: أيها الملك إنى أغار على هــــذا الوجه الجميل من النار ، و بين الحــــلال والحرام كلة واحدة ، فاستدعى القاضي فزوجه بها .

وقد ذكر ابن الجوزى عن ابن عقيدل أن السلطان ملك شاه كان قد فسدت عقيدته بسبب مماشرته لبهض الباطنية ثم تنصل من ذلك و راجع الحق. وذكر ابن عقيل أنه كتب له شيئا في إثبات الصائع ، وقد ذكرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى بغداد فعزم على الخليفة أن يخرج منها ، فاستنظره عشرة أيام ، وكانت و فاته في ليلة الجمعة النصف من شوال عن سبع و ثلاثين سنة و خسة أشهر ، وكان مدة ملكه من ذلك تسع عشرة سنة وأشهرا ، ودفن بالشونيزى ، ولم يصل عايه أحد لكتان الأمر ، وكان مرضه بالحي ، وقبل إنه سم ، والله أعلم .

# باني التاجيه ببغداد

المرزبان بن خسرو، تاج الملك، الوزير أبو الغنائم بانى الناجية، وكان مدرسها أبو بكر الشاشى و بنى تربة الشيخ أبى إسحاق، وقد كان السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام الملك فات سريماً، فاستوزر لولده محود، فلما قهره أخوه بركيارق قتله غلمان النظام وقطموه إربا إرباً فى ضريماً من هذه السنة .

ابن على بن أحمد نورى، أبو القاسم الشيرازى ، أحد الرحالين الجوالين فى الآفاق ، كان حافظاً ثقة ديناً ورعا ، حسن الاعتقاد والسيرة ، له تاريخ حسن ، و رحل إليه الطلبة من بفداد وغيرها والله أعلم . مم دخلت سنة ست و ثمانين وأربعمائة

فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير بن منصور أبو الحسين العبادى ، مرجمه من الحج ، فنزل النظاميسة فوعظ الناس وحضر مجلسه الغزالى مدرس المسكان ، فازدحم الناس في مجلسه ، فنزل النظاميسة فوعظ الناس وحضر مجلسه الغزالى مدرس المسكان ، فازدحم الناس في مجلسه في بعض الاحيان وكثر وا في المجالس بعد ذلك ، وترك كثير من الناس ولز، وا المساجد ، وأريقت الخور وكسرت الملاهى ، وكان الرجل في نفسه صالحاً ، له عبادات ، وفيه زهد وافر ، وله أحوال صالحة ، وكان الناس يزدحون على فضل وضوئه ، و ربما أخذوا من البركة التي يتوضأ منها ما مالمركة ، ونقل ابن الجو زى أنه اشتهى مرة على بعض أسحابه تونا شامياً وثلجاً فطاف البلد بكاله فلم يجده ، فرجم فوجد الشيخ في خاوته فسأل هل جاء اليوم إلى الشيخ أحد ? فقيل له جاءت امرأة فقالت إنى غزلت بيدى غزلا و بعته وأنا أحب أن أشترى للشيخ طرفة فامتنع من ذلك فبكت فرحها ، وقال : اذهبى بيدى غزلا و بعته وأنا أحب أن أشترى للشيخ طرفة فامتنع من ذلك فبكت فرحها ، وقال : اذهبى فشترى ، فقالت ماذا تشتهى ? فقال : ماشئت ، فذهبت فأتسه بتوت شامى وثلج فأكله . وقال بمضهم : دخلت عليه وهو يشرب مرقا فقلت في نفسى : لينه أعطائي فضله لأشر به لحفظ القرآن فناولني فضله لأشر به لحفظ القرآن فناولني فضله فقال : اشربها على تلك النية ، قال : فرقني الله حفظ القرآن . وكانت له عبادات ، ثم اتفق أنه تمكلم في بيع القراضة بالصحيح فنع من الجلوس وأخرج من البلد .

وفيها خطب تتش بن ألب أرسلان لنفسه بالسلطنة ، وطلب من الخليفة أن يخطب له بالمراق فصل التوقف عن ذلك بسبان أخيسه بركيا رق بن ملكشاه ، فسار إلى الرحبة وفي صحبته وطاعته أقسنقر صاحب حلب ، و بوران صاحب الرها ، ففتح الرحبة ، ثم بسار إلى الموصل فأخذها من يد صاحبها إبراهيم بن قريش بن بدران ، وهزم جيوشه من بني عقيل ، وقتل خلقا من الامراء صبراً ، وكذلك أخذ ديار بكر ، واستوزر الكافي بن فرالدولة بن جهير ، وكذلك أخذ هدان وخلاط ، وفتح أذر بيجان واستفحل أمره ، ثم فارقه الأميران أقسنقر و بوران فسارا إلى الملك بركيا رق و بقي تتش

وحده ، فطع فيه أخوه بركيا رق فرجع تتش فلحقه قسم الدولة اقسنقر ويودان بباب حلب فكسرها وأسر بوران واقسنقر فصلهما و بعث برأس بوران فطيف به حران والرها وملكها من بعده . وفيها وقمت الفتنسة بين الروافض والسنة ، وانتشرت بينهم شرور كثيرة ، وفي ثانى شعبان ولد للخليفة ولده المسترشد بالله أبومنصور الفضل بن أبى العباس ، أحمد المستظهر ، ففرح الخليفة به وفي ذى القمدة دخل السلطان بركيارق بنداد ، وخرج إليه الوزير أبومنصور بن جهير ، وهناه عن الخليفة بالقدوم . وفيها أخذ المستنصر العبيدى مدينة صور من أرض الشام . ولم يحج فيها أحد من أهل العراق .

ومن توفى فيها من الأعيان . جمفر بن المقتدي بالله

من الخاتون بنت السلطان ملسكشاه ، في جمادى الأولى ، وجلس الوزير المزاء والدولة ثلاثة ، أيام .

ابن عهد بن سلمان ، أبو مسمود الأصبهاى ، سمع الكثير وصنف وخراج على الصحيحين ، وكانت له ، مرفة جيدة بالحديث ، سمع ابن مردويه وأبا نعيم والبرقائى ، وكتب عن الخطيب وغيره ، توفى فى ذى القعدة عن تسع و محانين سنة .

# عيد الواحد بن أحمد بن الحسن

الدشكرى، أبو سمد الفقيه الشافى، صحب أبا إسسحاق الشيرازى، وروى الحديث، وكان مؤلفاً لأحل الدلم، وكان يقول: مامشى قدى هاتين فى لذة قط، توفى فى رجب منها ودفن ببلب حرب على بن أحد بن بوسف

أبو الحسن المكارى ، قدم بنداد ونزل برباط الدورى ، وكانت أو بعلة قد أنشأها ، صمع الحديث و روى عنه غير واحد من الحفاظ ، وكان يقول : رأيت رسول الله اس، في المنام في الروضة فقلت : يارسول الله أوصنى ، فقال : عليك باعتقاد أحد بن حنبل ، ومذهب الشافى ، وإياك ومجالسة أهل البدع . توفى في المحرم منها . على بن محمد بن م

أبوالحسن الخطيب الأنبارى ، و يعرف بابن الأخضر ، سمع أبا عد الرضى ، وهوآ خرمن حدث عنه ، توفى فى شوال منها عن خس وتسمين سنة :

# أبو نصر علي بن هبة الله، إبن ماكولا

[ ولد سنة ثننين وأربعائة ، وصمع الكثير وكان من الحضاظ ، وله كتاب الاكال في المؤتلف والمختلف ، جمع بين كتاب عبد النثى وكتاب الدارقعاني وغيرهما ، و زاد عليهما أشياء كثيرة ، بهمة حسنة مفيدة نافعة ، وكان نحو يا مبرزا ، فصيح العبارة حسن الشعر . قال أبن الجوزى ، وصمعت

<del>XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX</del>OX

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO III KO

شیخنا عبد الوهاب یطمن فی دینه و یقول : المعلم یحتاج إلی دین . وقتــل فی خوز سنان فی هــذه السنة أو التی بمدها ، وقد جاوز الثمانین . كذا ذكره ابن الجوزی ] (۱) .

# ثم دخلت سنة سبع و ثمانين وأربعمائة

فهما كانت وفاة الخليفة المقتدى وخلافة ولده المستظهر بالله

#### سفة موته

لما قدم السلطان بركيارق بغداد، سال من الخليفة أن يكتب له بالسلطنة كتابا فيه العهد إليه فكتب ذلك ، وهيئت الخلع وعرضت على الخليفة ، وكان الكتاب يوم الجعة الرابع عشر من المحرم ثم قدم إليه الطعام فتناول منه على العادة وهو في غاية الصحة ، ثم غسل يده وجلس ينظر في العهد بعد ما وقع عليه ، وعنده قهرمانة تسمى شمسالنهار، قالت : فنظر إلى وقال : من هؤلاء الأشخاص الذبن قد دخلوا علينا بغير إذن ? قالت : فالنفت فلم أر أحدا ، ورأيته قد تغيرت حالته واسترخت يداه ورجلاه ، وانحلت قواه ، وسقط إلى الأرض قالت : فظنفت أنه غشى عليه ، فحللت أزرارثيابه فذا هو لا يجيب داعيا ، فأغلقت عليه الباب وخرجت فأعلمت ولى العهد بذلك ، وجاء الأمراء ورؤس الدولة يعزونه بأبيه ، و مهنئونه بالخلافة ، فبايموه .

### شيء من ترجمة المقتدى بأمر الله

هو أوير المؤونين المقتدى بالله ، بن القادر بالله بن الذخيرة ، الأمير ولى المهد أبى العباس أحمد ، ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله ، بن القادر بالله العباسى ، أمه أم ولد اسمها أرجوان أرمنية ، أدركت خلافة ولدها وخلافة ولده المستظهر وولد ولده المسترشد أيضاً ، وكان المقتدى أبيض حلو الشمائل ، عرت فى أيامه محال كثيرة من بغداد ، وننى عن بغداد المغنيات وأرباب الملاهى والمعاصى ، وكان غيوراً على حربم الناس ، آمراً بالمروف ناهيا عن المنكر ، حسن السيرة ، رحمه الله ، توفى يوم الجمة والدع عشر المحرم من هذه السنة ، وله من العمر ثمان وثلاثون سنة وعان شهور وتسعة أيام ، خلافته من ذلك تسع عشرة سنة وثمان شهور إلا يومين ، وأخنى موته ثلاثة أيام حتى توطدت البيعة لابنه المستظهر ، ثم صلى عليه ودفن فى تربتهم وألله أعلم .

خلافة المستظهر بأمر الله أبي العباس

لما توفى أبوه يوم الجمة أحضروه وله من الممر ست عشرة سنة وشهران ، فبويع بالخلافة ، وأول من بايسه الوزير أبو منصور ابن جهير ، ثم أخذ البيمة له من الملك ركن الدولة بركيارق بن ملكشاه ثم من بقية الأمراء والرؤساء ، وتمت البيمة تؤخذ له إلى ثلاثة أيام ، ثم أظهر التابوت يوم

(١) زيادة من المصرية.

الثلاثاء الثامن عشر من المحرم ، وصلى عليه ولده الخليفة ، وحضر الناس ، ولم يحضر السلطان ، وحضر أكثر أمرائه ، وحضر الغزالى والشاشى وابن عقيل ، وبايموه يوم ذلك ، وقد كان المستظهر كريم الأخلاق حافظا للقرآن فصيحاً بليغا شاعراً مطيقاً ، ومن لطيف شعره قوله :

XOXOXOXOXOXOXOXOX

أذابَ حرُ الجوى فى القلب ما جمدا ﴿ يُوماً مددتُ على رسم الوداع يدا فكيفَ أَسلكُ نهج الاصطبارِ وقد ﴿ أَرَى طَرَائَقَ مِن بِهُوى الْمُوى قُددا قد أُخلفُ الوعدُ بدرٌ قد شففتُ به ِ ﴿ مِن بِعَدِ مَا قَدْ وَفَى دَهُرا بِمَا وَعَدَا إِنْ كَنْتُ أَنْقَضُ عَهُدُ الحَبِ فِي خَلْدى ﴿ مِن بِعَدِ هَذَا فَلَا عَايِنْتَهُ أَبِدا

وفوض المستظهر أمور الخلافة إلى وزيره ابى منصور حميمه الدولة بن جهير ، فديرها أحسن تدبير ، ومهد الأمور أثم تمهيد ، وساس الرعايا ، وكان من خيار الوزراء . و فى الث عشر شعبان عزل الخليفة أبا بكر الشاشى عن القضاء ، وفوضه إلى أبى الحسن ابن الدامغانى . وفيها وقعت فتنة بين السنة والروافض فأحرقت محال كثيرة ، وقتل ناس كثير ، فافا لله و إنا إليه راجعون . و لم يحج أحد لاختلاف السلاطين . وكانت الخطبة للسلطان بركيارق دكن الدولة يوم الجعة الرابع عشر من المحرم وهو اليوم الذى توفى فيه الخليفة المقتدى بعد ما علم على توقيعه .

ومن توفى فيها من الأعيان . اقسنقر الأتابك

الملقب قسيم الدولة السلجوق ، و يعرف بالحاجب ، صاحب حلب وديار بكر والجزيرة . وهو جد الملك نور الدين الشهيد بن زنكى بن أقسنقر ، كان أولا من أخص أصحاب السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق ، ثم ترقت منزلته عنده حتى أعطاه حلب وأعمالها باشارة الوزير نظام الملك وكان من أحسن الملوك سيرة وأجودهم سريرة ، وكانت الرعية معه فى أمن و رخص وعدل ، ثم كان موته على يد السلطان تاج الدولة تتش صاحب دمشق ، وذلك أنه استمان به و بصاحب حران والرها على قتال ابن أخيه بركيارق بن ملكشاه ، فغرا عنه وتركاه ، فهرب إلى دمشق ، فلما تمكن و رجما قاتلهما بباب حاب فقتلهما وأخذ بلادهما إلا حلب فانها استقرت لولد آقسنقر زنكى فيا بعد ، وذلك فى سنة ثلاث وعشرين وخسمائة كاسيأتى بيانه . وذكر ابن خلكان أنه كان مملوكا للسلطان ملكشاه ، أيضاً فقاتله فقتله في هذه السنة فى جادى الأولى منها ، فلما قتل دفنه ولده عماد الدين زنكى ، وهو أبور الدين ، فقيره بحلب أدخله ولده إليها من فوق الصور ، فدفنه بها .

أمير الجيوش بدر الجمالي

صاحب جيوش مصر ومدبر المالك الفاطمية ، كان عاقلا كريما محبًّا للماء ، وهم عليه رسوم دارة

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

تمكن فى أيام المستنصر تمكنا عظيا ، ودارت أزمة الأمو رعلى آرائه ، وفتح بلادا كثيرة ، وامتدت أيامه و بعد صيته وامتدحته الشعراء . ثم كانت وفاته فى ذى القعدة منها ، وقام بالأمر من بعده ولده الأفضل -

وقد تقدم شي من ترجمته .

### الخليفة المستنصر الفاطمي

أبو تميم معدين أبى الحسن على بن الحاكم ، استمرت أيامه سنين سنة ، ولم يتنق هذا لخليفة قبله ولا بعده ، وكان قد عهد بالأمر إلى ولده نزار ، فغلمه الأفضل بن بدر الجالى بعد موت أبيه . وأمر الناس فبايموا أحد بن المستنصر أخاه ، ولقبه بالمستهلى ، فهرب نزار إلى الاسكندرية فجمع الناس عليه فبايموه ، وتولى أمره قاضى الاسكندرية : جلال الدولة بن عمار ، فقصده الأفضل فحاصره وقائلهم نزار وهزمهم الأفضل وأسر القاضى ونزار ، فقتل القاضى وحبس نزار بين حيطين حتى مات ، واستقر المستملى في الخلافة ، وعمره إحدى وعشرون سنة .

محمد بن أبي هاشم

أمير مكة ، كانت وفاته فيها عن نيف وتسعين سنة .

#### محمود بن السلطان ملكشاه

كانت أمه قد عقدت له الملك ، وأنفت بسببه الأموال ، فقاتله بركيار ق فكسره ، ولزم بلده أصبهان ، فات بها في هذه السنة ، وحل إلى بغداد فدفن بها بالتربة النظامية ، كان من أحسن الناس وجها ، وأظرفهم شكلا ، توفى في شوال منها ، وماتت أمه الخاتون تركيان شاه في رمضان ، فأنحل نظامه ، وكانت قد جعت عليه العساكر ، وأسندت أزمة أمور المملكة إليه ، وملكت عشرة آلاف عمدك تركى ، وأنفقت في ذلك قريباً من ثلاثة آلاف ألف دينار ، فأنحل النظام ولم تحصل على طائل ، والله سبحانه أعلم .

ثمدخلت سنة ثمان وثمانين وأربعماتة

فيها قدم يوسف بن أبق التركائى من جهة تتشصاحب دمشق إلى بنداد لأجل إقامة الدعوة له ببغداد ، وكان تتش قد ثوجه لقتال ابن أخيه بناحية الرى ، فلما دخل رسوله بغداد هابوه وخافوه واستدعاه الخليفة فقر به وقبل الأرض بين يدى الخليفة ، وتأهب أهل بغداد له ، وخافوا أن ينهبهم ، فبينا هو كذلك إذ قدم عليه رسول ابن أخيه فأخبره أن تتش قتل في أول من قتل في الوقعة ، وكانت وفاته في سابع عشر صفر من هذه السنة ، فاستفحل أمر بركيارق ، واستقل بالأمور . وكان دقاق بن تتش مع أبيده حين قتل ، فسار إلى دمشق فلكها ، وكان فائب أبيده عليها الأمير ساوتكين ،

QOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

واستوزر أبا القاسم الخوارزمي ،وملك عبد الله بن تتش مدينة حلب ، ودبر أمر مملكته جناح الدولة ابن اتكين ، ورضوان بن تثش صاحب مدينة حماه ، و إليه تنسب بنو رضوان بها . وفي نوم الجمعة التماسع عشر من ربيع الأول منها خطب لولى العهد أبي المنصور الفضل بن المستظهر ، ولقب بذخيرة الدين . وفي ربيع الآخر خرج الوزير ابن جهير فاختط سورا على الحريم ، وأذن العوام في العمل والتفرج فأظهر وا منكرات كثيرة ، وسخافات عقول ضعيفة ، وعملوا أشياء منكرة، فبعث إليه ابن عقيل رقعة فيها كلام غليظ ، و إنكار بنيض . وفي رمضان خرج السلطان بركيارق فعما عليه فداوى ، فلم يتمكن منه ، فمسك فعوقب فأقر علىآخرين فلم يقرأ فقنل الثلاثة . وجاء الطواشي منجهة الخليفة مهندًا له بالسلامة . و في ذي القعدة منها خرج أبو حامدالغزالي من بغداد متوجها إلى بيت المقدس ناركا لندر يس النظامية ، زاهدا في الدنيا ، لا بساً خشن الثياب به دناعمها ، وناب عنه أخوه في التدريس ثم حج في السنة التالية ثم رجع إلى بلده ، وقد صنف كتاب الإحياء في هذه المدة ، وكان يجتمع إليه الخاق الكثير كل يوم في الرباط فيسممونه . وفي يوم عرفة خلع على القاضي أبي الفرج عبدالرحمن من هبة الله بن البسق ، ولقب بشرف القضاة ، ورد إلى ولاية القضاء بالحريم وغـيره . وفيها اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية المحال، وتزاور وا وتواصلوا وتواكلوا ، وكان هذا من العجائب، وفيها قتل أحمد بن خاقان صاحب سمرقند ، وسببه أنه شهد عليه بالزندقة فخنق و ولى مكانه ابن عمه مسمود . وفيها دخل الأتراك إفريقية وغدروا بيحيي بن تميم بن المعز بن باديس، وقبضوا عليــه، وملكوا بلاده وقتلوا خلقا ، بمد ما جرت بينه و بينهم حروب شديدة ، وكان مقدمهم رجل يقال له شاه ملك ، وكان من أولاد بهض أمراء المشرق ، فقدم مصر وخدم بها ثم هرب إلى المغرب ، ومعه جماعة ففعل ماذكر . ولم يحج أحد من أهل العراق فيها .

ومن توفى فيها من الأعيان الحسن بن أحد بن خيرون

أبو الفضل المعروف بابن الباقلانى ، سمم الكثير ، وكتب عنه الخطيب ، وكانت له معرفة جيدة ، وهو من الثقات ، وقبله الدامغانى ، ثم صار أمينا له ، ثم ولى إشراف خرانة الغلات ، توفى فى رجب عن ثنتين وثمانين سنة . تتش أبو المظفر

ناج الدولة بن ألب أرسلان ، صاحب دمشق وغيرها من البلاد ، وقد تزوج امرأة على ابن أخيه مركيارق من ملكشاه ، ولكن قدر الله وماتت ، وقد قال المتنبى :

ولله سرَّ في عُلاكُ و إنما \* كلامُالمِدىضُرُبُّمن الهَدُيان ِ

قال ابن خلكان : كان صاحب البلاد الشرقية فاستنجده أتسز في محاربة أمير الجيوش من جهة صاحب مصر، فلما قدم دمشق لنجدته وخرج إليه أتسز ، أمر بمسكه وقتله ، واستحوذ هوعلى دمشق

وأعمالها في سنة إحمدى وسبعين ، ثم حارب أنسز فقسله ، ثم تحارب هو وأخوه بركيارق ببدلاد الرى ، فكسر ، أخو ، وقتل هو في المعركة ، وتملك ابنه رضوان حلب ، و إليه تنسب بنو رضوان بها ، وكان ملكه عليها إلى سنة سبع وخسين وخسائة ، سمته أمه في عنقود عنب ، فقام من بعده ولده تاج الملك بورى أربع سنين ، ثم ابنه الآخر شمس الملك إسماعيل ثلاث سنين ، ثم قتلته أمه أيضا ، وهي زمرد خاتون بنت جاولى ، وأجلست أخاه شهاب الدين محود بن بورى ، فمكث أربع سنين ، ثم ملك أخوه محد بن بورى طفركين سنة ، ثم تملك مجير الدين أبق من سنة أربع وثلاثين إلى أن انتزع الملك منه نور الدين محود زنكي كا سيأتي . وكان إتابك العساكر بدمشق أيام وثلاثين إلى أن انتزع الملك منه نور الدين عجود زنكي كا سيأتي . وكان إتابك العساكر بدمشق أيام أتق معين الدين ، الذي تنسب إليه المعينية بالغور ، والمدرسة المعينية بدمشق .

### رزق الله بن عبد الوهاب

ابن عبد العزيز أبو مجد التميمى أحد أمّة القراء والفقهاء على مذهب أحمد ، وأمّة الحديث ، وكان له مجاس الوعظ، وحلقة الفتوى بجامع المنصور ، ثم بجامع القصر ، وكان حسن الشكل محبّباً إلى العامة له شعر حسن ، وكان كثير العبادة ، فصيح العبارة ، حسن المناظرة . وقد روى عن آبائه حديثا مسلسلا عن على بن أبي طالب أنه قال : هتف العلم بالعمل فان أجابه و إلا ارتحل . وقد كان ذاوجاهة عند الخليفة ، يفد في مهام الرسائل إلى السلطان . توفي يوم الشلاماء النصف من جمادى الأولى من هذه السنة ، عن ثمان وثمانين سنة ، ودفن بداره بباب المراتب باذن الخليفة ، وصلى عليه ابنه أبو الفضل أبو سيف القرويني

عبد السلام بن محمد بن سف بن بندار الشيخ، شيخ المعتزلة ، قرأ على عبد الجبار بن أحمد الهمدانى ، ورحل إلى مصر ، وأقام بها أر بدين سنة ، وحصل كتباً كثيرة ، وصنف تفسيراً فى سبمائة مجلد ،قال ابن الجوزى : جمع فيه العجب ، وتكام على قوله تعالى ( واتبعواماتناوا الشياطين على ملك سلمان ) فى مجلد كامل . وقال ابن عقيل : كان طويل اللسان بالعلم تارة ، وبالشعر أخرى ، وقد معمع الحديث من أبى عمر بن مهدى وغيره ، ومات ببغداد عن ست وتسمين سنة . وما تزوج إلا في آخر عمره .

محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم ، أبو شجاع ، الملقب ظهير الدين ، الروذراورى الأصل الأهوازى المولد ، كان من خيار الوزراء كثير الصدقة والاحسان إلى العلماء والفقهاء ، ومعم الحمديث من الشبيخ أبى إسحاق الشيرازى وغيره ، وصنف كتباً ، منها كتابه الذى ذيله على الحمديث من الشبيخ أبى إسحاق الشيرازى وغيره ، وصنف كتباً ، منها كتابه الذى ذيله على عجارب الأمم . ووزر الخليفة المقتدى وكان علك ستائية ألف ديندار ، فأنفقها في سبيل الخيرات والصدقات ، ووقف الوقوف الحسنة ، و بني المشاهد ، وأكثر الانمام على الأرامل والأيتام . قال

101 SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

له رجل: إلى جانبنا أرملة لها أربعة أولاد وهم عراة وجياع ، فبعث إليهم مع رجل من خاصته نفقة وكدوة وطعاماً ، ونزع عنه ثيابه فى البرد الشديد ، وقال : ولله لا ألبسها حتى ترجع إلى بخبره ، فنهم الرجل مسرعا بما أرسله على يديه إليهم ، ثم رجع إليه فأخبر ه أنهم فرحوا بذلك ودعوا للوزير ، فسر بذلك ولبس ثيابه . وجى إليه مرة بقطائف سكرية فلما وضعت بين يديه تنغص عليه بمن لا يقدر عليها ، فأرسلها كلها إلى المساجد ، وكانت كثيرة جدا ، فأطمعها الفقراء والعميان وكان لا يجلس فى الديوان إلا وعنده الفقهاء ، فاذا وقع له أص مشكل سألهم عنه فحكم بما يفتونه ، وكان كثير التواضع مع الناس ، خاصتهم وعامنهم ، ثم عزل عن الوزارة فسار إلى الحج وجاو ربالمدينة ثم مرض ، فلما ثقل فى المرض جاء إلى الحجرة النبوية فقال : يارسول الله قال الله تعالى [ ولو أنهم أد ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحما ] وها أنا قدجئتك أستغفر الله من يومه ذلك رحمه الله ، ودفن فى البقيع . القاضى ابو بكر الشاشي

عد بن المظفر بن بكران الحوى أبو بكر الشاشى ، ولد سنة أر بعائة ، وتفقه ببلده ، ثم حج فى سنة سبع عشرة وأر بعائة ، وقدم بغداد فتفقه على أبى الطيب الطبرى وسمع بها الحديث ، وشهد عند ابن الدامغانى فقبله ، ولازم مسجده خسا وخسين سنة ، يقرئ الناس ويفقهم ، ولما مات الدامغانى أشار به أبو شجاع الوزير فولاه الخليفة المقتدى القضاء ، وكان من أثره الناس وأعنهم ، لم يقبل من سلطان عطية ، ولا من صاحب هدية ، ولم يغير ملبسه ولا مأكله ، ولم يأخذ على القضاء أجراً ولم يستنب أحدا ، بل كان يباشر القضاء بنفسه ، ولم يحاب مخلوقا ، وقد كان يضرب بعض المنكرين حيث لابينة ، إذا قامت عنده قوائن النهمة ، حتى يقرُّوا ، ويذكر أن فى كلام الشافى ما يدل على حيث لابينة ، إذا قامت عنده قوائن النهمة ، حتى يقرُّوا ، ويذكر أن فى كلام الشافى ما يدل على بقوله تعالى [ إن كان قيصه قد من قبل ] الآية . وشهد عندمرجل من كبار الفقهاء والمناظرين يقال له المشطب بن أحد بن أسامة الفرغانى ، فلم يقبله ، لما رأى عليه من الحرير وخاتم الذهب ، فقال له المدعى : والله لو شهدا ان السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير والذهب ، فقال القاضى الشاشى : والله لو شهدا ان السلطان و زيره نظام الملك يلبسان الحرير والذهب ، فقال القاضى الشاشى : والله لو شهدا عندى على باقة بقلة ما قبلتهما ، ولرددت شهادتهما . وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه فلم يقبله ، فقال : لأى شي ترد شهادتى وهى جائزة عند كل حاكم إلا أنت ؟ فقال له : لا أقبل لك شهادة ، فانى رأينك تفقسل فى الحام عريانا غير مستور الدورة ، فلا أقبلك . توفى يوم الثلاماء عاشر شعبان من هذه السنة عن ثان وثمانين سنة ، ودفن بالقرب من ابن شريح .

### أبو عبدالله الحميدي

محد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله بن حميد ، الأنداسي ، من جزيرة يقال لها يرقة قريبة من الأندلس، قدم بغداد فسمع مها الحديث، وكان حافظا مكثرا أديباً ماهرا، عفيفا نزهاً، وهو صاحب الجم بين الصحيحين، وله غير ذلك من المصنفات، وقد كتب مصنفات ابن حزم والخطيب، وكانت وفاته ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي الحجة ، وقد جاو ز التسمين ، وقبره قريب من قبر هبة الله ابن الشيخ أبي الوفا بنعقيل بشر الحافي ببغداد .

كان قد حفظ القرآن وتفقه وظهر منه نجابة ، ثم رض فأنفق عليه أبوه أموالا جزيلة فلم يفد شيئا فقال له ابنه ذات وم: يا أبت إنك قد أكثرت الأدوية والأدعية ، ولله في اختيار فدعني واختيار الله في ، قال أبوه : فعلمت أنه لم يوفق لهذا الـكلام إلا وقد اختير للحظوة والله سبحانه أعلم .

ثم دخلت سنة تسعوثمانين وأربعهائة

قال ابن الجوزي في المنتظم: في هـذه السنة حكم جهلة المنجمين أنه سيكون في هـذه السنة طوفان قريب من طوفان نوح ، وشاع الـكلام بذلك بين الموام وخافوا ، فاستدعى الخليفة المستظهر أبن عشبون المنجم فسأله عن هذا الـكلام فقال: إن طوفان نوح كان في زمن اجتمع في بحر الحوت الطوالم السبعة ، والا أن فقد اجتمع فيه ستة ولم يجتمع معها زحل ، فلا بد من وقوع طوفان في بمض البلاد، والأقرب أنها بغداد. فتقدم الخليفة إلى و زيره باصلاح المسيلات والمواضع التي يخشي انفجار الماء منها ، وجمل الناس ينتظرون ، فجاء الخدير بأن الحجاج حصاوا بوادى المناقب بمد تخلة فأتام سيل عظيم ، فما نجا منهم إلا من تعلق برؤس الجبال ، وأخذ الماء الجال والرجال والرحال ، فلم الخليفة على ذلك المنجم وأجرى له جارية . وفيها ملك الأمير قوام الدولة أبو سعيد كربوةا مدينة الموصل ، وقتل شرف الدولة محمد بن مسلم بن قريش ، وغرقه بعد حصار تسمة أشهر . وفيها ملك تميم بن المعزالمغر بي مدينة قابس وأخرج منها أخاه عر ، فقال خطيب سوسة في ذلك أبياتاً .

> خَعَكُ الزمانُ وَكَانُ يُلنِي عَابِساً \* لما فتحتُ بحد سيفكُ تابِسا وأتينَهَا بكْراً وما أمهرتُها \* إلا قناً وصوارما وفوارساً اللهُ يَعْلِمَ مَا جَنِيتَ تُمَارِهَا ﴿ إِلَّا وَكَانَ أُنُوكُ قَبِلاً غَارِساً من كان في زرق الأسنةخاطباً ﴿ كَانْتُ لِهُ قَالُ البِلادِ عَرَائُسًا

و في صغر منها درس الشيخ أبو عبــد الله الطبري بالنظاميــة ، ولاه إياها فخر الملك بن نظام الملك وزير بركيارق . وفيها أغارت خفاجة على بلاد سيف الدولة صدقة سمزيد بن منصور بن دبيس وقصدوا مشهد الحسين بالحائر، وتظاهر وافيه بالنكرات والنساد، فكبسهم فيه الأميرصدقة المذكور، فقتل منهم خلقا كثيرا عند الضريح. ومن العجائب أن أحدهم ألتى نفسه وفرسه من فوق السور فسلم وسلمت فرسه. وحج بالناس الأمير خارتكين الحسناني.

ومن توفى فيها من الأعيان عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله

أخو أبى حكيم الخيرى ، وخير: إحدى بلاد فارس ، سمع الحديث وتفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وكانت له معرفة بالفرائض والأدب واللغة ، وله مصنفات ، وكان مرضى الطريقة ، وكان يكتب المصاحف بالأجرة ، فبينا هو ذات يوم يكتب وضع القلم من يده واستند وقال : والله الثن كان هذا مونا إنه لعليب ، ثم مات .

عبد المحسن بن أحمد الشنجي

التاجر ، و يعرف بابن شهداء مكة ، بغدادى ، صمع الحديث الكثير ، ورحل وأكثر عن الخطيب وهو الذى حله إلى العراق ، فلهذا أهدى إليه الخطيب الريخ بغداد مخطه ، وقد روى عنه فى مصنفاته ، وكان يسميه عبدالله ، وكان ثقة .

عبد الملك بن إبراهيم

ابن أحد أوالفضل المعروف بالهمدانى ، تفقه على الماوردى ، وكانت له يدطولى فى العلوم الشرعية والحساب وغير ذلك ، وكان يحفظ غريب الحديث لأبى عبيد والمجمل لابن فارس ، وكان عفيفا زاهدا ، طلبه المقتدى ليوليه قاضى القضاة فأبى أشد الاباء ، واعتفر له بالعجز وعلو السن ، وكان ظريفا لطيفا ، كان يقول : كان أبى إذا أرادأن يؤدبنى أخذالعصا بيده ثم يقول : نويت أن أضرب ولدى تأديباً كا أمرالله ، ثم يفربنى . قال : و إلى أن ينوى و يتمم النية كنت أهرب . توفى فى رجب منها ودفن عند قبر ابن شريح . محمدبن أحدبن عبد الباقي بن منصور

أبو بكر الدقاق ، و يعرف بابن الحاضنة ، كان ممر وفاً بالافادة وجودة القراءة وحسن الخط وصحة النقل ، جمع بين علم القراءات والحديث ، وأكثر عن الخطيب وأصحاب المخلص . قال : لما غرقت بنداد غرقت دارى وكتبى فلم يبق لى شئ ، فاحتجت إلى النسخ فكتبت صحيح مسلم فى تلك السنة سبع مرات ، فنمت فرأيت ذات ليلة كأن القيامة قد قامت وقائل يقول أبن ابن الحاضنة ؟ فجئت فأدخلت الجنة فلما دخلها استلقيت على قفاى و وضعت إحدى رجلى على الأخرى وقلت : استرحت من النسخ ، ثم استيقظت والقلم فى يدى والنسخ بين يدى ،

أبو المظفر السمعاني

منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد، أبو المظفر السمعاني، الحافظ، من أهل مرو، تفقه أولا على أبيه في مذهب أبي حنيفة، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فأخذعن أبي إسحاق وابن

BKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الصباغ ، وكانت له يد طولى فى فنون كشيرة ، وصنف النفسير وكتاب الانتصار فى الحمديث ، والبرهان والقواطع فى أصول الفقه ، والاصطلام وغير ذلك ، و وعظ فى مدينة نيسابور ، وكان يقول : ما حفظت شيئا فنسيته ، وسئل عن أخبار الصفات فقال : عليكم بدين المجائز وصبيان المكتاتيب، وسئل عن الاستواء فقال :

جنباني لِتَعلما سرَّ شُعدى ﴿ نَجدانى بسرِّ سُعدى شحيحا إن سُعدى لمنيةُ المتمنى ﴿ جَعتْ عفةً ووجهاً صبيحا توفى فى ربيع الأول من هذه السنة ، ودفن فى مقبرة مرورحه الله تعالى و إيانا آمين . ثم دخلت سنة تسعين وأربعمائة من الهجرة

فيها كان ابتداء ملك الخوار زمية ، وذلك أن السلطان بركيار ق ملك فيها بلاد خراسان بعد مقتل همه أرسلان أرغون بن ألب أرسلان وسلمها إلى أخيه المر وف بالملك سنجر ، وجعل إقابكه الأمير قماج ، ووزيره أبو الفتح على بن الحسين الطغرائي. ، واستعمل على خراسان الأمير حبشى بن البرشاق ، فولى مدينة خوار زم شاه ، وكان أبوه من أمراء السلاجقة ، ونشأ هو في أدب وفضيلة وحسن سبيرة ، ولما ولى مدينة خوار زم لقب خوار زم شاه ، وكان أول ملوكم ، فأحسن السيرة وعامل الناس بالجيل، وكذلك ولده من بعده السر جرى على سيرة أبيه ، وأظهر العدل ، فحظى عند السلطان سنجر وأحبه الناس ، وارتفعت مغزلته . وفيها خطب الملك رضوان ابن عاج الملك تتش للخليفة الفاطمي المستعلى ، وفي شوال قتل رجل باطني عند باب النوبي كان قد ابن عاج الملك تتش للخليفة الفاطمي المستعلى ، وفي شوال قتل رجل باطني عند باب النوبي كان قد شهد عليه عدلان أحدهما ابن عقيل أنه دعاهما إلى منهبه فجمل يقول أتقتلونني وأنا أقول لا إله إلا الله فقال ابن عقيل الله تسالى [فلمارأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده] الآية وما بعدها ، وفي رمضان منها قتل برسق أحد أكابر الأمراء وكان أول من تولى شعنة بنداد . وحج بالناس فيها خارتكين الحسناني ، وفي يوم عاشوراء كبست دار بهاء الدولة أبونصر بنجلال الدولة أبونطر بنجلال الدولة أبونطر موجلال الدولة أبونطر عدد كان السلطان ملكشاه قد أقطمه المدائن ودرعا قول وغيرهما .

وممن توفى فيها من الأعيان الحدين محدين الحسن

ابن على بن زكر يا بن دينار، أبو يملى العبدى البصرى ، و يعرف بابن الصواف ، ولد سنة أربعائة ، وسمع الحديث، وكان زاهدا متصوفا ، وفقيهاً مدرساً ، ذا سمت و وقار ، وسكينة ودين، وكان علامة فى عشرة علوم ، توفى فى رمضان منها عن تسعين سنة رحمه الله .

# المعمر بن مخمد

ابن الممر بن أحمد بن محمد، أبو الغنائم الحسينى ، معم الحمديث ، وكان حسن الصورة كريم الأخلاق كثير التعبد ، لا يعرف أنه آذى مسلما ولاشتم صاحباً . توفى عن نيف وستين سنة ، وكان نقيباً ثنتين وثلاثين سنة ، وكان من سادات قريش ، وتولى بعده ولده أبو الفتوح حيدرة ، ولقب بالرضى ذى الفخرين ، ورثاه الشعراء بأبيات ذكرها ابن الجوزى .

يحيى بن أحد بن محمد البستي

مهم الحديث و رحل فيه ، وكان ثقة صالحا صدوقا أديباً ، عمر مائة سنة وثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر ، وهو مع ذلك صحيبح الحواس ، يقرأ عليه القرآن والحديث، رحمه الله و إيانا آمين .

# ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمانة

في جادى الأولى منها ملك الافرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديد ، بمواطأة بعض المستحفظين على بعض الأبراج ، وهرب صاحبها باغيسيان في نفريسير ، وترك بها أهله وماله ، ثم إنه ندم في أثناء العاريق ندما شديدا على ما فعل ، يحيث إنه غشى عليه وسقط عن فرسه ، ف ذهب أصحابه وتركوه ، فياء راعى غنم فقطع رأسه وذهب به إلى ملك الفرنج ، ولما بلغ الخبر إلى الأمير كر بوقا صاحب الوصل جمع عساكر كثيرة ، واجتمع عليه دقاق صاحب دمشق ، وجناح الدولة صاحب حمر ، وغيرها ، وسار إلى الفرنج فالنتوا معهم بأرض إنطاكية فهز ، بهم الفرنج وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وأخذوا منهم أموالا جزيلة ، فانا لله و إنا إليه راجه ون . ثم صارت الفرنج إلى معرة النمان فأخذوها بعد حصار فلا عول ولا قوة إلا بالله . ولما بلغ هذا الأمر الفظيع إلى الملك بركيارق ، شق عليه ذلك وكتب إلى الأمراء ببغداد أن يتجهز وا هم والوزير ابن جهير ، لقتال الفرنج ، فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد بالخرب الفرنج في ألف ألف مقاتل فلاحول ولا قوة إلا بالله . وحيج بالناس فيها خارتكين .

ومن توفى فيها من الأعيان معد بن على

ابن الحسن بن محد بن عبد الوهاب بن سلمان بن عبد الله بن محد بن إبراهيم الامام بن محد بن على بن عبداس ، أبو الفوارس بن أبى الحسن بن أبى القاسم بن أبى عمد بن ولد زيد ابن بنت سلمان بن على بن عبد الله الدامناني عبد الله به وباشر نقابة الطالبيين مدة طويلة ، وتوفى عن نيف وتسعين سنة ، ودفن عبد الله الدامناني عبلسه ، وباشر نقابة الطالبيين مدة طويلة ، وتوفى عن نيف وتسعين سنة ، ودفن

# فى مقابر الشهداء رحمه الله المظفر أبو الفتح ابن رئيس الرؤساء أبو القامم

ابن المسلمة كانت داره مجماً لأهل العلم والدين والأدب، وبها توفى الشيخ أبو إسحاق الشيرازى، ودفن عند الشيخ أبي إسحاق في تربته.

ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعهائة \_ وفيها أخذت الفرنج بيت المقد سلاكان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة ثنتين وتسمين وأربهائة ، أخسنت الذيح لعنهم الله بيت المقدس شرفه الله ، وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل ، وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين ، وجاسوا خلال الديار ، وتبروا ماعلوا تتبيرا . قال ابن الجوزى : وأخذوا من حول الصخرة اثنين وأربعين قنسديلا من فضة ، زنة كل واحد منها ثلاثة آلاف وسهائة درم ، وأخذوا تنوراً من فضة زنته أربعون رطلا بالشامى ، وثلاثة وعشرين قنسديلا من ذهب ، وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق ، مستغيثين على الفرنج إلى الخليفة والسلطان ، منهم القاضى أبو سمد المروى ، فلما صمع الناس ببغدادهذا الأمر الفظيع هالمم ذلك وتباكوا ، وقد نظم أبو سمد المروى كلاما قرى ، في الديوان وعلى المنابر ، فارتفع بكاء الناس ، ونعب الخليفة الفقهاء إلى الخروج الى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد ، فغرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس فلم يغد ذلك شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجمون ، فقال في ذلك أبو المظفر الأبيوردى شعراً :

مزجُّنا دِمانا بالدَّموع السُّواجم \* فلم يبقُ منا عرضةٌ للمُراجم

وشرة سلاح المرم ومعمريقه م إذا الحرب شبت الأهابالصوارم

فأبها بني الاسلام إن وراءكم \* وقائع يلحقن الذي بالمناسم

وكيفَ تنامُ العبنُ مَلُ جَفُونُها ﴿ على هَفُواتٍ أَيْقَظَتَ كُلُّ نَامُمُ ۗ

و إخوانكم بالشام يُضحي مقيلُهم ، ظهورُ المذاكي أو بطونُ القشاعم

تسومهمُ الرومُ الهوانُ وأنتُمُ ، تجرُّونُ ذيلُ الخفُّضِ فعلُ المسالمُ رُ

### ومنها قوله :

و بين اختلاس الطمن والضرب وقفة \* تظل لها الولدان شيب القوادم وثلث حروب من يغب عن غارها \* ليسلم يقرع بمدها سن نادم سَلَنْ بأيدى المشركين قواضباً \* ستغمد منهم في الكلى و الجماجم يكاد لهن المستجير بطيبة \* ينادى بأعلا الصوت يا آل هاشم أرى أمتى لا يشرعون إلى العدا \* رماحهم والدين وأهى الدعام ويجتنبون الناز خوط من الردى \* ولا يحسبون العاد ضربة لازم

أبرضى صناديدالأعاريب بالأذي \* ويغضى على ذل كاةُ الأعاجم فليتهمو إذ لم يدودوا حمية \* عن الدين ضنوا غُيرة بالمحارم وإن زُهدوافى الأجرِ إذ حسَ الوغى \* فهلا أنوهُ رغبة في المغاتم ر

وفيها كان ابتداء أمر السلطان عدد بن ملكشاه ، وهو أخو السلطان سنجر لأبيده وأمه ، واستفحل إلى أن خطب له ببغداد فى ذى الحجة من هذه السنة . وفيها سار إلى الرى فوجد ربيدة خاتون أم أخيه بركيارق فأمر بخنقها ، وكان عرها إذ ذاك ثنتين وأر بمين سنة ، فى ذى الحجة منها وكانت له مع بركيارق خس وقعات هائلة . وفيها غلت الأسعار جدا ببغداد ، حتى مات كثير من الناس جوعا ، وأصابهم و باء شديد حتى عجز وا عن دفن الموتى من كثرتهم .

وممن توفى فيها من الأعيان السلطان إبراهيم بن السلطان محود

ابن مسعود بن الساطان محود بن سبكتكين ، صاحب غزنة وأطراف الهند ، وعدا ذلك ، كانت له حرمة وأبهة عظيمة ، وهيبة وافرة جدا ، حكى السكيا الهراسي حين بعشه السلطان بركيار ق في رسالته إليه عما شاهده عنده من أمو ر السلطنة في ملبسه ومجلسه ، وما رأى عنده من الأموال والسعادة الدنيوية ، قال : رأيت شيئا عجيباً ، وقد وعظه بحديث « لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا » فبكى . قال : وكان لا يبنى لنفسه منزلا إلا بنى قبله مسجداً أو مدرسة أو رباطا . توفى في رجب منها وقد جاوز التسمين ، وكانت مدة ملكه منها ثنتين وأر بعين سنة .

عبد الباقي بن يوسف

ابن على بن صالح، أبو تراب البراعى ، ولد سنة إحدى وأر بمائة وتفقه على أبى الطيب الطبرى وسمع الحديث عليه وعلى غيره ، ثم أقام بنيسابور ، وكان يحفظ شيئا كثيرا من الحكايات والملح ، وكان صبوراً متقللا من الدنيا ، على طريقة السلف ، جاءه منشور بقضاء همدان فقال : أنا منتظر منشوراً من الله عز وجل ، على يدى ملك الموت بالقدوم عليه ، والله لجلوس ساعة في هذه المسلة على منشوراً من الله عز وجل ، على يدى ملك العراقين ، وتعليم مسألة لطالب أحب إلى مما على الأرض من شئ ، والله لا أفلح قلب يعلق بالدنيا وأهلها ، وإنما العمل دليل ، فن لم يدله علمه على الزهد في الدنيا وأهلها لم يحصل على طائل من العلم ، ولوعلم ماعلم ، فانما ذلك ظاهر من العلم ، والعلم النافع و راء ذلك ، والله لو قطعت يدى و رجلى وقلعت عينى أحب إلى من ولاية فيها انقطاع عن الله والدار الا خرة ، وما هو سبب فو ز المنقين ، وسعادة المؤمنين . توفى رحمه الله في ذي القعدة من هنه السنة عن ثلاث وتسمين سنة رحمه الله آمين .

أبو القاسم إبن إمام الحرمين

قنله بعض الباطنية بنيسابور رحمه الله ورحم أباه .

# ثم دخلت سنة أر بع وتسعين وأربعمائة

في صفر منها دخل السلطان بركيارق إلى بغداد، ونزل بدار الملك ، وأعيدت له الخطبة ، وقطمت خطبة أخيه محمد، و بعث إليه الخليفة هدية هائلة ، وفرح به العوام والنساء ، ولكنه فيضيق من أمر أخيه محمد ، لاقبال الدولة عليه ، واجماعهم إليه ، وقلة ما معه من الأموال ، ومطالبة الجند له بأرزاقهم ، فعزم على مصادرة الوزير ابن جهير ، فالتجأ إلى الخليفة فمنعه من ذلك ، ثم اتفق الحال على المصالحة عنه بمائة ألف وستين ألف دينار، ثم سار فالنتي هو وأخوه محمد يمكان قريب من همدان فهزمه أخوه محمد ونجاهو بنفسه في خسين فارساً ، وقنل في هذه الوقعة سمد الدولة جوهر آيين الخادم ، وكان قديم الهجرة في الدولة ، وقد ولي شـحنة بغداد ، وكان حليا حسن السيرة ، لم يتعمد ظلم أحد ولم ير خادم ما رأى ، من الحشمة والحرمة وكثرة الخدم ، وقد كان يكثر الصلاة بالليل ، ولا يجلس إلا على وضوء ، ولم يمرض مدة حياته ولم يصدع قط ، ولما جرى ما جرى في هـنه الوقعة ضعف أمر السلطان بركيارق عثم تراجع إليه جيشهوا نضاف إليه الأمير داود في عشرين ألفا، فالنتي هووأخوه مع أخيه سنجر فهزمهم سنجر أيضاً وهرب في شرذمة قليلة ، وأسر الأمير داود فقتله الأمير برغش أحد أمراء سنجر افضاف بركيارق وتفرقت عنه رجاله، وقطعت خطبته من بغداد في رابع عشر رجب وأعيدت خطبة السلطان محمد . وفي رمضان منها قبض على الوزير عميــد الدولة بن جهير ، وعلى أخويه زعيم الرؤساء أبي القاسم ، وأبي البركات الملقب بالكافي ، وأخــنت منهم أموال كثيرة ، وحبس بدار الخلافة حتى مات في شوال منها . وفي ليلة السابع والعشرين منه قتل الأمير بلكابك سر مزرئيس شحنة أصبهان ، ضر به باطني بسكين في خاصرته وقد كان يتحر ز منهم كثيرا ، وكان يدرع تحت ثيابه سوى هذه الليلة ، ومات من أولاده في هذه الليلة جماعة ، خرج من داره خس جنائز من صبيحتها. وفيهاأقبل ملكالفرنج في ثلاثمائة ألف مقاتل فالنتي معه ستكين ابن انشمند طايلو، إنابك دمشق الذي يقال له أوين الدولة ، واقف الأمينية بدمشق و ببصرى ، لا التي ببعلبك ، فهزم الأفرنج وقتــل منهم خلقا كثيراً ، بحيث لم ينج منهم ســوى ثلاثة آلاف ، وأكثرهم جرحي ــ يعني الثلاثة آلاف \_ وذلك في ذي القعدة منها ، ولحقهم إلى ملطية فملكها وأسر ملكها ولله الحد . وحج بالناس الأمير النونتاش التركي وكان شافعي المذهب .

# وممن نوفى فيها من الأعيان عبد الرزاق الغزنوي الصوفي

شيخ رباط عتاب :حج مرات على النجريد ، مات وله نحو مائة سنة ، ولم يترك كفنا ، وقد قالت له امرأته لما احتضر : سنفتضح اليوم . قال : لم ? قالته : لأنه لا يوجد لك كفن ، فقال لها : لوتركت كفنا لا فتضحت ، وعكسه أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المحلبان ، كان لا يلبس إلاالصوف

KONONONONONONONONONONONONONONON

شتاء وصيفا، ويظهر الزهد، وحين توفى وجدله أر بعة آلاف دينار مدفونة، فتعجب الناس من حاليهما فرحم الله الأول وسامح الثاني .

# الوزير عميد الدولة بن جهير

محد بن أبى نصربن محمد بنجهير الوزير، أبو منصور، كان أحد رؤساء الوزراء ، خدم ثلاثة من الخلفاء ، و زر لاثنين منهم ، وكان حليا قليل العجلة ، غير أنه كان يسكلم فيه بسبب الكبر، وقد ولى الوزارة مرات ، يمزل ثم يعاد ، ثم كان آخرها همذه المرة حبس بدار الخلافة فلم يخرج من السجن إلا ميتا ، في شوال منها .

### ابن جزلة الطبيب

يحيى بن عيسى بن جزاة صاحب المنهاج فى الطب ، كان نصرانيا ثم كان يتردد إلى الشيخ أبى على بن الوليد المفر بى يشتغل عليه فى المنطق ، وكان أبو على يدعو ، إلى الاسلام و يوضح له الدلالات حتى أسلم وحسن إسلامه ، واستخلفه الدامنانى فى كتب السجلات ، ثم كان يطبب الناس بعد ذلك بلا أجر ، و ربما ركب لهم الأدوية من ماله تبرعا ، وقد أوصى بكتبه أن تكون وقفا بمشهد أى حنيفة رحمه الله و إيانا آمين ،

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمانة

فيها عظم الخطب بأصبهان وتواحيها بالباطنية فقتل السلطان منهم خلقا كثيراً ، وأبيحت ديارهم وأموالهم للمامة ، وتودى فيهم إن كل من قدرتم عليه منهم فاقتلوه وخذوا ماله ، وكانوا قداستحوذوا على قلاع كثيرة ، وأول قلمة ملكوها في سنة ثلاث وتمانين ، وكان الذى ملكها لحسن بن صباح ، أحد دعاتهم ، وكان قد دخل مصر وتعلم من الزفادقة الذين بها ، ثم صار إلى تلك النواحى ببلاد أصبهان ، وكان لا يدعو إليه من الناس إلا غبياً جاهلا، لا يعرف عينه من شاله ، ثم يطمعه العسل بالجوز والشونيز ، حتى يحرق مزاجه ويفسد دماغه ، ثم يذكر له أشياه من أخبار أهل البيت ، ويكذب له من أقاويل الرافضة الضالل ، أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذى أوجبه الله لهم ورسوله ، ثم يقول له فاذا كانت الخوارج تفاتل بنى أمية لعلى ، فأنت أحق أن تقاتل فى نصرة إمامك على بن أبي طالب ، ولا يزال يسقيه العسل وأمثاله و يرقيمه حتى يستجيبه ويصير أطوع له من أمه وأبيه ، ويظهر له أشياء من المخرقة والنير نجيات والحيل التي لا تروج إلا على الجهال، حتى التف عليه بشر ويظهر له أشياء من المخرقة والنير نجيات والحيل التي لا تروج إلا على الجهال، حتى التف عليه بشر كثير ، وجم غفير ، وقد بعث إليه السلطان ملكشاه يتهدده وينهاه عن ذلك ، و بعث إليه بغناوى للعاماء ، فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسول قال لمن حوله من الشباب: إنى أريد أن أرسل منه رسولا إلى مولاه ، فاشر أبت وجوه الحاضرين ، ثم قال لشاب منهم : اقتل نفسك ، فأخرج سكينا

*ĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸ*Ġĸ

فضرب بها غلصمت فسقط ميتا ، وقال لا خر منهم : ألق نفسك من هذا الموضع ، فرى نفسه من رأس القلمة إلى أسفل خندقها فتقطع . ثم قال لرسول السلطان و هذا الجواب. فمنها امتنع السلطان من مراسلته . هكذا ذكره ابن الجوزى ، وسيأتى ما جرى السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب فاع بيت المقدس وما جرى له مع سنان صاحب الايوان مثل هذا إن شاء الله تعالى .

[وفى شهر رمضان أمر الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصر وأن لا يُبيض وأن يصلى فيه التراويح وأن يجهر بالبسملة ، وأن يمنع النساء من الخروج ليلا للفرجة . وفى أول هذه السنة دخل السلطان بركيارق إلى بفداد فخطب له بها ثم لحقه أخواه محمد وسنجر فدخلاها وهو مريض فمبرا في الجانب الغربي فقطمت خطبته وخطب لهما بها ، وهرب بركيارق إلى واسط ، ونهب جيشه ما اجتازوا به من البلاد والأراضى ، فنهاه بعض العلماء عن ذلك ووعظه فلم يفد شيئا . و في هذه السنة ملكت الفريج قلاعا كثيرة منها : قيسارية وسروج ، وسار ملك الفريج كندر ـ وهو الذي أخذبيت المقدس ـ إلى عكا فحاصرها فجاه سهم في عنقه فات من فوره لعنه الله .

وممن توفى فيها من الأعيان أحد بن محمد

ابن عبد الواحد بن الصباح، أبو منصور، سمع الحديث وتفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى ثم على ابن عمه أبى نصر بن الصباح، وكان فقيها فاضلا كثير الصلاة يصوم الدهر، وقد ولى القضاء بربع السكرخ والحسبة بالجانب الغربي .

### عبدالله بن الحسن

ابن أبي منصور أبو محمد الطبسي ، رحل إلى الا آق وجمع وصنف ، وكان أحد الحفاظ المكثرين ثقة صدوقا عالما بالحديث و رعا حسن الخلق .

## عبد الرحمن بن أحمد

ابن محمد أبو محمد الرزاز السرخسى ، نزل مر و وصمع الحسديث وأملى ورحل إليه العلماء ، وكان حافظاً لمذهب الشافعي متدينا ورعا ، رحمه الله .

### عزيز بن عبد الملك

منصور أبو الممالى الجيلى القاضى الملقب سيدله ، كان شافعيا فى الفروع أشعرياً فى الاصول ، وكان حاكما بباب الأزج ، وكان بينه و بين أهل باب الأزج من الحنابلة شنا َن كبير ، مهم رجلا ينادى على حارله ضائع فقال : يدخل باب الأزج ويأخذ بيد من شاء . وقال يوماً للنقيب طراد الزيني : لو حاف إنسان أنه لا يرى إنسانا فرأى أهال باب الأزج لم يحنث . فقال له الشريف : من عاشر قوماً أربعين يوماً فهو منهم . ولهذا لما مات فرحوا بموته كثيرا .

**REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE 311**1

# محمد بن أحمد

ابن عبد الباق بن الحسن بن محمد بن طوق ، أبو الفضائل الربعي الموصلي ، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وسمع من القاضي أبي الطيب الطبرى ، وكان ثقة صالحا كتب الكثير.

#### عمد بن الحسن

أبو عبد الله المرادى ، نزل أوان وكان مقرمًا فقيها صالحا ، له كرامات ومكاشفات ، أخذ عن القاضى أبى يعلى بن الفراء الحديث وغيره . قال ابن الجوزى : بلغنى أن ابنا له صغيراً طلب منه غزالا وألح عليه ، فقال له : يا بنى غدا يأتيك غزال . فلما كان الغد أتت غزال فصارت تنطح الباب بقرنها حتى فتحته ، فقال له أبوه : يا بنى أتتك الغزال .

## محمد بن على بن عبيدالله

ابن أحمد بن صالح بن سليان بن ودعان ، أبو نصر الموصل القاضى ، قدم بنداد سنة ثلاث وتسمين ، وحدث عن عمه بالأر بمين الودعانية ، وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد بن رفاعة الماشمى ، فركب لها أسانيد إلى من بمد زيد بن رفاعة ، وهى موضوعة كابا ، و إن كان فى بعضها ممانى صحيحة والله أعلم .

أبو سعد المستوفى شرف الملك الخوار زمى ، جليل القدر ، وكان متمصبا لأصحاب أبى حنيفة ، ووقف لهم مدرسة بمرو ، ووقف فيها كتبا كثيرة ، وبنى مدرسة ببغداد عند باب الطاق ، وبنى القبة على قدر أبى حنيفة ، وبنى أر بطة فى المفاوز ، وعمل خيرا كثيراً ، وكان من آكل الناس مأكلا ومشربا ، وأحسنهم ملبسا ، وأكثرهمالا ، ثم نزل الممالة بعدهذا كله ، وأقبل على العبادة والاشتغال بنفسه إلى أن مات .

المعروف بمعيد خراسان ، قدم بغداد أيام طغرلبك وحدث عن أبي حفص عمر بن أحمد بن مسرور، وكان كثير الرغبة في الخير، وقف بمرومدرسة على أبي بكر بن أبي المظفر السماني وورثته . قال ابن الجوزى : فهم يتولونها إلى الآن ، و بنى بنيسابور مدرسة ، وفيها تربته . وكانت وفاته في شوال من هذه السنة .

# نصر بن أحمد

ابن عبد الله بن البطران الخطابي البزار القارئ . ولد سنة ثمان وتسمين وثلثائة ، وسمع الكثير وتفرد عن ابن زرقو يه وغيره ، وطال عره ، و رحل إليه من الآفاق ، وكان صحيح السماع ] (١) .

(١) زيادة من المصرية .

# ثم دخلت سنة خمس و تسعين وأربعمائه

فى ثالث المحرم منها قبض على أبى الحسن على بن محدالمروف بالسكيا المراسي ، وعزل عن تدريس النظامية ، وذلك أنه رماه بعضهم عند السلطان بأنه باطنى، فشهد له جماعة من العلماء منهم ابن عقيل - ببراء ته من ذلك ، وجاءت الرسالة من دارالخلافة بوم الثلاثاء بخلاصه . وفيها في بوم الثلاثاء الجادى عشر من المحرم جلس الخليفة المستظهر بدار الخلافة وعلى كتفيه البردة والقضيب بيده ، وجع الملكان الأخوان محد وسنجر أبناه ملكشاه ، فقب لا الأرض وخلع علمهما الخلع السلطانية ، على محمد سيفا وطوقا وسوار لؤلؤ وأفراساً من مراكبه ، وعلى سنجر دون ذلك ، وولى السلطان محمد الملك ، واستنابه في جميع ما يتعلق بأمرالخلافة ، دون ما أغلق عليه الخليفة بابه ، ثم خرج السلطان عمد في ناسع عشرالشهرفارجف الناس، وخرج بركيار قفاقبل السلطان عمد فالتقوا وجرت حروب كثيرة وانهزم محمد وجرى عليه مكروه شديد ، كا سيأتى بيانه ، وفي رجب منها قبل القاضى أبو الحسن وانهزم محمد وجرى عليه مكروه شديد ، كا سيأتى بيانه ، وفي رجب منها قبل القاضى أبو الحسن ابن الدامغاني شهادة أبى الحسين وأبي حازم ابني القاضى أبي يعلى ابن الفراه . وفيها قدم عيسى بن عبد الله القونوى فوعظ الناس وكان شافعياً أشعريا ، فوقعت فتنة بين الحنابلة والأشعرية ببغداد . وفيها وقع حريق عظيم ببغداد ، وحج بالناس حميد العمرى صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور ونها وقع حريق عظيم ببغداد ، وحج بالناس حميد العمرى صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور ابن دبيس ، صاحب الحلة .

وبمن توفى فيها من الأعيان أبو القاسم صاحب مصر

الخليفة الملقب بالمستملى ، فى ذى الحجة منها ، وقام بالأمر بعده ابنه عملى وله تسع سنين ، ولقب بالا مر بأحكام الله .

# محمد بن هبة الله

أبو نصر القاض البندنيجي الضرير الفقيه الشافعي ، أخــذ عن الشيخ أبى إسحاق ثم جاو ر بمكة أر بمين سنة ، يفتى ويدرس ويروى الحديث و پحج ، ومن شعره قوله :

عدمتُكُ فنسي ما تملِّي بطالتي \* وقد مرُّ أصحابي وأهلُ مودتي

أعاهدُ ربِّي ثم أنقضُ عهدَه \* وأنركُ عزمى حينُ تعرضُ شهونى

و زادى قليلٌ ما أراه مبلِّني \* ألازاد أبكي أم لبعد مسافق ؟

ثم دخلت سنة ستو تسعين وأربعمائة

فيها حاصر السلطان بركيار ق أخاه محداً بأصبهان ، فضاقت على أهلها الأرزاق ، واشتد الغلاء عندهم جدا ، وأخذ السلطان محدد أهلها بالصادرة والحصار حولهم من خارج البلد ، فاجتمع عليهم الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، ثم خرج السلطان عد من أصبهان هارباً

じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ

فأرسل أخوه في أثره مملوكه إياز، فلم يتمكن من القبض عليه ، ونجا بنفسه سالما . قال ابن الجوزى : وفي صفر منها زيد في ألقاب قاضي القضاة أبي الحسن بن الدامغاني قاج الاسلام. وفي ربيع الأول قطمت الخطبة للسلاطين ببغداد ، واقتصر على ذكر الخليفة فيها ، والدعاء له ، ثم التي الأخوان بركيارق ومحد ، فأنهزم محد أيضاً ثم اصطلحا . وفيها ملك دقاق بن تتش صاحب دمشق مدينة الرحبة ، وفيها قندل أبو المظفر الخجندي الواعظ بالرى ، وكان فقيها شافعياً مدرساً ، قتله رافضي علوى في الفتنة ، وكان عالما فاضلا ، كان نظام الملك يزوره و يعظمه . وحج بالناس خارتكين .

وممن توفى فيها من الأعيان أحمد بن علي

ابن عبد الله بن سوار، أبو طاهر المقرى ، صاحب المصنفات في علوم القرآن ، كان ثقة ثبتا مأمونا علما مهذا الشأن ، قد جاوز الثمانين ·

### أبو المعالي

أحد الصاحاء الزهاد ، ذوى الكرامات والمكاشفات ، وكان كثير العبادة متقللا من الدنيا ، لا يابس صيفا ولا شتاء إلا قيصاً واحدا ، فاذا اشتد البرد وضع على كتفه متزرا ، وذكر أنه أصابته فاقة شديدة في شهر رمضان ، فعزم على الذهاب إلى بعض الأصحاب ليستقرض منه شيئا ، قال : فبينا أنا أريد ، إذا بطائر قد سقط على كتفى ، وقال يا أبا المعالى أنا الملك الفلائى ، لا تمض إليه نحن نأتيك به ، قال فبكر إلى الرجل . رواه ابن الجوزى في منتظمه من طرق عدة ، كانت وقاته في هذه السنة ، ودفن قريباً من قبر أحمد .

السيدة بنت القائم بأمر الله

أمير المؤمنين التي تزوجها طغرلبك ، ودفنت بالرصافة ، وكانت كثيرة الصدقة ، وجلس لعزائها في بيت النوبة الوزير ، والله أعلم .

ثم دخلت سنة سبع و تسعين وأربعمائة

فيها قصد الفرنج لمنهم الله الشام فقاتلهم المسلمون فقتلوا من الغرنج اثنى عشر ألفا ، ورد الله الذين كفروا بنيظهم لم ينالوا خيرا ، وقد أسر في هذه الوقعة بردويل صاحب الرها . وفيها سقطت منارة واسط وقد كانت من أحسن المناثر ، كان أهل البلد يفتخر ون بها و بقبة الحجاج ، فلما سقطت ميم لأهل البلد بكاء وعويل شديد، ومع هذا لم بهلك بسبها أحد ، وكان بناؤها في سنة أربع وثلاثمائة في زمن المقتدر . وفيها تأكد الصلح بين الأخوين السلطانين بركيارق وعهد ، و بعث إليه بالخلع و إلى الأمير إياز . وفيها أخذت مدينة عكا وغيرها من السواحل ، وفيها استولى الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الحلة على مدينة واسط . وفيها توفى الملك دقاق بن تتش

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC III (C)

متاحب دمشق، فأقام مملوكه طفنتكين ولدا له صغيراً مكانه، وأخذ البيمة له، وصار هو أنابكه بدير المملكة مدة بعمشق . وفيها عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطفرائى ونفاه إلى غزنة . وفيها ولى أبو نصر نظام الحضريين ديوان الأنشاء، وفيها قتل الطبيب الماهر الحاذق أبو نعيم، وكانت له إصابات عجيبة . وحج بالناس فيها الأمير خارتكين .

ومن توفى فيها من الأعيان اردشير بن منصور

أبو الحسن العبادى الواعظ ، تقدم أنه قدم بغداد فوعظ بها فأحبته العامة في سنة ست وثمانين وقد كانت له أحوال جيدة فيا يظهر والله أعلم .

إسماعيل بن محمد

ابن أحمد بن عثمان ، أبوالفرج القومسانى ، من أهل همدان ، سمع من أبيه وجده . وكان حافظا حسن المعرفة بالرجال وأنواع الفنون ، مأمونا .

العلا بن الحسن بن وهب

ابن الموصلايا، سعد الآولة، كاتب الانشاء ببنداد، وكان نصرانياً فأسلم فى سنة أربع وثمانين فكث فى الرياسة مدة طويلة، نحوا من خس وستين سنة، وكان فصيح المبارة، كثير الصدقة، وتوفى عن عمر طويل، عمد بن أحمد بن عمر

أبو عمر النهاوندى ، قاضى البصرة مدة طويلة ، وكان فقيها ، سمع من أبى الحسن الماوردى وغير ، مولده فى سنة سبع ، وقيل تسع ، وأربعائة والله أعلم .

ممدخلت سنة ثمان و تسعين و أربعمانة

فيها توفى السلطان بركيارق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاه ، وعره أربع سنين وشهور ، وخطب له ببغداد ، ونترعند ذكره الدنانير والدرام ، وجعل أتابكه الأمير إياز ولقب جلال الدولة ، ثم جاه السلطان عد إلى بغداد غرج إليه أهل الدولة ليتلقوه وصالحوه ، وكان الذي أخذ البيعة بالصلح الكيا المراسى ، وخطب له بالجانب الغربي ، ولابن أخيه بالجانب الشرقى ، ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلع والدولة والدست ، وحضر الوزير سعد الدولة عند الكيا المراسي ، في درس النظامية ، ليرغب الناس في العلم ، وفي نامن رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمة الذين كانوا ألزموه في سنة أر بع وعانين وأربعائة ، ولا يعرف ماسبب ذلك . وفيها كانت حروب كثيرة ما بين المصريين والغرنج ، فقتلوا من الغرنج خلقا كثيرا ، ثم أديل عليهم الفرنج فقتلوا منهم خلقا .

وبمن توفى فيها من الأعيان السلطان بركياري بن ملكشاه

ركن الدولة السلجوق ، جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة ، خطب له ببغداد ست مرات ،

ثم تنقطع الخطبة له ثم تماد ، مات وله من العمر أربع وعشرون سنة وشهور ، ثم قام من بعده ولده ملكشاه ، فلم يتم له الأمر بسبب عمه محمد .

عيسى بن عبدالله

القاسم أبو الوليد الفزنوى الأشمرى ، كان متعصبا للاشعرى ، خوج من بغداد قاصداً لبلاء فتوفى باسفرايين . محمد بن أحمد بن إبراهيم

ابن سلفة الأصبهاني ، أبو أحمد ، كان شيخاً عفيفا ثقة ، سمع الكثير ، وهو والد الحافظ أبي طاهر السلغي الحافظ .

أبو على الخيالي الحسين بن محمد

ابن أحمد الفسائى الأندلسى ، مصنف تقييد المهمل على الألفاظ ، وهو كتاب مفيدكثير النفع وكان حسن الخط عالما باللفة والشمر والأدب ، وكان يسمع فى جامع قرطبة ، توفى ليلة الجمعة لثلقى عشرة خلت من شعبان ، عن إحدى وسبعين سنة .

محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر

أبو الحسن الواسطى ، سمع الحديث وتفقه بالشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وقرأ الأدب وقال الشعر . من ذلك قوله :

مَنْ قَالَ لِيجَاهُ ولِي حِشْمةٌ \* ولى قبولُ عند مولانا ولم يعدُّ ذَاكُ بنفع على \* صَديقه لا كانُ ما كانا

ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمانة

فى المحرم منها ادعى رجل النبوة بنواحى نهاوند ، وسمى أربعة من أصحابه بأمها و الخلفاء الأربعة عاتبعه على ضلالته خلق من الجهلة الرعاع ، و باعوا أملاكهم ودفعوا أثمانها إليه ، وكان كر عا يعطى من قصده ما عنده ، ثم إنه قتل بتلك الناحية . و رام رجل آخر من ولد ألب أرسلان بتلك الناحية الملك فلم يتم أمره ، بل قبض عليه فى أقل من شهرين ، وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر الملك ، فا كان بأسرع من زوال دولتهما . و فى رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة ، فأتلفت شيئا كثيرا من الغلات ، وغرقت دور كثيرة ببغداد . وفيها كسر طفتكين أتابك عساكر دمشق الفرنج ، وعالا مؤيداً منصوراً إلى دمشق ، و زينت البلد زينة بجيبة مليحة ، سروراً بكسره الفرنج . وفيها فى رمضان منها حاصر الملك رضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبين ، وفيها و رد إلى بغداد ملك من الموك وصحبته رجل يقال له الفقيه ، فوعظ الناس فى جامع القصر . وحج بالناس رجل من أقرباء الأمير سيف الدولة صدقة .

وممن توفى فيها من الأعيان أبو الفتح الحاكم

معمع الحديث من البيهق وغيره ، وعلق عن القاضى حسين طريقه وشكره فى ذلك ، وكان قد تفقه أولا على الشيخ أبي على السنجى ، ثم تفقه وعلق عن إمام الحرمين فى الأصول بحضرته ، واستجاده و ولى بلده مدة طويلة ، وناظر ، ثم ترك ذلك كاه وأقبل على المبادة وتلاوة القرآن . قال ابن خلكان : و بنى الصوفية رباطا من ماله ، ولزم التعبد إلى أن مات فى مستهل المحرم من هذه السنة .

ابن محمد بن على بن عبد الرزاق، أبو منصور الحناط، أحدد القراء والصلحاء، ختم ألوفا من الناس، وسمع الحديث الكثير، وحين توفى اجتمع العالم فى جنازته اجتماعا لم يجتمع لغير، مثله، ولم يعهد له نظير فى تلك الأزمان. وكان عره يوم توفى سبعاً وتسعين سنة رحمه الله، وقد رثاه الشعراء، ورآه بعضهم فى المنام فقال له: ما فعل بك ربك ؟ فقال: غفرلى بتعليمى الصبيان الفاتحة.

محمد بن عبيد الله بن الحسن

ابن الحسين، أبو الغرج البصرى قاضيها، معم أبا الطيب الطبرى والماوردى وغيرهما، ورحل في طلب الحديث، وكان عابداً خاشماً عند الذكر . مهارش بن بحلي

أمير العرب بحديثة غانة ، وهو الذي أودع عنده القائم بأمر الله ، حين كانت فتنة البساسيرى، فأكرم الخليفة حين ورد عليه ، ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى ، وكان الائمير مهارش هذا كثير الصدقة والصلاة ، توفى في هذه السنة عن ثمانين سنة رحمه الله تمالى .

ثم دخلت سنة خسمائة من الهجرة

قال أبو داود فى سبنه: حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثنى معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبيرعنا بيه عن أبى ثعلبة الخشنى قال وسول الله (س.) « لن يعجزالله هذه الأمة من نصف يوم ». حدثنا عر و بن عثمان حدثنا أبو المنيرة حدثنى صفوان عن شريح بن عبيدعن سعد ابن أبى وقاص عن النبى (س.) أنه قال: « إنى لا رجو أن لا يعجز أمتى عند ربها أن يؤخرها نصف يوم ، قبل لسعد: وكم نصف يوم ؟ قال: خسمائة سنة » . وهذا من دلائل النبوة . وذكر هذه المدة لا ينفى زيادة عليها ، كا هو الواقع ، لا نه عليه السلام ذكر شيئا من أشراط الساعة لا بد من وقوعها كما أخبر سواء بسواء . وسيأتى ذكرها فها بعد زماننا ، وبالله المستمان .

ومما وقع في هدفه السنة من الحوادث أن السلطان محمد بن ملكشاه حاصر قلاعا كشيرة من حصون الباطنية ، فافتتح منها أما كن كثيرة ، وقعل خلقا منهم ، منها قلمة حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب من أصبهان ، في رأس جبل منيع هناك ، وكان سعب بنائه لها أنه كان مرة في بعض صيوده

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

فهرب منه كلب فاتبعه إلى رأس الجبل فوجده ، وكان معه رجل من رسل الروم ، فقال الرومى : لو كان هذا الجبل ببلاد ما لا تخذمًا عليه قلمة ، فحدا هذا السكلام السلطان إلى أن ابتنى فى رأمه قلمة أنفق عليها ألف ألف دينار ، ومائتى ألف دينار ، ثم استحوذ عليها بعد ذلك رجل من الباطنية يقال له أحمد بن عبدالله بن عطاه ، فتعب المسلمون بسبها ، فحاصرها ابنه السلطان عد سنة حتى افتتحها ، وسلخ هذا الرجل وحشى جلده تبنا وقطع رأسه ، وطاف به فى الأقاليم ، ثم نقض هذه القلمة حجرا ، وألقت امرأته نفسها من أعلى القلمة فتلفت ، وهلك ما كان معها من الجواهر النفيسة ، وكان الناس يتشاهمون بهذه القلمة ، يقولون : كان دليلها كابا ، والمشير بها كافرا ، والمتحصن بها زنديقا .

وفيها وقمت حروب كثيرة بين بنى خفاجة وبين بنى عبادة ، فقهرت عبادة خفاجة وأخفت بثأرها المتقدم منها . وفيها استحوذ سيف الدولة صدقة على مدينة تكريت بعد قتال كثير . وفيها أرسل السلطان عد الأمير جاولى سقاو و إلى الموصل وأقطعه إياها ، فذهب فانتزعها من الأمير جكرمش بعد ماقاتله وهزم أصحابه وأسره ، ثم قتله بعد ذلك وقد كان جكرمش من خيار الأمراء سيرة وعدلا وإحسانا ، ثم أقبل قلج أرسلان بن قتال فحاصر الموصل فانتزعها من جاولى ، فصار جاولى إلى الرحبة ، فأخذها ثم أقبل إلى قتال قلج فكسره وألتى قلج نفسه فى النهر الذى للخابور فهلك ، وفيها نشأت حروب بين الروم والفرنج فاقتتلوا قتالا عظيا ولله الحد ، وقتل من الفريقين طائفة كبيرة ، ثم كانت الهزيمة على الفرية ولله الحد رب العالمين .

# قتل فخر الملك أبو المظفر

وفى يوم عاشوراه منها قتل غر الملك أبو المظفر بن نظام الملك ، وكان أكبر أولاد أبيه ، وهو وزير السلطان سنجر بنيسابور ، وكان صائماً ، قتله باطنى ، وكان قد رأى فى تلك الليلة الحسين بن على وهو يقول له : عجل إلينا وأفطر عندنا الليلة ، فأصبح متمجباً ، فنوى الصوم ذلك اليوم ، وأشار إليه بهض أصحابه أن لا يخرج ذلك اليوم من المنزل ، فاخرج إلا فى آخر النهار فرأى شاباً يتظلم وفى يده رقسة فقال : ما شأنك ? فناوله الرقمة فبينها هو يقر ؤها إذ ضربه بخنجر بيده فقتله ، فأخذ الباطنى فرفع إلى السلطان فقرر ه فأقر على جاعة من أصحاب الوزير أنهم أمروه بذلك ، وكان كاذباء فقتل وقتلوا أيضاً . وفى رابع عشر صفر هزل الخليفة الوزير أبا القاسم على بن جهير وخرب داره التي كان قد بناها أبوه ، من خراب بيوت الناس ، فكان فى ذلك عبرة وموعظة لذوى البصائر والنهى ، واستنيب فى الوزارة القاضى أبو الحسن الدامنانى ، ومعه آخر . وحج بالناس فيها الأمير تركان واصحه اليرن ، من جهة الأمير محمد بن ملكشاه .

وفيها توفى من الأعيان أحمد بن محمد بن المظفر

أبو المظفر الخوافي الفقيمة الشافعي . قال ابن خلكان : كان أنظر أهل زمانه ، تفقه على إمام الحرمين ، وكان أوجمه تلامدته ، وقد ولى القضاء بطوس ونواحيها ، وكان مشهو رآ بحس المناظرة و إلحام الخصوم . قال والخوافي بفتح الخاء والواو نسبة إلى خواف ، ناحية من نواحي نيسا بور .

جعفر بن محمد

ابن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج ، أبو محمد القارى البغدادى ، ولد سنة ست عشرة وأربعائة ، وقرأ القرآن بالروايات ، وسمع الكثير من الأحاديث النبويات ، من المشايخ والشيخات في بلدان متباينات ، وقد خرج له الحافظ أبو بكر الخطيب أجزاه مسموعاته ، وكان صحيح الثبت ، جيد الذهن ، أديباً شاعراً ، حسن النظم ، نظم كتابا في القراءات ، وكتاب التنبيه والخرق وغير ذلك ، ومن شعر ، قوله :

قتلَ الذين بجهلهم • أضحوا يعيبونَ المحار ْ

والحاملين لها من الـ ، أيدى بمجتمع الأساور"

لولاً المحارُ والمقا ، لمُ والصحائفُ والدفائرُ

والحافظونُ شريعةً ال • مبموثٍ من خيرِ العشائر "

والناقلونُ حديثةُ عن \* كابرٍ ثبت ٍ وكابرُ

لرأيتُ من بشم الضلا • ل ِ عساكراً تناوعساكر•

كلُّ يقولُ بجبهلهِ \* واللهُ للمظاومِ ناصرُ

مميتهم أهل الحديث ، أولىالنهى وأولى البصائر

ه حشو جنات النعيم ، على الأسرة والمنابر

رفقاءُ أحمد كلهم عن حوضهِ ريان صادر ا

وذكر له ابن خلكان أشماراً رائقة منها قوله :

ومدع شرخُ الشباب وقد \* عمه الشيبُ على وفرته المخضب الوشمة معنونه \* يكفيه أن يكذبُ في لحيته الم

عبد الوهاب بن محمد

ابن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الشيرازى الفارسى ، سمع الحديث الكثير ، وتفقه وولاه نظام الملك تدريس النظامية ببغداد ، في سنة ثلاث وثمانين ، فدرس بها مدة ، وكان يملى الأحاديث ، وكان كثيرالنصحيف ، روى مرة حديث وصلاة في إثر صلاة كتاب في عليين » . فقال:

كتاب في غلس . ثم أخذ ينسر ذلك بأنه أكثر لاضاءتها . محمد بن إبراهيم

ابن عبيد الأسدى الشاعر ، لقي الخنيس النهامي ، وكان مغرماً بما يعارض شعره ، وقد أقام بالين و بالعراق ثم بالمجاز ثم يخراسان، ومن شعره:

قاتُ عَمَاتُ إِذْ أُتيتُ مراراً • قالَ عَمَاتُ كَاهِلِي بِالأَيادي قلتُ طولتَ قال بل تعاولتُ ﴿ قلتُ مزقتُ قالُ حبلُ ودادى يوسف بن على

أبوالقاسم الزنجائي الفقيه ، كان من أهل الديانة ، حكى عن الشيخ أبي إسحاق الشيراذي عن القاضى أبي العايب ، قال: كنا يوماً بجامع المنصور في حلقة فجاء شاب خراساتي فذكر حديث أبي هريرة في المعار فقال الشاب : غدير مقبول ، فااستنم كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حيدة قابض الناس هار بين وتبعت الحية ذلك الشاب من بينهم ، فقيل له تب تب م فقال : تبت ، فنعبت فلا ندرى أبن ذهبت . رواها ابن الجوزى عنشيخه أبي المسرالاً نصارى عن أبي القاسم هذا والله أعلم.

ثم دخلت سنذإحدى وخسمائة من الهجرة

فيها جدد الخليفة الخام على و زيره الجديد أبي المعالى هبة الله بن محمد بن المطلب ، وأكرمه وعظمه . و في ربيع الا خر منها دخل السلطان محمد إلى بنداد فتلقاه الوزير والأعيان ، وأحسن إلى أهلها ، ولم يتعرض أحد من جيشه إلى شيء . وغضب السلطان على صدقة بن منصور الأسدى صاحب الحلة وتكريت بسبب أنه آوى رجلا من أعدائه يقال له أبو دلف سرحان الديلى، صاحب ساوة، و بدث إليه ليرسله إليه فلم يغمل، فأرسل إليسه جيشاً فهزموا جيش صدقة . وقد كان جيشه عشر بن ألف فارس وثلاثين ألف راجل ، وقتل صدقة في المركة ، وأسر جماعة من رؤس أصحابه وأخذوا من زوجته خسمائة ألف دينار ، وجواهر خيسة . قال ابن الجوزى : وظهر في هذه السنة صبية عياء تتكلم على أسرار الناس ، وما في نفوسهم من الفهار والنيات ، و يالغ الناس في أنواع الحيل عليها ليملموا حالهـا فلم يملموا . قال ابن عقيسل : وأشكل أمرها عسل العلماء والخواص والعوام ، حتى سـألوها عن نقوش الخواتم المقلوبة الصعبة ، وعن أنواع الفصوص وصفات الأشـخاص وما في داخل البنادق من المشمم والعاين المختلف، والخرق وغمير ذلك فتخبر به مسواء بسواء، حتى بالغ أحدهم و وضع يده على ذكره وسألها عن ذلك فقالت : يحمله إلى أهله وعياله ، وفيها قدم القاضي غر الملك أبو عبيد على صاحب طرابلس إلى بنسداد يستنفر المسلمين على الفريج ، فأكرمه السلطان غياث الدين محد إكراماً ذائداً ، وخلع عليه و بعث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفرنج

وممن توفى فيها من الأعيان . تيم بن المعز بن باديس

صاحب إفريقية ، كان من خيار اللوك حلما وكرما ، وإحسامًا ، ملك ستا وأربعين سنة ، وعر تسمأ وتسمين سنة ، وترك من البنين أنهد من مائة ، ومن البنات ستين بنتا ، وملك من بعده ولده يحيى ، ومن أحسن ما مدح به الأمير تمم قول الشاعر :

أُصحُ وأعلى ما معمناهُ في الندا ، من الخبر المروي منذُ قديم أصحُ وأعلى ما لله مير تمم أحاديثُ ترويها السيولُ عن الحيا ، عن البحر عن كفّ الأمير تمم

صدقة بن منصور

ابن دبيس بن على بن مزيد الأسدى ، الأميرسيف الدولة ، صاحب الحلة وتكريت و واسط وغيرها ، كان كريما عفيفا ذا ذمام ، ملجأ لكل خائف يأون في بلاده ، وتحت جناحه ، وكان يقرأ الكتب المشكلة ولا يحسن الكتابة ، وقد اقتنى كتباً نفيسة جداً ، وكان لا يتزوج على امرأة قط ، ولا يتسرى على سبرية حفظا للذمام ، ولئلا يكسر قلب أحد ، وقد مدح بأوصاف جميلة كثيرة جداً . قتل في بعض الحروب ، قتله غلام اسمه برغش ، وكان له من العمر تسع وخسون سنة رحمه الله تمالى .

فى يوم الجمعة الثانى والعشرين من شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالخاتون بنت ملكشاه أخت السلطان محمد ، على صداق مائة ألف دينار ، ونثر الذهب ، وكتب العقد بأصبهان ، وفيها كانت الحروب الكثيرة بين الاتابك طغتكين صاحب دمشق و بين الفرنج ، وفيها ملك سعيد بن حيد العمرى الحلة السيفية ، وفيها زادت دجلة زيادة كشيرة فغرقت الغلات فغلت الأسمار بسبب ذلك غلاء شديدا ، وحج بالناس الأمير قهاز .

وممن توفى فيها من الأعيان الحسن العلوي

أبو هاشم ابن رئيس همدان ، وكان ذامال جزيل ، صادر ه الساطان في بعض الأوقات بتسمائة ألف دينار ، فو زنها ولم يبع فيها عقاراً ولا غيره .

الحسن بن علي

أبو الفوارس بن الخازن ، الكاتب المشهور بالخط المنسوب. توفى فى ذى الحجة منها. قال ابن خلكان : كتب بيده خسمائة ختمة ، مات فجأة .

الروبانيصاحب البحر

عبد الواحد بن إسماعيل ، أبو المحاسن الروياني ، من أهل طبرستان ، أحد أمَّة الشافعية ، ولد سنة خمس عشرة وأر بمائة ، و رحل إلى الا فاق حتى بلغ ما و راء النهر ، وحصل علوماً جمة ، وممع الحديث الكثير، وصنف كتباً في المذهب، من ذلك البحر في الفروع، وهو حافل كلمل شامل المنز الله وغيرها، وفي المثل « حدث عن البحر ولاحرج » وكان يقول: لو احترقت كتب الشافى المليتها من حفظي، قتل ظلما يوم الجمعة، وهو يوم عاشو راء في الجامع بطبرستان، قتله رجل من أهلها رحمه الله . قال ابن خلكان: أخذ الفقه عن فاصر المروزي وعلق عنه، وكان الرويائي الجاه العظم، والحرمة الوافرة، وقد صنف كتباً في الأصول والفروع، منها بحر المنهب، وكتاب مناصيص الامام الشافى، وكتاب الكافى، وحلية المؤمن، وله كتب في الخلاف أيضا.

ひくひくひくひくとうくひくとうくしょくしょ

یحیی بن علی

ابن محمد بن الحسن بن بسطام ، الشيبائي التبريزي ، أبو زكريا ، أحد أعمة اللغة والنحو ، قرأ على أبي الملاء وغيره ، وتخرج به جماعة منهم منصور بن الجواليق . قال ابن ناصر : وكان ثقة في النقل ، وله المصنفات الكثيرة . وقال ابن خيرون : لم يكن مرضى الطريقة ، توفى في جمادى الا خرة ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بباب إبرز والله أعلم .

ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة

فيها أخذت الفرنج مدينة طرابلس وقتاوا من فيها من الرجال ، وسبوا الحريم والأطفال ، وغنموا الأمتمة والأموال ، ثم أخذوا مدينة جبلة بعدها بعشر ليال ، فلا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتمال . وقد هرب منهم فخر الملك بن عمار ، فقصد صاحب دمشق طفتكين فأ كرمه وأقطعه بلاداً كثيرة . وفيها وثب بعض الباطنية على الوزير أبى نصر بن نظام الملك فجرحه ثم أخذ الباطني فستى الخر فأقر على جماعة من الباطنية فأخذوا فقتلوا . وحج بالناس الأمير قياز .

وبمن توفى فيها من الأعيان . أحمد بن علي

ابن أحد، أبو بكر الماوى ، كان يعمل في تجصيص الحيطان ، ولا ينقش صورة ، ولا يأخذ من أحد شيئا ، وكانت له أملاك ينتفع منها و يتقوت ، وقد سمع الحديث من القاضى أبى يعلى ، وتفقه عليه بشىء من الفقه ، وكان إذا حج بزور القبور بمكة ، فاذا وصل إلى قبر الفضيل بن عياض يخط إلى جانبه خطا بعصاه و يقول يا رب ههنا . فقيل إنه حج في هذه السنة فوقف بعرفات محرما فتو في مها من آخر ذلك اليوم ، ففسل وكفن وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض في ذلك المكان الذي كان يخطه بعصاه ، و بلغ الناس وفاته ببغداد فاجتمعوا المصلاة عليه صلاة الفائب ، حتى لو مات بين أظهرهم لم يكن عندهم مزيد على ذلك الجمع ، رحمه الله .

عمر بن عبد الكريم

ابن سمدويه الفتيان الدهقاني ، رحل في طلب الحديث ، ودار الدنيا ، وخرَّج وانتخب ، وكان

COKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO IVI CO

اله فقه في هذا الشأن، وكان ثقة، وقد صحح عليه أبر حامد الغزالي كتاب الصحيحين. كانت وفاته بسرخس في هذه السنة. محمد ويعرف باخي حاد

وكان أحمد الصلحاء السكبار ، كان به مرض مزمن ، فرأى النبي (س، في المنسام فعوفي ، فازم مسجداً له أر بمين سنة ، لا يخرج إلا إلى الجعمة ، وانقطع عن مخالطة الناس ، كانت وفاته في هذه المسنة ، ودفن في زاوية بالقرب من قبر أبي حنيفة رحه الله .

# ثم دخلت سنة أربع وخسمائة

فى أولها تجبز جاعة من البغاددة من الفقهاء وغيرهم ، ومنهم ابن الذاغوى، للخروج إلى الشام لأجل الجهاد ، وقتال الفرنج ، وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن عديدة ، من ذلك مدينة صيدا فى ربيع الأول ، وكذا غيرها من المدائن ، ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرنج . وفيها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بنداد فنزلت فى دار أخيها السلطان محد ، ثم حل جهازها على مائة واثنين وستين جلا ، وسبعة وعشرين بنلا ، و زينت بنداد لقدومها ، وكان دخولها على الخليفة فى الليلة الماشرة من رمضان ، وكانت ليلة مشهودة . وفيها درس أبو بكر الشاشى بالنظامية مع التلجية ، وحضر عنده الوزير والأعيان . وحج بالناس قياز ، ولم يتمكن الخراسانيون من الحج من المعلش وقلة الماه .

وممن توفى فبها من الأعيان ادريس بن حمزه

أبو الحسن الشاشى الرملى المثمانى ، أحمد فحول المناظرين عن مذهب الشافعى ، تفقه أولا على نصر بن إبراهيم ، ثم ببغداد على أبى إسعاق الشديرازى ، ودخل خراسان حتى وصل إلى ما وراء النهر ، وأقام بسمرقند ودرس بمدرسها إلى أن ثوفى في هذه السنة .

#### على بن محمد

ابن على بن عد الدين ، أبو الحسن الطبرى ، ويعرف بالكيا الحراسى ، أحد الفقهاء الكبار ، من رؤس الشافعية ، ولد سنة خسين وأر بهائة ، واشتغل على إمام الحرمين ، وكان هو والغزالى أكبر التلامذة ، وقد ولى كل منهما تعريس النظامية ببغداد ، وقد كان أبو الحسن هذا فصيحاً جهورى الصوت جيلا، وكان يكر ولمن إبليس على كل مرقاة من مراق النظامية بنيسابور سبعمرات ، وكانت المراقى سبمين مرقاة ، وقد سمع الحديث الكثير ، وفاظر وأفقى ودرس ، وكان من أكابر الفضلا، وسادات الفقها ، وله كتاب برد فيه على ما اغرد به الامام أحد بن حنبل في مجلا ، وله غير ، من المصنفات ، وقد اتهم في وقت بأنه عالى الباطنية ، فترع منه التدريس ثم شهد جماعة من العلماء ببراءته من ذلك منهم ابن عقيل ، فأعيد إليه . توفى في يوم الخيس مستهل عرم من هذه السنة عن أربع وخسين سنة منهم ابن عقيل ، فأعيد إليه . توفى في يوم الخيس مستهل عرم من هذه السنة عن أربع وخسين سنة

ودفن إلى جانب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى . وذكر ابن خلكان أنه كان يحفظ الحديث و يناظر به ، وهو القائل: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح ، طارت رؤس المقاييس في مهاب الرياح ، وحكى السلنى عنه أنه استفتى في كتبة الحديث هل يدخلون فى الوصية الفقهاء ? فأجاب: نم لقوله اس، د من حفظ على أمتى أر بعين حديثا بعثه الله عالما » . واستفتى فى يزيد بن معاوية فذكر عنه تلاعباً رفسقا ، وجوز شنمه ، وأما الغزالى فانه خالف فى ذلك ، ومنع من شنمه ولعنه ، لأنه مسلم ، ولم يثبت بأنه رضى بقتل الحسين ، ولو ثبت لم يكن ذلك مسوغا العنه ، لأن القاتل لا يلمن ، لا سيا و باب التو بة مفتوح ، والذى يقبل النو بة عن عباده غفو ر رحيم . قال الغزالى ؛ وأما الترحم عليه فى جلة المسلمين والمؤمنين ، حموماً فى الصلوات ، عليه غائز ، بل مستحب ، بل نحن نترحم عليه فى جلة المسلمين والمؤمنين ، حموماً فى الصلوات . ذكر ، ابن خلكان مبسوطا بلفظه فى ترجة الكيا هذا ، قال : والكيا كبير القدر مقدم معظم والله أعلم . ذكر ، ابن خلكان مبسوطا بلفظه فى ترجة الكيا هذا ، قال : والكيا كبير القدر مقدم معظم والله أعلم .

فيها بعث السلطان غياث الدين جيشا كثيفاء صحبة الأمير مودود بن زنكى صاحب الموصل ، في جلة أمراء ونواب ، منهم سكان القطبي ، صاحب تبريز ، وأحمد يل صاحب مراغة ، والأمير إلمنازى صاحبماردين ، وعلى الجيعالا مير مودود صاحب الموصل ، لقنال الفرنج بالشام ، فانتزعوا من أيدى الفرنج حصوفا كثيرة ، وقناوا منهم خلقا كثيرا وقد الحد ، ولما دخلوا دمشق دخل الأمير مودود إلى جامعها ليصلى فيه فجاءه باطنى فى زى سائل فطلب منه شيئا فأعطاه ، فلما اقترب منه ضربه فى فؤاده فات من ساعته ، و وجد رجل أعى في سطح الجامع ببغداد معه سكين مسموم فقيل إنه كان يريد قتل الخليفة . وفيها ولد للخليفة من بنت السلطان ولد فضر بت الدبادب والبوقات ، ومات له ولد ومكذا الدنيا فرضى بوقاته وجلس الوزير للهناء والمزاء . وفى رمضان عزل الوزير أحمد بن النظام ، وكانت مدة و زارته أربع سنين و إحمدى عشر شهرا . وفيها حاصرت الفرنج مدينة صور ، وكانت بأيدى المصريين ، عليها عزالمك الاعز من جههم ، فقاتلهم قتالا شديداً ، ومنعها منما جيداً ، حتى في ما عنده من النشاب والمدد ، فامده طفت كين صاحب دمشق ، وأرسل إليه الصدد والا كات فقوى جأشه و ترحات عنه الفرنج في شوال منها ، وحج بالناس أمير الجيوش قطز الخادم ، وكانت سنة مخصبة مخصة .

وممن توفى فيها من الأعيان أبوحامد الغزالى .

#### عبد بن محبد بن محبد

أبو حامد الغزالى ، ولد سنة خسين وأر بمائة ، وتفقه على إمام الحرمين ، و برع فى علوم كثيرة ، وله مصنفات منتشرة فى فنون متصددة ، فكان من أذ كياء الصالم في كل ما يشكلم فيه ، وساد فى

*XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX* 

شبيبته حتى أنه درس بالنظامية ببتداد ، في سنة أربع وتمانين ، وله أربع وثلاثون سنة ، فضرعنده رؤس الملماء ، وكان ممن حضر عنه أبو الخطاب وابن عقيل ، وهما من رؤس الحنابلة ، فتعجبوا من فصاحته واطلاعه، قال ابن الجوزى: وكتبوا كلامه في مصنفاتهم، ثم إنه خرج عن الدنيا بالكلية وأقبل عملي العبادة وأعمال الآخرة ، وكان يرتزق من النسخ ، ورحل إلى الشام فأقام بها بدمشق ربيت المقدس مدة ، وصنف في هذه المدة كتابه إحياء علوم الدين ، وهو كتاب عجيب ، يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات ، وممزوج بأشياء لطيغة من التصوف وأعسال القلوب ، لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات ، كا يوجد في غير ، من كتب الفروع التي يستدل مها على الحلال والحرام ، فالكتاب الموضوع للرقائق والترغيب والترهيب أسهل أمراً من غيره ، وقد شنع عليه أبو الفرج ابن الجوزى ، ثم ابن الصلاح ، في ذلك تشنيعاً كثيرا ، وأراد المازري أن يحرق كتابه إحياء علوم الدين ، وكذلك غيره من المغاربة ، وقالوا: هذا كتاب إحياء علوم دينه ، وأماديننا فاحياء علومه كتاب الله وسنة رسوله ، كما قد حكيت ذلك في ترجمته في الطبقات، وقد زيف النشكر مواضع إحياه علوم الدين ، و بين زيفها في مصنف مفيد ، وقد كان الغزالي يقول : أنامزجي البضاعة في الحديث، ويقال إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحــديث والتحفظ للصحيحين، وقد صنف ابن الجوزي كتابًا عـلى الأحياء وسهاه علوم الأحيا بأغاليط الاحيا ، قال ابن الجوزي : ثم ألزمــه بمض الوزراه بالخروج إلى نيسابور فدرس بنظاميتها، ثم عاد إلى بلده طوس فأقام بها، وابتني رباطا واتخذ داراً حسنة ، وغرس فيها بستانا أنيقا، وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح ، وكانت وفاته في يوم الاثنين الرابع عشر من جمادي الا خرة من هذه السنة ، ودفن بطوس رحمه الله تعالى ، وقد سأله بمض أصحابه وهو في السياق فقال: أوصني ، فقال: عليك بالاخــلاص ، ولم يزل يكررها حتى مات رحمه الله . ثم دخلت سنة ست وخمسمائة

في جمادى الا خرة منها جلس ابن الطبرى مدرساً بالنظامية وعزل عنها الشاشى . وفيها دخل الشيخ الصالح أحد العباد يوسف بن داود إلى بنداد ، فوعظ الناس ، وكان له القبول النام ، وكان شافعياً تفقه بالشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، ثم اشتغل بالعبادة والزهادة ، وكانت له أحوال صالحة ، جاراه رجل مرة يقال له ابن السقافي مسألة فقال : له اسكت فائى أجد من كلامك رائحة الكفر ، ولعلك أن تموت على غير دين الاسلام ، فاتفق بعد حين أنه خرج ابن السقا إلى بلاد الروم في حاجة فننصر هناك ، فإنا فيه وإنا إليه راجعون . وقام إليه مرة وهو يعظ الناس ابنا أبى بكر الشاشى فقالا له : إن كنت تتكلم على مذهب الأشعرى و إلا فاسكت ، فقال : لامتعنا بشبابكا ، فاتا شابين ، ولم يبلغا من الكهولة . وحج بالناس فيها أمير الجيوش بطز الخادم ، وفالهم عطش .

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

*?\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$Q\$* 

وبمن توفى فيها من الأعيان صاعد بن منصور

ابن إساعيل بن صاعد ، أبو العلاء الخطيب النيسابورى ، سمع الحديث الكثير ، وولى الخطابة بعد أبيه والتدريس والتذكير ، وكان أبو المالى الجويني يثنى عليه ، وقد ولى قضاء خوارزم . محمد بن موسى بن عبدالله

أبو عبد الله البلاساعونى التركى الحنفى ، ويعرف باللامشى ، أورد عنه الحافظ ابن عساكر حديثا وذكر أنه ولى قضاء بيت المقدس ، فشكوا منه فعزل عنها ، ثم ولى قضاء دمشق ، وكان غالياً فى مذهب أبى حنبفة ، وهو الذى رتب الاقامة مثنى ، قال إلى أن أزال الله ذلك بدولة الملك صلاح الدين ، قال : وكان قد عزم على نصب إمام حنفى بالجامع ، فامتنع أهل دمشق من ذلك ، وامتنعوا من الصلاة خلفه ، وصاوا بأجمهم فى دار الخيل ، وهى التى قبل الجامع مكان المدرسة الامينية ، وما يجاو رها وحدها الطرقات الأربعة ، وكان يقول : لو كانت لى الولاية لأخفت من أصحاب الشافى الجزية ، وكان مبغضاً لأصحاب مالك أيضاً . قال : ولم تكن سيرته فى القضاء مجودة ، وكانت وفاته يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الا خرة منها . قال : ولم تكن سيرته فى القضاء مجودة ، وكانت وفاته يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الا خرة منها . قال : وقد شهدت جنازته وأفا صغير فى الجامع .

المعمر بن المعمر

أبو سعد بن أبي عمار الواعظ ، كان فصيحاً بليغا ماجنا ظريفا ذكياً ، له كلات في الوعظ حسنة ورسائل مسموعة مستحسنة ، توفى في ربيع الأول منها ، ودفن بباب حرب .

أبوعلي المعري

كان عابدا زاهـدا ، يتقوت بأدنى شيء ، ثم عن له أن يشتغل بعلم السكيمياء . فأخذ إلى دار الخلافة فلم يظهر له خبر بعد ذلك . تزهة

أم ولد الخليفة المستظهر بالله ، كانت سوداء محتشمة كريمة النفس ، توفيت يوم الجمة ثانى عشر شوال منها .

مصنف الأنساب وغيره ، وهو تاج الاسلام عبد الكريم بن محد بن أبي المظفر المنصور عبد الجبار السمعاني ، المروزى ، الفقيه الشافعي ، الحافظ المحدث ، قوام الدين أحد الأئمة المصنفين رحل وصمع الكثير حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ ، وصنف التفسير والتاريخ والأنساب والذين على تاريخ الخطيب البغدادى ، وذكر له ابن خلكان ، صنفات عديدة جدا ، منها كتابه الذي جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ ، وتكلم عليها إسنادا ومتنا ، وهو مفيد جدا رحمه الله .

ثم دخلت سنة سبع وخسمانة

فيها كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفرنج في أرض طبرية ، كان فيها ملك دمشق الا قابك

?**\$@\$@\$@\$@\$@**\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@

طفتكين ، ومعه صاحب سنجار وصاحب ماردين ، وصاحب الموصل ، فهزموا الفرنج هز ، قاضحة ، وقتلوا منهم خاقا كثيرا ، وغنموا منهم أموالا جزيلة ، وملكوا تلك النواحي كلها ، ولله الحد والمنة ، ثم رجعوا إلى دمشق فذكر ابن الساعي في قاريخه مقتل الملك مودود صاحب الموصل في هنمالسنة ، قال صلى هو والملك طفتكين يوم الجمة بالجامع ، ثم خرجا إلى الصحن و يدكل واحد منهما في يدالا خر فطفر باطني على مودود فقتله رحه الله ، فيقال إن طفتكين هو الذي مالاً عليه فالله أعلم ، وجاء كتاب من الفرنج إلى المسلمين وفيه : إن أمة قتات عيدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها . وفيها مك حلب ألب أرسلان بن رضوان بن تمش بعد أبيه ، وقام بأمر سلطنت لؤلؤ الخادم ، فلم يبق معه سوى الرسم ، وفيها فتح المارستان الذي أنشأه كشتكين الخادم ببغداد ، وحج بالناس زنكي بن يرشق .

ويمن توفى فيها من الأعيان إسماعيل بن الحافظ ابي بكر بن الحسين البيهةي مرضى معم الكثيروتنقل فى البلاد ، ودرس عدينة خوارزم ، وكان فاضلا من أهل الحديث ، مرضى الطريقة ، وكانت وفاته ببلاء بيهتى فى هذه السنة .

شجاع بن أبي شجاع

فارس مِن الحسين مِن فارس أبو غالب الذهلي الحافظ عمم الكثير ، وكان فاضلا في هذا الشأن وشرع في تتميم قاريخ الخطيب ثم غسله ، وكان يكثر من الاستغفار والتو بة لائه كتب شعر ابن الحجاج سبع مرات ، توفى في هذا العام عن سبع وسبعين سنة .

#### محد بن أحد

ابن عد بن أحد بن إسحاق بن الحسين بن منصور بن معاوية بن عد بن عثمان بن عتبة بن عبسة بن معاوية بن عد بن عثمان بن عتبة بن عبسة بن معاوية بن أبي العباس الأبيوردى عبسة بن معاوية بن أبي العباس الأبيوردى الشاعر ، كان عالما باللغة والأنساب ، عمم الكثير وصنف تاريخ أبي ورد ، وأنساب العرب ، وله كتاب في المؤتلف والمختلف ، وغير ذلك ، وكان ينسب إلى الكبر والتيه الزائد ، حتى كان يدعو في صلاته : اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها ، وكتب مرة إلى الخليفة الخادم المعاوى ، فكشط الخليفة الميم فبقت العاوى ، ومن شعر ، قوله :

تنكر لى دهرى ولم يدر أننى ﴿ أَعَنُ وَأَحَدَاثُ الزَمَانِ تَهُونَ ۗ وَظُلُ يَرِينَ الدَّهُ كَيْفُ بِكُونَ ۗ وَبِثُ أَرْبِهِ الصَّبُرُكَيْفُ بِكُونَ مِ

محمد بن طاهر

ابن على بن أحمد ، أبو الفضل المقدسي الحافظ ، ولد سسنة ثمان وأر بعين وأر بعائة ، وأول سهاعه

سنة سنين ، وسافر في طاب الحديث إلى بلاد كشيرة ، وصم كثيراً ، وكان له معرفة جيدة بهذه الصناعة ، وصنف كتبا مفيدة ، غير أنه صنف كتابا في إباحية السهاع ، وفي التصوف ، وساق فيه أحاديث منكرة جدا ، وأورد أحاديث صحيحة في غيره وقد أثني على حفظه غير واحد من الأثمة . وذكر ابن الجوزي في كتابه هذا الذي مماه . « صفة التصوف » وقال عنه يضحك منه من رآه ، قال وكان داودى المذهب ، فمن أثنى عليه أثنى لأجل حفظه للحديث ، و إلا فما يجرح به أولى . قال : وذكره أبو سمه السمماني وانتصر له بغير حجة ، بعد أن قال سألت عنه شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحي فأكثرالثناء عليه ، وكانسيء الرأى فيه . قال وضممنا أبا الفضل ابن ناصر يقول : محمد بن طاهر لا يحتج به ، صنف في جواز النظر إلى المرد ، وكان يذهب مــذهب الاباحية ، ثم أو رد له من شعره قوله في هذه الأبيات ."

دع التصوفُ والزهدُ الذي اشتغلت ﴿ بِهِ خُوارِجُ أَفُوامٍ مِنَ النَّاسِ وميجٌ على دير داريا خانٌ به ِ الره ، بانُ ما بينَ قسيسِ وشاسِ واشربٌ معتقة من كف كافرة \* تسقيكَ خرين من لحظ ومَن كاس مُم استمع رنة الاوتارِ من رشا ، مهنه طرفه أمضى من الماس غنى بشمرِ امرى رقى الناسِ مشتهرِ · مدونِ عندهمٌ فى صدر ِ قرطاسٍ َ لولا نسيم بدا منكم يروحني • لكنتُ محترةً من حر أنفاسي ثم قال السممائى : لدله قد تاب من هذا كله . قال ابن الجوزى : وهدذا غير مرضى أن يذكر

جزح الأثمة له ثم يمتذر عن ذلك باحتمال توبته ، وقد ذكر ابن الجوزى أنه لما احتضر جمل يردد هذا البيت . وما كُنتُم تُدرِفون الجفا ، فُمَّن نرى قد تعلّمُمُ

ثم كانت وفاته بالجانب الغربي من بغداد في ربيع الأول منها .

## أبو بكر الشاشي

صاحب المستظهر ي محد بن أحد بن الحسين الشاشي ، أحد أعة الشافسة في زمانه ، ولد في المحرم سنة سبع وعشرين وأربهائة ، ومهم الحديث عمل أبي يعلى بن الفراه ، وأبي بكر الخطيب ، وأبى إسحاق الشيرازي ، وتفقه عليه وعلى غيره ، وقرأ الشامل على مصنفه أبن الصباغ ، واختصره في كتابه الذي جمه للسنظهر بالله ، وسماه حلية العلماء عمرفة مذاهب الفقهاء ، و يعرف بالمستظهري، وقد درس بالنظامية ببغداد ثم عزل عنها وكان ينشد:

لَهُمَّ يَا فتى والمودُّ غَضُ \* وطينُكُ لينُ والطبيعُ قابلُ فحسبكُ يافتي شرفاً وغراً ﴿ سكوتُ الحاضر بنُ وأنتَ قائلُ CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC VVA (

توفى سحر بوم السبت السادس عشر من شو ال منها ، ودفن إلى جانب أبي إسحاق الشيرازى بباب إبرز. المؤتمن بن أحمد

ابن على بن الحسين بن عبيد الله ، أبو نصر الساجى المقدسى ، سمع الحديث الكثير ، وخرج وكان صحيح النقل ، حسن الحظ ، مشكور السيرة لطيفاً ، اشتغل فى الفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى مدة ، ورحل إلى أصبهان وغيرها ، وهو معدود من جملة الحفاظ ، لا سما المتون ، وقد تكلم فيه ابن طاهى . قال ابن الجوزى : وهو أحق منه بذلك ، وأين التريا من الترى ؟ توفى المؤتمن بوم السبت ثانى عشر صفر منها ، ودفن بباب حرب والله أعلم .

### ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة

فيها وقع حريق عظيم ببغداد . وفيها كانت زلزلة هائلة بأرض الجزيرة ، هدمت منها ثلاثة عشر برجاً ، ومن الرها بيونا كثيرة ، و بمض دو رخراسان ، ودو راً كثيرة في بلاد شتى، فهلك من أهلها نحومن مائة ألف، وخسف بنصف قلعة حران وسلم نصفها، وخسف بمدينة معيساط وهلك تحت الردم خلق كثير . وفيها قتل صاحب حلب تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان بن تتش ، قتله غلمانه ، وقام من بعمده أخوه سلطان شاه من رضوان . وفها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بلاد غزنة ،وخطب له مها بعد مقاتلة عظيمة ، وأخذ منها أموالا كثيرة لم ير مثلها ، من ذلك خمس تيجان قيمة كل تاج منها ألف ألف دينار ، وسبعة عشر سريراً من ذهب وفضة ، وألف وثلاثمائة قطمة مصاغ مراصمة ، فأقام بها أربعين يوماً ، وقرر في ملكها بهرام شاه ، رجل من بيت سبكتكين ، ولم يخطب بها لا حد من السلجوقية غير سنجر هذا ، و إنما كان لها ملوك سادة أهلجهاد وسنة، لايجسر أحد من الماوك عليهم ، ولا يطبق أحد مقاومتهم ، وهم بنو سبكتكين . وفيها ولى السلطان محد منهم الرها وحريمها و بروج ومميساط ، ونهب ماردين وأسر ابن ملكها إياز إيلغازى ، فأرسل السلطان محمد إليه من يتهدده ففر منه إلى طفتكين صاحب دمشق ، فاتفقا على عصيات السلطان محمد، فجرت بينهما و بين نائب حص قرجان من قراجة حروب كثيرة ، ثم اصطلحوا. وفيها ملكت زوجة مرعش الافرنجيــة بمد وفاة زوجها لعنهما الله . وحج بالناس فيها أمير الجيوش أبو الخير بمن الخادم ، وشكر الناس حجهم معه .

ثم دخلت سنة تسع وخمسمانة

فيها جهز السلطان غياث الدين عجد بن ملكشاه صاحب العراق جيشا كثيفا مع الأمير برشق ابن إيلغازى صاحب ماردين إلى صاحب دمشق طغنكين ، و إلى آفسنقر البرشقي ليقاتلهما، لأجل

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

عصيانهما عليه، وقطع خطبته، و إذا فرغ منهما عمـد لقتال الفرُّيج. فلما اقترب الجيش من بلاد الشام هربا منه وتحيرًا إلى الفرنج، وجاء الأمير برشق إلى كفرطاب ففتحها عنوة، وأخــــــ ما كان فيها من النساء والذرية ، وجاء صاحب إنطاكية روجيل في خسمائة فارس وألني راجل ، فكبس المسلمين فقتل منهم خلقا كثيراً ، وأخـــذ أموالا جزيلة وهرب برشـــق في طائفة قليلة ، وتمزق الجيش الذي كان ممه شذ مذر ، فإنا لله و إنا إليه راجمون . و في ذي القعدة منها قدم السلطان عد إلى بغداد ، وجاء إليه طفتكين صاحب دمشق معتذرآ إليه ، فخلم عليه ، ورضى عنه ورده إلى عمله .

وفيها توفى من الأعيان . إسماعيل بن محمد

ابن أحمد بن على أبو عنهان الأصهائي أحد الرحالين في طلب الحديث ، وقد وعظ في جامع المنصور ثلاثين مجلساً ، واستملى عليه محمد من ناصر ، وتوفى بأصبهان .

### منجب بن عبدالله المستظهري

أبو الحسن الخادم ، كان كثير العبادة ، وقد أثني عليه محمد بن ناصر ، قال : وقف على أصحاب الحديث وقفآ عبدالله بن المارك

ابن موسى ، أبو البركات السقطى ، سمم الكثير و رحل فيه ، وكان فاضلاعارفا باللغة ، ودفن بباب یحیی بن تمیم بن المن بن بادیس

صاحب إفريقية ، كان من خيار الملوك ، عارفاً حسن السيرة محباً الفقراء والعلماء ، وله علمهم أرزاق ، مات وله اثنتان وخمسون سنة ، وترك ثلاثين ولدا ، وقام بالأمرمن بمده ولده على .

### من أنم دخلت سنة عشر وخمسائة

فهما وقم حريق ببغداد احترقت َفيه دو ركثير ة،منها دار نور الهدى الزينبي ، و رباط نهر زو ر ودار كتب النظامية ، وسلمت الكتب لأن الفقهاء نقاوها . وفيها قتل صاحب مراغة في مجلس السلطان محمد ، قتله الباطنية ، و في يوم عاشوراء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة بمشهد على ابن موسى الرضا بمدينــة طوس ، فقتل فيها خلق كثير . وفها سار السلطان إلى فارس بعــد موت نائبها خوفا عليها من صاحب كرمان . وحج بالناس بطزالخادم ، وكانت سنة مخصبة آمنة ولله الحمد.

ومن توفى فيها من الأعيان . . . عقيل بن الأمام أبي الوفا

على من عقيل الحنبلي ، كان شاباً قد برع وحفظ القرآن وكتب وفهم المعانى جيدا ، ولما توفى صبر أبوه وشـكر وأظهر التجلد، فقرأ قارىء في العزاء [ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شـيخا كبيرا ] الآية ، فبكي ابن عقيل بكاء شديداً .

# علي بن أحد بن عمد

ابن الرزاز، آخر من حدث عن ابن مخلد بجزء الحسن بن عرفة ، وتفرد بأشياء غيره . توفى فيها عن سبع وتسمين سنة . محمد بن منصور

ابن محمد بن عبد الجبار، أبو بكر السمعاتى، سمع الكثير وحدث ووعظ بالنظامية ببنداد، وأملى بمر و مائة وأربعين مجلساً، وكانت له معرفة تامة بالحديث، وكان أديباً شاعرا فاضلا، له قبول عظيم فى القلوب، توفى بمرو عن ثلاث وأربعين سنة.

#### محمد بن أحمد بن طاهر

ابن أحمد بن منصور الخازن ، فقيه الامامية ومفتيهم بالكرخ ، وقد سمع الحديث من التنوخي وابن غيلان ، توفي في رمضان منها .

#### محمد بن علي بن محمد

أبو بكر النسوى ، الفقيه الشافى ، سمع الحديث ، وكانت إليه تزكية الشهود ببغداد ، وكان فاضلا أديباً ورعا . محفوظ بن أحمد

ابن الحسن ، أبو الخطاب الكلوذانى ، أحد أعة الحنابلة ومصنفيهم، معم الكثير وتفقه بالقاضى أبى يعلى، وقرأ الفرائض على الونى ، ودرس وأفتى وناظر وصنف فى الأصول والفروع ، وله شمر حسن ، وجمع قصيدة يذكر فها اعتقاده ومذهبه يقول فها :

دع عنكَ تذكار الخليط المتحد ، والشوق نحو الآنسات الخرد

والنوح في تذكار سعدي إنما \* تذكارسعدي شغل من لم يسعد

واسمع معانى إن أردت تخلصاً \* يوم الحساب وخذ بقولى تهندى

وذكر تمامها وهى طويلة ، كانت وفاته فى جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثمان وسبمين سنة، وصلى عليه بمجامع القصر ، وجامع المنصور ، ودفن بالقرب من الامام أحمد .

# ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسه ائة

فى رابع صفر منها انكسف القمر كسوفا كلياً ، وفى تلك الليلة هجم الفرنج على ربض حاه فقتلوا خلقا كثيرا ، ورجعوا إلى بلاهم. وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد سقط منها دو ركثيرة بالجانب الغربى وغلت الغلات بها جدا ، وفيها قتل لؤلؤ الخادم الذى كان استحوذ على مملكة حلب بعد موت أستاذه رضوان بن تتش ، قتله جماعة من الأثراك ، وكان قد خرج من حلب متوجها إلى جمير ، فنادى جماعة من مماليكه وغيرم أرنب أرنب ، فرموه بالنشاب موهمين أنهم يصيدون أرنباً فقتلوه . وفيها كانت وفاة غياث الدين السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن

くじんしゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ

سلجوق ، سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسعة . و الأقالم الواسعة . كان من خيار الماوك وأحسنهم سيرة ، غادلا رحيا ، سهل الأخلاق ، محود العشرة ، ولما حضرته الوقاة استدعى ولده محوداً وضعه إليه و بكى كل منهما ، ثم أمره بالجلوس على سرير المملكة ، وعره إذ ذاك أربعة عشر سنة ، فجلس وعليه التاج والسواران وحكم ، ولما وق أ وه صرف الخزائن إلى العساكر وكان فيها إحدى عشر ألف ألف دينار ، واستقر الملك له ، وخطب له ببغداد وغيرها من البلاد ، ومات السلطان محد عن تسع وثلاثين سنة وأر بعة أشهر وأياماً . وفيها ولد الملك العادل نور الدين محود بن زنكي بن آ قسنقر ، صاحب حلب بدمشق .

ومن توفى فيها من الأعيان . القاضي المرتضى

أبو محمد عبد الله بن القاسم بن المظفر بن على بن القاسم الشهر زورى ، والد القاضى جمال الدين عبد الله الشهر زورى ، قاضى دمشق فى أيام نور الدين ، اشتغل ببغدادوتفقه بها ، وكان شافى المذهب ، بارعا دينا ، حسن النظم ، وله قصيدة فى علم النصوف ، وكان يتكلم على القلوب ، أورد قصيدته بتمامها ابن خلكان لحسنها وفصاحتها ، وأولها :

لَمتُ نارِمُ وقد عسمسَ الله \* لُوملُ الحادي وَحَارُ الدليلُ فَتَأْملَتُهَا وَفَكْرِي مِن البَيْ \* سِعليلُ ولحظ عَيْنِي كليلُ وفؤادي ذاك الغوادُ المعنى \* وغرامى ذاك الغرامُ الدخيلِ م

وله الله ما جنتُكم زائراً ، إلا وجدتُ الأرضُ تعاوى لي ولا تنبتُ العزم عن بابكم ، إلا تعادتُ باذيالي

وله يا قلبُ إلى متى لأيفيدُ النُّصْحُ \* دعْ مُزْحُكُ لَمْ جَى عليكُ المزح وله ما تشعرُ بالخارِ حتى تصحو

توفى فى هذه السنة . قال ابن خلىكان : و زعم عماد الدين فى الخريدة أنه توفى بعسد العشرين وخسمائة فالله أعلم .

ابن نبهان ، أبو على السكاتب ، سمع الحديث وروى وعمر مائة سنة وتغير قبل موته ، وله شعر حسن ، فمنه قوله في قصيدة له :

لى رزق قدره الله في نعم ورزق أتوقاه حتى إذا استوفيت منه في الذي قدرً لى لا أتعداه قال كرام كنت أغشام في مجلس كنت أغشاه صار ابن نبهان إلى ربه في برحنا الله وإياه

CHORDRONO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

## أمير الحاج

من بن عبد الله أبو الخير المستظهرى ، كان جوادا كريماً ممدحاً ذا رأى وفطنة ناقبة ، وقد سمع الحديث من أبى عبد الله الحسين بن طلحة النعالى بافادة أبى نصر الأصبهانى ، وكان يؤم به فى الصلوات ، ولما قدم رسولا إلى أصبهان حدث بها . توفى فى ربيع الآخرمن هذه السنة ودفن بأصبهان منه إثنتي عشرة وخمسمائة

فيها خطب السلطان محمد بن ملكشاه بأمر الخليفة المستظهر بالله ، وفيها سأل دبيس بن صدقة الأسدى من السلطان محمود أن يرده إلى الحلة وغميرها ، مما كان أبوه يتولاه من الأعمال ، فأجابه إلى ذلك ، فعظم وارتفع شأنه .

#### وفاة الخليفة المستظهر بالله

هو أبو العباس أحد بن المقتدى ، كان خيراً فاضلا ذكيا بارعا ، كتب الخط المنسوب ، وكانت أيلمه ببغداد كأنها الأعياد ، وكان راغباً في البر والخير ، مسارعا إلى ذلك ، لا برد سائلا ، وكان جيل العشرة لا يصنى إلى أقوال الوشاة من الناس ، ولا يثق بالمباشرين ، وقد ضبط أمو ر الخلافة جيدا ، وأحكها وعلمها ، وكان لديه علم كثير ، وله شمر حسن . قد ذكر ناه أولا عند ذكر خلافته ، وقد ولى غسله ابن عقبل وابن السنى ، وصلى عليه ولده أبو منصور الفضل وكبر أربعاً ، ودفن في حجرة كان يسكنها ، ومن العجب أنه لما مات السلطان ألب أرسلان مات بعده الخليفة القائم ، ثم لما مات السلطان ملكشاه مات بعده المقتدى ، ثم لما مات السلطان عدمات بعده المستظهر هذا ، في سادس عشر ربيع الا خر ، وله من العمر إحدى وأر بمون سنة ، وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماً .

# خلافة المسترشد أمير المؤمنين

أبو منصور الفضل بن المستظهر: لما توفى أبوه كا ذكرنا بو يعله بالخلافة ، وخطب له على المنابر وقد كان ولى العهد من بعده مدة ثلاث وعشرين سنة ، وكان الذي أخد البيعة له قاضى القضاة أبو الحسن الدامغاتى ، ولما استقرت البيعة له هرب أخوه أبو الحسن فى سفينة ومعه ثلاثة نفر ، وقصد دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن على بن مزيد الأسدي بالحلة ، فأكرمه وأحسن إليه ، فقالى أخوه الخلايفة المسترشد من ذلك ، فراسل دبيساً في ذلك مع نقيب النقباء الزيني ، فهرب أخوالخليفة من دبيس فأرسل إليه جيشاً فألجأوه إلى البرية ، فلحقه عطش شديد ، فلقيه بدويان فسقياه ماه وحملاه من دبيس فأرسل إليه جيشاً فألجأوه إلى البرية ، فلحقه عطش شديد ، فلقيه بدويان فسقياه ماه وحملاه إلى بنداد ، فأحضره أخوه إليه فاعتنقا وتباكيا ، وأنزله الخليفة داراً كان يسكنها قبل الخلافة ، وأحسن إليه ، وطيب نفسه ، وكانت مدة غيبته عن بغداد إحدى عشر شهرا ، واستقرت الخلافة بلا منازعة للمسترشد . وفيها كان غلاء شديد ببغداد ، وانقطع الغيث وعدمت الأقوات ، وتفاقم أم

العيارين ببغداد ، ونهبوا الدور نهارا جهاراً ، ولم يستطع الشرط دفع ذلك . وحج بالناس في هذه السنة الخادم .

وممن توفى فيها من الأعيان الخليفة المستظهر

كا تقدم . ثم توفيت بعده جدته أم أبيه المقندى .

## أرجوات الأرمنية

وتدعى قرة المدين ، كان لها بركثير ، وممروف ، وقد حجت ثلاث حجات ، وأدركت خلافة ابنها المقتدى ، وخلافة ابنه المستظهر ، وخلافة ابنه المسترشد ، ورأت للمسترشد ولدا .

#### بكر بن محمد بن علي .

ابن الفضل أبو الفضل الأنصارى ، روى الحديث ، وكان يضرب به المثل فى مسبخب أبى حنيفة ، وتفقه على عبد العزيز بن محدالحلوائد، وكان يذكر الدروس من أى موضع سئل من غير مطالعة ولا مراجعة ، وريما كان فى ابتداء طلبه يكرر المسألة أربعائة مرة . توفى في شعبان منها .

#### الحسين بن محمد بن عبد الوهاب

الزينبي ، قرأ القرآن ، وصمع الحديث ، وتفقه على أبى عبد الله الدامغانى ، فبرع وأفتى ودرس عشهد أبى حنيفة ، ونظر فى أوقافها ، وانتهت إليه رياسة مذهب أبى حنيفة ، ولقب نور الحدى ، وسار فى الرسلية إلى الماوك ، وولى نقابة الطالبيين والعباسيين ، ثم استعنى بعد شهور فتولاها أخوه طراد . توفى يوم الاثنين الحادى عشر من صفر ، وله من العمر ثفتان وتسمون سنة ، وصلى عليه أبنه أبوالقاسم على ، وحضرت جنازته الأعيان والعلماء ، ودفن عند قبر أبى حنيفة داخل القبة .

## يوسف بن أحمد أبو طاهر

و يمرف بابن الجزرى ، صاحب الخزن فى أيام المستظهر ، وكان لا يوفى المسترشد حقه من التعظيم وهو و لى العهد ، فلما صارت إليه الخلافة صادره بمئة ألف دينار ، ثم استقر غلاماً له فأوما إلى بيت فوجد فيه أر بهائة ألف دينار ، فأخذها الخليفة ثم كانت وفاته بعد هذا بقليل بهذا العام .

#### أبو الفضل بن الخازن

كان أديبا اطيفا شاعرا فاضلا فمن شعره قوله:

وَاذِيتُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ أَرُ صَاحِبًا \* إِلا تَلَقَّانَى بُوجِه مِضَاحِكُ وَالْمِشْرُ فَى وَجِه إِللهَا لَكُ والمِشْرُ فَى وجِه النلام نتيجة \* لمقدّمات ضياء وجه المالك ودخُلت جنته وُزرت جُعيمه \* فشكرت رضوانا وراَّفة مالك

\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C\*C

فيها كانت الحروب الشديدة بين السلطان محود بن محد و بين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه وكان النصر فيها استجر ، فعاب له ببغداد في سادس عشر جمادي الأولى من هذه السنة ، وقطمت خطبة ابن أخيه في سائر أهمله . وفيها سارت الفرنج إلى مدينة حاب ففتحوها عنوة وملكوها ، وقتلوا من أهلها خلقا ، فسار إليهم صاحب ماردين إيلغازي بن أرتق في جيش كثيف ، فهزمهم ولحقهم إلى حبل قد محصنوا به ، فقتل منهم هنالك مقتلة عظيمة ، ولله الحد . ولم يفلت منهم إلا اليسير ، وأسر من مقدميهم نيفا وتسهين رجلا ، وقتل فيهن قتل سيرجال صاحب إنطاكية ، وحمل رأسه إلى بغداد ، فقال بعض الشعراء في ذلك وقد بالغ مبالغة فاحشة :

قلَّ مَا تَشَاءُ فَقُولَاتُ المُقْبُولُ ، وعليكُ بعدُ الخَالَقِ النَّعُويلُ واستَبْشُرُ القرآنُ حين نصرتهُ ، وبكى لفقد رجاله الانجيلُ

وفيها قتل الأمير منكوبرس الذى كان شحنة بغداد ، وكان ظالما غلثها سى السيرة ، قتله السلطان محود بن محمد صبراً بين يديه لأمو ر : منها أنه تزوج سرية أبيه قبل انقضاء عدتها ، وفعم ما فمل وقد أراح الله المسلمين منه ما كان أظلمه وأغشمه . وفيها تولى قضاء قضاة بغداد الأكل أبو القاسم ابن على بن أبي طالب بن محمد الزينبي ، وخلع عليه بمد موت أبي الحسن الدامناني ، وفيها ظهر قبر إبراهيم الخليل عليه السلام وقبر ولديه إسحاق و يعقوب ، وشاهد ذلك الناس ، ولم تبل أجساده ، وعنده قناديل من ذهب وفضة ، ذكر ذلك ابن الخازن في قاريخه ، وأطال نقله من المنتظم لابن الجوزى واقعة أعلم .

وممن توفى فيها من الأعيان ابن عقيل

على بن عقبل بن مجه ، أبو الوظ شبيخ المنابلة ببغداد ، وصاحب الفنون وغيرها من التصانيف المفيدة ، ولد سنة إحدى وثلاثين وأر بعائة ، وقرأ القرآن على ابن سبطا ، وسبع الحديث الكثير ، وتفقه بالقاضى أبى يعلى بن الفراء ، وقرأ الا دب على أبن برهان ، والفرائض على عبد الملك الممدائى ، والوعظ على أبى طاهر بن الملاف ، صاحب ابن مجمون ، والأصول على أبى الوليد الممتزلى ، وكان يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب ، فر بما لامه بعض أصحابه فلا يلوى عليهم ، فلهذا برز على أقرانه وساد أهل زمانه فى فنون كثيرة ، مع صيانة وديانة وحسن صورة وكثرة اشتغال ، وقد وعظ فى بعض الأحيان فوقعت فتنة فترك ذك ، وقد متمه الله بجميع حواسه إلى حين موته ، توفى بكرة الجمة بعض الأحيان فوقعت فتنة فترك ، وقد حاوز الثمانين ، وكانت جنازته حافلة جدا ، ودفن قريباً من قبر الامام أحد ، إلى جانب الخادم مخاص رحه الله .

# أبو الحسن على بن محمد الدامغاني

قاضى القضاة ابن قاضى القضاة ، ولد فى رجب سنة ست وأربعين وأربعيائة ، وولى القضاء بباب الطاق من بغداد وله من العمر ست وعشرون سنة ، ولا يعرف حاكم قضى لأر بعة من الخلفاء غيره إلا شريح ، ثم ذكر إمامته وديانته وصيانته مما يدل على نخوته ، وتفوقه وقوته ، تولى الحكم أربعا وعشرين سنة وستة أشهر ، وقبره عند مشهد أبى حنيفة .

المبارك بن على

ابن الحسين أبو سمد المخرى ، سمع الحديث وتفقه على مذهب أحسد ، وناظر وأفتى ودرس ، وجمع كتبا كثيرة لم يسبق إلى مثلها ، وناب فى القضاء ، وكان حسن السيرة جميل الطريق ، سديد الأقضية ، وقد بنى مدرسة بباب الأزج وهى المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلى الحنبلى ، ثم عزل عن القضاء وصودر بأموال جزيلة ، وذلك فى سنة إحدى عشرة وخسائة ، وتوفى فى المحرم من هذه السنة ودفن إلى جانب أبى بكر الخلال عند قبر أحمد .

ثمدخلتسنة أربععشرة وخمساتة

في النصف من ربيع الأول منها كانت وقعة عظيمة بين الأخوين السلطان محود ومسمودا بني عد بن ملكشاه عند عقبة اسداباذ ، فانهزم عسكر مسعود وأسر و زيره الأستاذ أبو إساعيل وجماعة من أمرائه ، فأمر السلطان محود بقتل الوزير أبي إسماعيل ، فقتل وله نيف وستون سنة ، وله تصانيف في صناعة الكيمياء . ثم أرسل إلى أخيه مسعود الأمان واستقدمه عليه ، فلما التقيابكيا واصطلحا . وفيها نهب دبيس صاحب الحلة البلاد ، و ركب بنفسه إلى بغداد ، ونصب خيمته بازاء دار الخلافة ، وأظهر ما في نفسه من الضغائن ، وذكر كيف طيف رأس أبيه في البلاد ، وتهدد المسترشد ، فأرسل إليه الخليفة يسكن جأشه و يعمده أنه سيصلح بينه وبين السلطان محود ، فلما قعدم السلطان محود بغداد أرسل دبيس يستأمن فأمنه وأجراه على عادته ، ثم إنه نهب جسر السلطان فركب بنفسه السلطان لقتاله واستصحب معه ألف سفينة ليمبر فيها ، فهرب دبيس والتجأ إلى إيلغازى فأقام عنده سنة ، ثم عاد إلى الحلة وأرسل إلى الخليفة والسلطان يمتذر إليهما بما كان منه ، فلم يقبلا منه ، وجهز إليه السلطان جيشا فحاصروه وضيقوا عليه قريباً من سنة ، وهو ممتنع في بلاده لايقدر الجيش على الوصول إليه . وفيها كانت وقعة عظيمة بين الكرج والمسلمين بالقرب من تغليس ، ومع الكرج كفار الفقجاق فقناوا من المسلمين خلقا كثيرا، وغنموا أموالا جزيلة، وأسروا نحواً من أربعة آلاف أسير ، فأنا لله و إنا إليه راجعون . ونهب الكرج تلك النواحي وفعلوا أشياء منكرة ، وحاصر واتفليس مدة ثم ملكوها عنوة ، بعد ما أحرقوا القاضي والخطيب حين خرجوا إليهم يطلبون منهم الأمان ، وقتلوا عامة أهلها ، وســبوا اللَّدية واستحوذوا عــلى الأمُوال ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . وفيها أغار

جوسكين الغرنجي على خلق من العرب والتركان فقتلهم وأخذ أموالهم ، وهــذا هوصاحب الرها . وفيها تمردت العيارون ببغداد وأخذوا الدورجهاراً ليلا ونهاراً ، فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وفيها كان ابتداء ملك محمد بن تومرت ببلاد المغرب ، كان ابتداء أمر هذا الرجل أنه قدم في حداثة سنه من بلاد المغرب فسكن النظامية ببغداد ، واشتغل بالعلم فحصل منه جانبا جيدامن الفروع والأصول، على الغزالي وغيره، وكان يظهر النعبد والزهـــد والورع، وربما كان ينــكر على الغزالي حسن ملابسه، ولا سم لما لبس خلع التدريس بالنظامية ، أظهر الانكار عليه جدا ، وكذلك على غيره ، ثم إنه حج وعاد إلى بلاده ، وكان يأمر بالمعر وف و ينهى عن المنكر و يقرىء النــاس القرآن و يشغلهم في الفقه ، فطار ذكره في الناس ، واجتمع به يحيي بن تميم بن المعز بن باديس صاحب بلاد إفريقية ، فعظمه وأكرمه ، وسأله الدعاء ، فاشتهر أيضا بذلك ، و بعد صيته ، وليس معم إلا ركوة وعصاً ، ولا يسكن إلا المساجــد ، ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخــل مراكش ومعه تلميــذه عبد المؤمن بن على ، وقد كان توسم النجابة والشهامة فيه ، فرأى في مرا كش من المنكرات أضعاف إنكار ذلك حق أنه اجتازت به في بعض الآيام أخت أمير المسلمين يوسف ملك مراكش وما حولها ، ومعها نساء مثلها را كبات حاسرات عن وجوههن ، فشرع هو وأصحابه في الانكار عليهن ، وجعلوا يضربون وجوه الدواب فسقطت أخت الملك عن دابتها، فأحضره الملك وأحضر الفقهاء فظهرعليهم بالحجة ، وأخذ يمظ الملك في خاصة نفسه ، حتى أبكاه ، ومع هــذا نفاه الملك عن بلده فشرع يشنع عليه و يدعو الناس إلى قتاله ، فاتبعه على ذلك خلق كثير ، فجهز إليه الملك جيشا كثيفا فهزمهم ابن تومرت ، فعظم شأنه وارتفع أمره ، وقويت شوكنه ، وتسمى بالمهـ دى ، وسمى جيشه جيش الموحدين وألف كتابا في النوحيد وعقيدة تسمى المرشـدة ، ثم كانت له وقعات مع جيوش صاحب مراكش ، فقتل منهم في بعض الأيام نحواً من سبمين ألفا ، وذلك باشارة أبي عبدالله التومرتي ، وكان ذكر أنه نزل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأ، وله بذلك ملائكة يشهدو ن به في بئر سماه، فلما اجتاز به وكان قد أرصد فيه رجالًا ، فلما سألهم عن ذلك والناس حضور معه على ذلك البئر شهدوا له بذلك ، فأمر حينتذ بطم البئر عليهم فماتوا عن آخرهم ، ولهذا يقال من أعان ظالما سلط عليه . ثم جهز ابن تومرت الذي لقب نفسه بالمهدي جيشاً عليهم أبو عبد الله التومرتي ، وعبد المؤمن ، لمحاصرة مراكش ، فخرج إلبهم أهلها فاقتتلوا قتالا شديدا ، وكان في جملة من قتل أبو عبد الله التومرتي هذا الذي زعم أن الملائكة تخاطبه، ثم افتقدو. في القتلي فلم يجدوه، فقالوا : إن الملائكة رفعته، وقد كان عبدالمؤمن دفنه والناس في المعركة ، وقتل من معه من أصحاب المهدى خلق كثير ، وقــد كان حين جهز الجيش

مريضاً مدنفا ، فلما جاءه الخبر ازداد مرضاً إلى مرضه ، وساءه قتل أبي عبد الله التومرتي ، وجمل الأمر من بعده لعبد المؤمن بن على ، ولقبه أمير المؤمنين . وقد كان شابا حسنا حازماً عاقلا ، ثم مات ان تومرت وقد أتت عليه إحدى وخميون سنة ، ومدة ملكه عشر سنين ، وحين صار إلى عبد المؤمن ابن على الملك أحسن إلى الرعايا، وظهرت له سيرة جيدة فأحبه الناس، واتسمت ممالكه، وكثرت جيوشه ورعيته ، ونصب العــداوة إلى ناشفين صاحب مراكش ، ولم يزل الحرب بينهما إلى ســنة خس وثلاثين ، فمات تاشمنين فقام ولده من بعمده ، فمات في سنة تسع وثلاثين ليلة سبع وعشرين من رمضان ، فتولى أخوه إسـحاق بن على بن يوسف بن تاشفين ، فسار إليـه عبد المؤمن فملك تلك إسحاق وكان صغير السن في سنة ثنتين وأر بعين ، وكان إسحاق هذا آخر ملوك المرابطين ، وكان ملكهم سبعين سنة. والذين ملكوا منهم أربعة : على وولده يُوسف ، وولداه أبوسفيان وإسحاق ابنا على المذكور، فاستوطن عبد المؤمن مدينة مراكش، واستقر ملكه بتلك الناحية، وظفر في سينة ثلاث وأربعين بدكالة وهي قبيلة عظيمة نحو مائتي ألف راجل وعشرين ألف فارس مقاتل ، وهم من الشجمان الأ بطال ، فقتل منهم خلقا كثيرا ، وجما غفيرا ، وسبى ذراريهم وغنم أموالهم حتى إنه بيمت الجارية الحسناء بدراهم معدودة ، وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجـلدا في أحكامه و إمامته ، وما كان في أيامــه ، وكيف تملك بلاد المغرب ، وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها أحوال برة ، وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة ، وما قتل من الناس وأزهق

ومن توفى فيها من الأعيان أحد بن عبدالوهاب بن السني

أبو البركات ، أسند الحديث وكان يعلم أولاد الخليفة المستظهر ، فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاه المخزن ، وكان كثير الأموال والصدقات ، يتعاهد أهل العلم ، وخلف مالا كثيرا حزر عائتى ألف دينار ، أوصى منه بثلاثين ألف دينار لمكة والمدينة ، توفى فيها عن ست وخسين سنة وثلاثة أشهر ، وصلى عليه الوزير أبو على بن صدقة ، ودفن بباب حرب .

عبد الرحيم بن عبد الكبير

ابن هوازن ، أبو نصر التشيرى ، قرأ على أبيه و إمام الحرمين ، و روى الحديث عن جماعة ، وكان ذا ذكاء وفطنة ، وله خاطر حاضر جرى ، ولسان ماهر فصيح ، وقد دخل بغداد فوعظ بهافوقع بسببه فننة بين الحنابلة والشافعية ، فبس بسببها الشريف أبو جعفر بن أبى موسى ، وأخرج ابن القشيرى من بغداد لاطفاء الفتنة فعاد إلى بلده ، توفى فى هذه السنة .

## عبد العزيز بن علي

ابن حامد أبوحامد الدينورى ، كان كثير المال والصدقات ، ذا حشمة وثروة ووجاهة عند الخليفة ، وقد روى الحديث ووعظ ، وكان مليح الابراد حلو المنطق ، توفى بالرى والله أعلم . ثم دخلت سنة خمس عشر وخمسمائة

فهما أقطع السلطان محود الأمير إيانمازي مدينة ميا فارقين ، فبقيت في يد أولاده إلى أن أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب ، في سنة نمانين وخسمائة . وفيها أقطم آ قسنقر البرشقي مدينة الموصل لقتال الفرنج ، وفيها حاصر ملك بن بهرام وهو ابن أخي إيلغازي مدينة الرها فأسرملكها جوسكين الأفرنجي وجماعــة من رؤس أصحابه وسجنهم بقلعة خرتبرت . وفيهـــا هبت ربح سوداء فاستمرت ثلاثة أيام فأهلكت خلقا كثيرا من الناس والدواب . وفيها كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضمضع بسبيها الركن اليماني، وتهدم بعضه ، وتهدم شي من مسجد رسول الله رسي. . وفيها ظهر رجل علوى مكة كان قد اشتغل بالنظامية في الفقه وغيره ، يأمر بالمعر وف وينهى عن المنكر ، فاتبعه ناس كثير فنفاه صاحبها ابن أبي هاشم إلى البحرين . وفيها احترقت دار السلطان بأصبهان ، فلم يبق فها شيء من الا أنار والقماش والجواهر والذهب والفضة سوى الياقوت الأحمر ، وقبل ذلك بأسبوع احترق جامع أصبهان ، وكانجاماً عظما ، فيه من الأخشاب مايساوى ألف دينار ، ومن جملة مااحترق فيه خسائة مصحف ، من جملتها مصحف بخط أبي من كعب ، فأنا لله و إنا إليه راجمون . وفي شعبان منها جاس الخليفة المسترشد في دار الخلافة في أمة الخلافة ، وجاء الاخوان السلطان محمود ومسعود فقبلا الأرض ووقفا بين يديه ، فخلع عـلى محود سبع خلع وطوقا وسوارين وقاجا ، وأجلس عـلى كرسي و وعظه الخليفة ، وتلا عليه قوله تمالي [ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره ] وأمره بالاحسان إلى الرعايا ، وعقد له لواه بن بيده ، وقلده الملك ، وخرجا من بين يديه مطاعين معظمين ، والجيش بين أيديهما في أبهة عظيمة جداً . وحج بالناس قطز الخادم .

وممن توفى فيها. أبن القطاع اللغوي أبو القاسم علي بن جعفر بن محمد

ابن الحسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب السمدى الصقلى ، ثم المصرى اللغوى المصنف كتاب الأفعال ، الذى برزفيه على ابن القوطية ، وله مصنفات كثيرة ، قدم مصر في حدود سنة خمسائة لما أشرفت الفرنج على أخذ صقلية ، فأكرمه المصريون وبالغوا في إكرامه ، وكان ينسب إلى التساهل في الدين ، وله شعر جيد قوى ، مات وقد جاوز النمانين .

أبو القاسم شاهنشاه

الأفضل بن أمير الجيوش بمصر، مدير دولة الفاطميين، و إليه تنسب قيسرية أمير الجيوش

عصر، والعامة تقول مرجوش، وأبوه باني الجامع الذي بثغر الاسكندرية بسوق العطارين، ومشهد الرأس بمسقلان أيضاً ، وكان أبوه فائب المستنصر على مدينة صور ، وقيل على عكا ، ثم استدعاه إليه في فصل الشتاء فركب البحر فاستنابه على ديار مصر، فسدد الأمور بمد فسادها ، ومات في سنة ثمان وثمانين وأر بعائة ، وقام في الوزارة ولده الأفضل هـذا ، وكان كأبيه في الشهامة والصرامة ، ولما مات المستنصر أقام المستعلى واستمرت الاثمور على يديه ، وكان عادلا حسن السيرة، موصوفًا بجودة السريرة فالله أعلم ، ضربه فداوى وهو راكب فقتله في رمضان من هذه السنة ، عن سبع وخسين سنة ، وكانت إمارته من ذلك بعد أبيه ثمان وعشرين سنة ، وكانت داره دار الوكالة اليوم عصر، وقد وجد له أموال عديدة جدا، تفوق العدد والاحصاء، من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنمام والحرث، والجواهر النفائس، فانتقل ذلك كله إلى الخليفة الفاطمي، فجمل في خزانته، وذهب جامعه إلى سواء الحساب، على الفتيل من ذلك والنقير والقطمير واعتاض عنه الخليفة بأبي عبد الله البطائحي ، ولقب المأمون . قال ابن خلكان : ترك الأفضل من الذهب العين سمائة ألف ألف دينار مكررة ، ومن الدرام مائتين وخسين أردبا ، وسبعين ثوب ديباج أطلس ، وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراقى، ودواة ذهب فها جوهرة باثني عشر ألف دينار ، ومائة مسهار ذهب زنة كل مسهار مائة مئقسال ، في عشرة مجالس كان يجلس فيها ، عسلى كل مسهار منديل مشدود بذهب ، كل منديل على لون من الألوان من ملابسه ، وخسمائة صندوق كسوة البس بدنه ، قال : وخلف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والمسك والطيب والحلي ما لا يعلم قدّره إلا الله عز وجل، وخلف من البقر والجواميس والغنم مايستحيي الانسان من ذكره، و بلغ ضمان ألبائها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار، وترك صندوقين كبير بن مملوءين إبر ذهب برسم النساء .

## عبد الرزاق بن عبدالله

ابن على بن إسحاق الطوسى ، ابن أخى نظام الملك ، تفقه بامام الحرمين ، وأفتى ودرس وناظر ، و زر للملك سنجر خاتون السفريه

حظية السلطان ملكشاه ، وهي أم السلطانين محمد وسنجر ، كانت كثيرة الصدقة والاحسان إلى الناس ، لها في كل سنة سبيل يخرج مع الحجاج . وفيها دين وخير ، ولم تزل تبحث حتى عرفت مكان أمها وأهلها ، فبمثت الأموال الجزيلة حتى استحضرتهم ، ولما قدمت عليها أمها كان لها عنها أربعين سنة لم ترها ، فأحبت أن تستعلم فهمها فجلست بين جواريها ، فلما سمعت أمها كلامها عرفتها فقامت إليها فاعتنقا و بكيا ، ثم أسلمت أمها على يديها جزاها الله خيرا . وقد تفردت بولادة ملكين من ماوك المسلمين ، في دولة الأتراك والعجم ، ولا يعرف لها نظير في ذلك إلا اليسير من ذلك ، وهي

*ŶĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸ* 

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO III (O)

ولادة بنت العباس ، ولدت لعبد الملك الوليد وسليمان ، وشاهوند ولدت الوليد يزيد و إبراهيم ، وقد وليا الخلافة أيضاً ، والخيزران و لدت للمهدى الهادى والرشيد .

## الطغرانى

صاحب لامية العجم ، الحسين بن على بن عبد الصمد ، مؤيد الدين الأصهائى ، العميد فحر السكتاب الليثى الشاعر ، المعروف بالطغرائى ، ولى الوزارة بأربل مدة ، أورد له ابن خلكان قصيدته اللامية التى الفها فى سنة خس وخسائة ، فى بغداد ، يشرح فيها أحواله وأموره ، وتعرف بلامية العجم أولها :

أصالة الرأى صانتنى عن الخطل \* وحلية الفضل زانتنى لدى العطل بعدى أخيراً ومجدى أولا شرع \* والشمسرأدالضحى كالشمس فى الطفل فيم الاقامة بالزوراء ? لا سكنى \* بها ولا ناقتى فيها ولا جلى وقد سردها ابن خلكان بكالها ، وأورد له غير ذلك من الشعر والله أعلم .

ثم دخلت سنة ست عشرة وخسمائة

فى المحرم منها رجع السلطان طنرلبك إلى طاعة أخيه محود ، بعد ما كان قد خرج عنها ، وأخذ بلاد أدربيجان . وفيها أقعلم السلطان محود مدينة واسط لا قسنقر مضافا إلى الموصل ، فسير إليها محاد الدين زنكي بن آ قسنقر ، فأحسن السيرة بها وأبان عن حزم وكفاية . وفي صغر منها قتل الوزير السلطان محود أبو طالب السميرمي ، قتلة باطني ، وكان قد برز للسير إلى همذان ، وكانت قد خرجت ذوجته في ماقة جارية بمراكب الذهب ، فلما بالمنهن قتله رجمن حافيات حاسرات عن وجوهبن ، قد هن بعد العز ، واستوزر السلطان مكانه شمس الدين الملك عنان بن نظام الملك . وفيها النقي آ قسنة رودبيس بن صدقة ، فهزمه دبيس وقتل خلقا من جيشه ، فأوثق السلطان منصور بن صدقة أظ دبيس وولد ، و وفهما إلى القامة ، فعند ذلك آدى دبيس تلك الناحية ونهب البلاد ، وجز شعره ولبس السواد ، ونهبت أموال الخليفة أيضاً ، فنودى في بنداد للخر وج لقتاله ، وبرز الخليفة في الجيش وعليمه قباء أسود وطرحة ، وعلى كتفيه البردة و بيده القضيب ، وفي وسطه منطقة حر سيني ، ومعه و زبره نظام الدين أحمد بن نظام الملك ، ونقيب النقباء على بن طراد الزينبي ، وشيخ صدر الدين بن إسهاعيل ، وتلقاه آ قسنقر البرشتي ومعه الجيش فقبلوا الأرض و رتب البرشتي الميوخ صدر الدين بن إسهاعيل ، وتلقاه آ قسنقر البرشتي ومعه الجيش فقبلوا الأرض و رتب البرشتي الميون ، ووقف القراء بين يديه الاماء يضر بن بالدفوف والخانيث الميوخ صدر الدين بن إماعيل ، وتلقاه آ قسنق و كبر واقترب من المركة ، فحمل عنتر بن أبي بللاهي ، والتق الغريقان ، وقد شهر الخليفة سيفه وكبر واقترب من المركة ، فحمل عنتر بن أبي العسكر على ميمنة الخليفة فكسرها وقتل أ ميرها ثم حل مرة ثانية فكشفهم كالاولى فعمل عليه عاد العسكر على ميمنة الخليفة فكسرها وقتل أميرها ثم حل مرة ثانية فكشفهم كالاولى فعمل عليه عاد

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

الدين زنكي ابن آقسنقر فأسر عنتر وأسر معه بديل بن زائدة ، ثم انهزم عسكر دبيس وألقوا أنفسهم في الماء ، فغرق كثير منهم ، فأمر الخليفة بضرب أعناق الأسارى صبراً بين يديه ، وحصل نساء دبيس وسراريه تحت الأسر ، وعاد الخليفة إلى بغداد فدخلها في يوم عاشو راء من السنة الآتية ، وكانت غيبته عن بغداد ستة عشر يوماً ، وأما دبيس فانه نجا بنفسه وقصد غزية ثم إلى المنتفق فصحبهم إلى البصرة فدخلها ونهمها وقتل أميرها ، ثم خاف من البرشقي فخرح منها وسار على البرية والتحق بالفرنج ، وحضر معهم حصار حلب ، ثم فارقهم والتحق بالملك طغرل أخى السلطان محود . وفيها ملك السلطان سهام الدين تمراش بن إيلغازى ابن أرتق قلمة ماردين بعد وفاة أبيه ، وملك أخوه سلمان ميافارة بن . وفيها دخل جماعة من الوعاظ إلى بغداد فوعظوا بها ، وحصل لهم قبول قام من الموام . وحج بالناس قطز الخادم .

ويمن توفى فيها من الأعيان . عبدالله بن أحمد

ابن عرب أبى الأشمث، أبو محد السمرقندى ، أخو أبى القاسم ، وكان من حفاظ الحديث، وقد زعم أن عنده منه ماليس عند أبى زرعة الرازى ، وقد صحب الخطيب مدة وجمع وألف وصنف و رحل إلى الاستاق ، توفى يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول بها عن ثمانين سنة .

على بن أحمد السميرسي

نسبة إلى قرية بأصبهان ، كان وزير السلطان محود ، وكان مجاهراً بالظام والفسق ، وأحدث على الناس مكوسا ، وجددها بعد ما كانت قد أزيلت من مدة منطاولة ، وكان يقول : قد استحييت من كثرة ظام من لا ناصر له ، وكثرة ما أحدثت من السنن السيئة ، ولما عزم على الخروج إلى همذان أحضر المنجمين فضر بوا له شخت رمل لساعة خروجه ليكون أسرع لمودته ، فرج في تلك الساعة و بين يديه السيوف المسلولة ، والمماليك الكثيرة بالعدد الباهرة، فما أغنى عنه ذلك شيئا ، بل جاءه باطنى فضر به فقتله ، ثم مات الباطنى بعده ، و رجع نساؤه بعد أن ذهبن بين يديه على مراكب الذهب ، حامرات عن وجوههن ، قد أبدلمن الله الذل بعد العز ، والخوف بعمد الأمن ، والحزن بعد السرور والفرح ، جزاء وفاقا ، وذلك يوم الثلاثاء سلخ صفر ، وما أشبه حالهن بقول أبى المتاهية في الخيزران وجواديها حين مات المهدى :

رُحنَ فَى الوشِّي عليهِ اللُّمُوحُ \* كُلُّ بطَّاحِ مِن النَّاسِ له يوم يطوحُ النَّهِ فَا السُّولُ عَلَمَ اللَّهُ تنوحُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ تَنوحُ \* فعلى نفسِكُ عَ إِن كُنتُ لا بَدُّ تنوحُ \*

الحريري صاحب المقامات

القاسم بن على بن محمد بن عمد بن عمان ، فو الدولة أبو محمد الحريرى . مؤلف المقامات التي

*ĸŎĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸ* 

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

سارت بفصاحتها الركبان، وكاد يربو فيها على سحبان، ولم يسبق إلى مثلها ولا يلحق، ولدسنة ست وأر بمين وأر بمائةوميم الحديث واشتغل باللغة والنحو ، وصنف فيذلك كله ، وفاق أهل زمانه ، وبرز على أقرانه ، وأقام ببغداد وعمل صناعة الانشاء مع الكتاب في باب الخليفة ، ولم يكن بمن تنكر بديهته ولاتتمكر فكرته وقر يحته . قال ابن الجوزى : صنف وقرأ الأدب واللغة ، وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة والفصاحة ، وحسن العبارة ، وصنف المقامات المعروفة التي من تأملها عرف ذكاء منشئها ، وقدره وفصاحته ، وعلمه . توفي في هذه السنة بالبصرة . وقد قيل إن أبا زيد والحارث بن همام المعاهر لاوجود لهما ، و إنما جمل هذه المقامات من باب الأمثال ، ومنهم من يقول أبو زيد بن سلام السمر وجيكان له وجود، وكان فاضلا ، وله علم ومعرفة باللغة فالله أعلم . وذكر ابن خلكان أن أبا زيد كان احمه المعاهر بن سلام ، وكان بصر يا فاضلا في النحو واللغة ، وكان يشتغل عليه الحريري بالبصرة ، وأما الحارث بن همام فانه غنى بنفسه ، لما جاء في الحديث كلكم حارث وكاكم همام. كذا قال ابن خلكان . و إنما اللفظ المحفوظ « أصدق الأسهاء حارث وهمام » لأن كل أحد إما حارث وهو الفاعل ، أو همام من الهمة وهو العزم والخاطر ، وذكر أن أول مقامة عملها الثامنة والأر بمون وهي الحرامية ، وكان سببها أنه دخل عليهم في مسجد البصرة رجل ذو طمرين فصيح اللسان ، فاستسموه فقال أبو زيد السروجي ، فه ل فيه هذه المقامة ، فأشار عليه و زير الخليفة المسترشد جلال الدين عميد الدولة أبوعلى الحسن بن أبي المهز بن صدقة ، أن يكل عليها تمام خسين مقامة . قال ابن خلكان : كذا رأيته في نسخة بخط المصنف ، على حاشيتها ، وهوأصح من قول من قال إنه الوزير شرف الدين أبو نصر أنو شروان بن محمد بن خالد بن محمد القاشائي ، وهو و زير المسترشد أيضاً ، و يقال إن الحريري كان قد عملها أر بدين مقامة ، فلما قدم بغداد ولم يصدق في ذلك لعجز الناس عن مثلها ، فامتحنه بمض الوزراء أن يعمل مقامة فأخــذ الدواة والقرطاس وجلس ناحيــة فلم يتيسر له شيء ، فلما عاد إلى بلده عمل عشرة أخرى فأتمها خمسين مقامة ، وقد قال فيه أبو القاسم على بن أفلح الشاعر ، وكان من جلة المكذبين له فيها :

شبيخ لنا من ربيعة الفرس \* ينتفُ عثنونه من الموس أنطقه أفه من الموس أنطقه الله والإباليوان بالخرس

ومعنى قوله بالمشان هو مكان بالبصرة ، وكان الحريرى صدر ديوان المشان ، و يقال إنه كان ذميم الخلق ، فاتفق أن رجلا رحل إليه فلما رآه ازدراه ففهم الحريرى ذلك فأنشأ يقول :

مَا أَنتَ أُولُ سَارِ غَرَّهُ قَرْ ﴿ وَرَائَدَا أَعِبِنَهُ خُضْرَةُ الدِّمْنِ الدِّمْنِ الدِّمْنِ اللهِ عَرَّهُ الدِّمْنِ الْعَيْدِيِّ الْعَمْ فِي وَلاَتْرَفِي الْعَمْ فِي وَلاَتْرَفِي

الحسين بن مسعود بن عد البغوى ، صاحب النفسير وشرح السنة والتهذيب فى الفقه ، والجم بين الصحيحين والمصابيح فى الصحاح والحسان ، وغير ذلك ، اشتغل على القاضى حسين و برع فى هذه الداوم ، وكان علامة زمانه فيها ، وكان دينا و رعا زاهداً عابداً صالحاً . توفى فى شوال منها وقيل فى سنة عشر فالله أعلى . ودفن مع شيخه القاضى حسين بالطالقان والله أعلى .

ثم دخلت سنة سبع عشرة وخسمائة

فى يوم عاشوراء منها عاد الخليفة من الحلة إلى بنداد مؤيدا منصورا من قتال دبيس. وفيها عزم الخليفة على طهور أولاد أخيه ، وكانوا اثنى عشر ذكرا ، فزينت بغداد سبعة أيام بزينة لم ير مثلها . و فى شعبان منها قدم أسعد المهيتي مدرساً بالنظامية ببغداد ، وناظراً عليها ، وصرف الباقرجي عنها ، و وقع بينه و بين الفقها ، فتنة بسبب أنه قطع منهم جاعة ، واكتنى بمائتي طالب منهم ، فلم بين ذلك على كثير منه من و بين الفقها فتنة بسبب أنه قطع منهم جاعة ، واكتنى بمائتي طالب منهم ، فلم بين ذلك على حثير منه منه ما السلطان محود إلى بلاد الكرج وقد وقع بينهم و بين القفجاق خلف فقاتلهم فهزمهم ، ثم عاد إلى همدان . وفيها ملك طنتكين صاحب دمشق مدينة حاه بعدوناة صاحبها قراجا ، وقد كان ظالما غاشها . وفيها عزل نقيب العاويين وهدمت داره وهو على بن أفلح ، لا أنه كان عيناً لدبيس ، وأضيف إلى على بن طراد نقابة العلويين مع نقابة العباسيين .

ويمن توفى فيها من الأعيان . احمد بن محمد

ابن على بن صدقة ، التغلبى ، المعروف بابن الخياط الشاعر الدمشقى، السكاتب ، له ديوان شعر مشهور. قال ابن عسا كرختم به شعر الشعراء بدمشق ، شعره جيد حسن ، وكان مكثراً لحفظ الأشعار المتقدمة وأخبارهم ، وأو رد له ابن خلكان قطعة جيدة من شعره من قصيدته التى لولم يكن له سواها لكفته وهى التى يقول فها :

خذا من صبا عجدٍ أماناً لقلبهِ • فقد كاد ريّاها يطير بِلُبَّهُ

و إيا كما ذاك النسيم فإنه ، متى هبّ كان الوجدُ أيسرُ خطبه ر

خليلي ، لو أحببها لملها ، محل الموى من مغرم القلب صبه

أُتذكُرُ والذكرى تَشُوقُ وذوا لموى ﴿ يَتُوقُ وَمَن يَعْلُقُ بِهِ الْحَبُّ يُصَّبِهِ رَ

غرامٌ على يأسِ الهوى و رجائهِ \* وشوقٌ على بُعدِ المزارِ وقر بهِ

وفي الركب مِطوعي الضاوع على جوى \* متى يدعُهُ داعى الغرام يُلبُّهُ

إذاخطرت منجانب إلرمل نفحة " \* تضمن منها داؤهُ دونَ صحيه م

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO III (O)

ومحتجب بين الأسنة معرض \* وفىالقلب من أعراضه مثل حجبه أغار إذا آنست فى الحى أنة \* حذارا وخوفا أن تكون لحبه توفى فى رمضان منها عن سبع وتسعين سنة بدمشق.

ثم دخّلت سنة ثمان عشر وخمسمائة

فيها ظهرت الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها فقتلوا منهم سبعائة . وفيها ردت شحنكية بغداد إلى سمد الدولة برنةش الزكوى وسلم إليه منصور بنصدقة أخو دبيس ليسلمه إلى دار الخلافة ، وورد الخبر بأن دبيساً قد النجأ إلى طغرلبك وقد اتفقا على أخذ بغداد، فأخذ الناس بالناهب إلى قتالهما ، وأمر آقسنقر بالعود إلى الموصل، فاستناب على البصرة عماد الدين زنكي بن آقسنقر . وفي ربيع الأول دخل الملك حسام تمرتاش بن إيلغازى بن أرتق صاحب حلب ، وقد ملكها بعد ملكها بلك بن مرام ، وكان قد حاصر قلعة منبيج فجاءه سهم في حلقه فمات ، فاستناب تمرقاش بحلب ، ثم عاد إلى ماردين فأخذت منه بعد ذلك ، أخذها آقسنقر مضافة إلى الموصل ، وفيها أرسل الخليفة القاضي أبا سعد المروى ليخطب له ابنة السلطان سنجر ، وشرع الخليفة في بناه دار على حافة دجلة لأجل العروس . وحج بالناس جمال الدولة إقبال المسترشدى .

وممن نوفي فيها من الأعيان احمد بن علي بن برهات

أبو الفتح ، و يعرف بابن الحمامى ، تفقه على أبى الوفاء بن عقيل ، و برع فى مذهب الامام أحمد ، ثم نقم عليه أصحابه أشدياء ، فحمله ذلك على الانتقال إلى مندهب الشافعى ، فاشتغل على الغزالى والشاشى ، و برع وساد وشهد عند الزينبى فقبله ، ودرس فى النظامية شهراً . توفى فى جمادى ودفن بباب إبرز .

أبو على الدامغانى ، معم الحديث وشهد عند أبيه وناب فى الكرخ عن أخيه ، ثم ترك ذلك كله ، وولى حجابة باب النوبى ، ثم عزل ثم أعيد . توفى فى جمادى .

#### أحمد بن محمد

ابن إبراهيم أبو الفضل الميداني ، صاحب كتاب الأمثال ، ليس له مثله في بابه ، له شعر جيد ، توفي يوم الأر بعاء الخامس والعشرين من رمضان والله سبحانه أعلم .

ثم دخلت سنة تسع عشرة وخمسمائة

فيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخف اها من يد الخليفة ، فلما اقتربا منها برز إليهما الخليفة في جعف عظيم ، والناس مشاة بين يديه إلى أول منزلة ، ثم ركب الناس بعد ذلك ، فلما أمست الليلة التي يقتتلون في صبيحتها ، ومن عزمهم أن ينهبوا بغداد ، أرسل الله مطراً عظيما ،

ومرض السلطان طغرل فى تلك الليلة ، فتفرقت تلك الجموع و رجموا عــلى أعقابهم خائبين خائفين ، والتجأ دبيس وطغرل إلى الملك سنجر وسألاه الأمان من الخليفة ، والسلطان محمود ، فحبس دبيساً فى قلمة و وشى واش أن الخليفة بريد أن يستأثر بالملك ، وقــد خرج من بنــداد إلى اللان لمحاربة الأعداء ، فوقع فى نفس سنجر من ذلك وأضمر سوة ، مع أنه قد زوج ابنته من الخليفة . وفيها قتل القاضى أبو سعد بن نصر بن منصور الهر وى بهمدان ، قتلته الباطنية ، وهو الذى أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابنته . وحج بالناس قطز الخادم .

وبمن توفى فيها من الأعيان. أقسنقر البرشقي

صاحب حلب ، قتلته الباطنية \_ وهم الفداوية \_ فى مقصورة جامعها يوم الجمة ، وقد كان تركيا جيد السيرة ، محافظا على الصلوات فى أوقاتها ، كشير البر والصدقات إلى الفقراء ، كثير الاحسان إلى الرعايا ، وقام فى الملك بعده ولده السلطان عز الدين مسمود ، وأقره السلطان محمود على عمله . بلال بن عبد الوحن

ابن شریح بن عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلمان بن بلال بن رباح ، مؤذن رسول الله است ، رحل وجال في البلاد ، وكان شيخاً جهوري الصوت ، حسن القراءة ، طيب النغمة توفي في

هذه السنة بسمرقند رحمه الله .

## القاضي أبو سعد الهروي

أحمد (١) بن نصر ، أحد مشاهير الفقهاء ، وسادة الكبراء ، قتلته الباطنية بهمذان فيها . ثم دخلت سنة عشرين وخمسمائة

فيها تراسل السلطان محود والخليفة على السلطان سنجر ، وأن يكونا عليه ، فلما علم بذلك سنجر كتب إلى ابن أخيه محود ينهاه و يستميله إليه ، و يحذره من الخليفة ، وأنه لا تؤمن غائلته ، وأنهمق فرغ منى دار إليك فأخذك ، فأصغى إلى قول عه و رجع عن عزمه ، وأقبل ليدخل بغداد عامه ذلك، فكتب إليه الخليفة ينهاه عن ذلك لقلة الاقوات بها ، فلم يقبل منه ، وأقبل إليه ، فلما أزف قدومه خرج الخليفة من داره و فيجهز إلى الجانب الغربي فشق عليه ذلك وعلى الناس ، و دخل عيد الأضمى الخطب الخليفة الناس بنفسه خطبة عظيمة بليفة فصيحة جدا ، وكبر و راءه خطباء الجوامع ، وكان يوماً ، شهودا . وقد سردها ابن الجوزى بطولها و رواها عن من حضرها ، مع قاضى القضاة الزينبي ، وجاعة من العدول ، ولما نزل الخليفة عن المنبر ذبح البدنة بيده ، و دخل السرادق وتباكى الناس ودءوا للخليفة بالتوفيق والنصر ، ثم دخل السلطان محود إلى بغداد يوم الثلاثاء الثامن عشر من ذى

<sup>(</sup>١) كذا . وفي ابن الأثير محمد بن نصر .

الحجة ، فتزلوا فى بيوت الناس وحصل للناس منها أذى كثير فى حريمهم ، ثم إن السلطان راسل الخليفة فى الصلح فأبى ذلك الخليفة ، وركب فى جيشه وقاتل الأثراك ومعه شردمة قليلة من المقاتلة ، ولكن العامة كلهم معه ، وقتل من الأثراك خلقا ، ثم جاء عماد الدين زنكى فى جيش كثيف من واسط فى سغن إلى السلطان تجدة ، فلما استشعر الخليفة ذلك دعا إلى الصلح ، فوقع الصلح بين السلطان والخليفة ، وأخذ الملك يستبشر بذلك جداً ، ويعتذر إلى الخليفة عما وقع ، ثم خرج فى أول السنة الا تية إلى همذان لمرض حصل له . وفيها كان أول مجلس تكلم فيه ابن الجوزى على النبر يعظ الناس ، وعره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ، وحضره الشيخ أبو القامم على بن يعلى العلوى البلخى ، وكان نسيبا ، علمه كلات ثم أصعده المنبر فقالها ، وكان يوما مشهودا . قال ابن الجوزى : وحزر الجمع يومئذ بخمسين ألفا ، والله أعلم . وفيها اقتتل طفتكين صاحب دمشق وأعداؤه من الفرنج فقتل منهم غلقا كثيرا ، وغنم منهم أموالا جزيلة ولله الحدوالمنة

وممن توفى فيها من الأعيان أحمد بن محمد بن محمد

أبو الفتح الطوسى الغزالى ، أخو أبى حامد الغزالى ، كان واعظا مفوها ، هذا حظ من الدكلام والزهد وحسن التأتى ، وله نكت جيدة ، و وعظ مرة فى دار الملك محرد فأطلق له ألف دينار ، وخرج فاذا على الباب فرس الوزير بسرجها الذهب ، وسلاحها وما عليها من الحلى ، فركبها فبلغ ذلك الوزير فقال : دعوه ولا يرد على الفرس ، فأخذها الغزالى ، وسمع مرة ناعورة تثن فألق عليها رداء ، فتمزق قطما قطما . قال أبن الجوزى : وقد كانت له نكت إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث الموضوعة المصنوعة ، والحكات الفارغة ، والمعانى الفاسدة ، ثم أورد ابن الجوزى أشياء منكرة من كلامه فالله أعلم ، من ذت أنه كان كلما أشكل عليه شي وأى رسول الله رس ، في اليقظة فسأله عن ذلك فعله على الصواب ، وكان يتمصب إلى بليس و يعتفرله ، وتدكلم فيه ابن الجوزى بكلام طويل كثير . قال ونسب إلى مجبة المردان والقول بالمشاهدة فالله أعلم بصحة ذلك . قال ابن خلكان: كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر صاحب كرامات و إشارات ، وكان من الفقها ، غير أنه كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر صاحب كرامات و إشارات ، وكان من الفقها ، غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه لما تزهد ، واختصر إحياء علوم الدين في مائلا إلى الانقطاع والعزلة والله أعلم بحاله .

أحمد بن على

ابن محمد الوكيل ، الممر وف بابن برهان ، أبر الفتح الفقيه الشافى ، تفقه على الغزالى وعلى الكيا المراسى ، وعلى الشاشى ، وكان بارعا فى الأصول ، وله كتاب الذخيرة فى أصول الفقه ، وكان يعرف

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

فنونا جيدة ، بعينها . وولى تدريس النظامية ببغداد دون شهر بهرام نين بهرام

أبوشجاع البيع ، ميم الحديث و بني مدرسة لأصحاب أحمد بكلواذي ، و وقف قطعة من أملاكه على الفقهاء بها .

## صاعد بن سیار

ابن محدين عبد الله بن إبراهيم أبو الأعلا الاسحاق الهروى الحافظ ، أحد المنقدين ، ممع الحديث وتوفى بمتورج قرية على باب هراة .

# ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسماتة

استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محود متحاربان والخليفة في السرادق في الجانب الغربي، فلما كان يوم الأر بعاء رابع الحرم توصل جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافة فحصل فيها ألف مقاتل عليهم السلاح ، فنهبوا الأموال ، وخرج الجواري وهن حاسرات يستغثن حتى دخلن دار الخاتون . قال ابن الجــوزى : وأنا رأيتهن كذلك ، فلما وقع ذلك ركب الخلميفة في جيشــه وجيُّ بالسفن وانقلبت بغداد بالصراخ حتى كأن الدنيا قدز لزلت ، وثارت العامة مع جيش الخليفة فكسروا جيش السلطان وقتـــاوا خلقا من الأمراء ، وأسروا آخرين ونهبوا دار النـــلطان ودار و زيره ودار طبيبه أبي البركات ، وأخذوا ما كان في دار . من الودائع ، ومرت خبطة عظيمة جدا ، حتى أنهم نهبوا الصوفيــة ، برباط نهرجو ر ، وجرت أمو ر طويلة ، ونالت العامــة من السلطان ، وجعلوا يقولون له يا باطني تترك الفرنج والروم وتقاتل الخليفة ، ثم إن الخليفة انتقل إلى داره في سابع الحجرم ، فلما كان في يوم عاشو راء تماثل الحال وطلب السلطان من الخليفة الأمان والصلح ، فلان الخليفة إلى ذلك ، وتباشر النــاس بالصلح ، فأرسل إليه الخليفة نقيب النقباء وقاضي القضاة ، وشيخ الشيوخ و بضماً وثلاثين شاهداً ، فاحتبسهم السلطان عنده ستة أيام فساء ذلك الناس ، وخافوا من فتنة أخرى أشد من الأولى ، وكان برنقش الزكوى شحنة بغداد يغرى السلطان بأهل بغداد لينهب أموالهم ، فلم يقبل منه ، ثم أدخل لا ولئك الجماعة فأدخاه عليه وقت المغرب فصلى بهم القاضي وقرأوا عليــه كُتاب الخليفة ، فقام قائما ، وأجاب الخليفة إلى جميع ما اقترح عليه ، و وقع الصلح والتحليف ، ودخل جيش السلطان وهم في غاية الجهد من قلة الطمام عندهم في المسكر ، وقالوا: لو لم يصالح لمتناجوعا ، وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام ، وأمر الخليفة برد ما نهب من دور الجند، وأن من كثم شيئا أبيح دمه. و بعث الخليفة على بن طراد الزينبي النقيب إلى السلطان سنجر ليبعد عن بابه دبيسا، وأرسل معه الخلع والاكرام، فأكرم سنجر رسول الخليفة، وأمر بضرب الطبول عـلى بابه في ثلاثة

أوقات ، وظهر منه طاعة كثيرة ، ثم مرض السلطان محود ببغداد فأمر، الطبيب بالانتقال عنها إلى هذان ، فسار في ربيع الا خر فوضع شحنكية بغداد إلى عماد الدين زنكى ، فلما وصل السلطان إلى همذان بعث على شحنكية بغداد مجاهد الدين بهروز ، وجعل إليه الحلة و بعث عماد الدين زندكى إلى الموصل وأعمالها . وفيها درس الحسن بن سلمان بالنظامية ببغداد . وفيها ورد أبو الفتوح الاسفرايني فوعظ ببغداد ، فأورد أحاديث كثيرة منكرة جدا ، فاستتيب منها وأمر بالانتقال منها إلى غيرها فشد معه جماعة من الأكابروردو ، إلى ما كان عليه ، فوقع بسببه فتن كثيرة بين الناس ، حتى رجمه فشد معه جماعة من الأكابروردو ، إلى ما كان عليه ، فوقع بسببه فتن كثيرة بين الناس ، حتى رجمه بعض العامة بالأسواق ، وذلك لأنه كان يطلق عبارات لا يحتاج إلى إيرادها ، فنفرت منه قلوب العامة وأ بغضوه ، وجلس الشيخ عبد القادر الجيلى فتكلم على الناس فأعبهم ، وأحبوه وتركوا ذاك . وفيها قتل السلطان سنجر من الباطنية اثنا عشر ألفا . وحج بالناس قطز الخادم .

وممن توفى فيها من الأعيان محمد بن عبد الملك

ابن إبراهيم بن أحمد، أبو الحسن بن أبى الفضل الهمذائى الفرضى، صاحب التاريخ من بيت الحديث. وذكر ابن الجوزى عن شيخه عبـــد الوهاب أنه طنن فيــه. توفى فجأة فى شوال، ودفن إلى جانب ابن شريح.

فاطعة بنت الحسين بن الحسن ابن فضلويه معت الخطيب وابن المسلمة وغيرها ، وكانت واعظة لما رباط تجتمع فيه الزاهدات ، وقد معم عليها ابن الجوزى مسند الشافي وغيره .

#### أبو عمد عبد الله بن محمد

ابن السيد البطليوسى ، ثم التنيسى صاحب المصنفات فى اللغة وغيرها ، جمع المثلث فى مجلدين ، و ذاد فيه على على المستف و ذاد فيه على قطرب شيئا كثيرا جدا ، وله شرح سقط الزند لأبى العلاه ، أحسن من شرح المصنف وله شرح أدب الكاتب لابن قتيبة ، ومن شعره الذى أو رده له ابن خلكان .

أُخُو العلم حَى خالاً بعد موته \* وأوصاله أَعْتُ التراب رميم م وذوالجهل ميتُ وهو عديم م وذوالجهل ميتُ وهو عديم م الأحياء وهو عديم م المحالة ال

فى أولها قدم رسول سنجر إلى الخليفة يسأل منه أن يخطب له على منابر بغداد ، وكان يخطب له فى كل جمعة بجامع المنصور . وفيها مات ابن صدقة و زير الخليفة ، وجمل مكانه نقيب النقباء . وفيها اجتمع السلطان محود بممه سنجر واصطلحا بعد خشونة ، وسلم سنجر دبيساً إلى السلطان محود على أن يسترضى عنه الخليفة و يعزل زنكى عن الموصل ، و يسلم ذلك إلى دبيس ، واشتهر فى ربيع الأول

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

ببغداد أن دبيساً أقبل إلى بغداد فى جيش كثيف، فكتب الخليفة إلى السلطان محود: لأن لم تكف دبيسا عن القدوم إلى بغداد و إلا خرجنا إليه ونقضنا ما بيننا و بينك من العهود والصلح. وفيها ملك الاتابك زنكى بن آ قسنقر مدينة حلب وما حولها من البلاد. وفيها ملك تاج الملوك بورى بن طفتكين مدينة دمشق بعد وفاة أبيه ، وقد كان أبوه من مماليك ألب أرسلان، وكان عاقبلا حازماً عادلاخيرا، كثير الجهاد فى الفرنج رحمة الله . وفيها عمل ببغداد مصلى العيد ظاهر باب الحلية ، وحوط عليه ، وجمل فيه قبلة. وحج بالناس قطز الخادم المتقدم ذكره .

وممن توفى فمها من الأعيان. الحسن بن علي بن صدقه

أبو على و زير الخليفة المسترشد ، توفى فى رجب منها . ومن شعره للذى أو رد له ابن الجوزى وقد بالغ فى مدح الخليفة فيه وأخطأ :

وجدتُ الورى كالماوطمماً ورقةً \* وأنَّ أمـيرَ المؤمنينَ زلاله ُ

وصورتُ معنى المقلشخصاً مصوراً ﴿ وَأَنَّ أَميرُ المؤمنينَ مثاله ُ

فلولامكانُ الشرعُ والدينِ والنقي \* لقلتُ من الاعظام جلُ جلالهُ

الحسين بن على

ابن أبى القاسم اللامتنى ، من اهـل سمرقند ، روى الحديث وتفقه ، وكان يضرب به المثل فى المناظرة ، وكان خيرا دينا عـلى طريقة السلف ، مطرحاً للتكلف أماراً بالمعروف ، قدم من عنه الخاقان ماو راء النهر فى رسالة إلى دار الخلافة ، فقيل له ألا تحج عامك هذا ? فقال : لا أجمل الحج تبعاً لرسالتهم ، فعاد إلى بلاه فحات فى رمضان من هذه السنة عن إحدى و تمانين سنة رحمه الله .

#### طغتكين الأتابك

صاحب دمشق التركى ،أحد غلمان تتش ، كان من خيارالملوك وأعدلهم وأكثرهم جهاداً للفرنج، وقام من بعده ولده تاج الملوك بورى .

## ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة

فى المحرم منها دخل السلطان محود إلى بفداد ، واجتهد فى إرضاء الخليفة عن دبيس ، وأن يسلم إليه بلاد الموصل ، فامتنع الخليفة من ذلك وأبى أشد الاباء ، هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول إلى بغداد ، ثم دخلها و ركب بين النساس فلمنوه وشتموه فى وجهه ، وقدم عاد الدين زنكى فبنل السلطان فى كل سنة مائة ألف دينار ، وهدايا وتحفاً ، والترم الخليفة بمثلها على أن لا يولى دبيساً شيئا وعلى أن يستمر زنكى على على عله بالموصل ، فأقره على ذلك وخلع عليه ، ورجع إلى عمله فلك حلب وحماه ، وأسر صاحبها سونج بن تاج الملوك ، فا فتدى نفسه بخمسين ألف دينار ، وفى يوم الاثنين

سلخ ربيع الآخر خلع السلطان على نقيب النقباء استقلالا ، ولا يعرف أحد من العباسيين باشر الو زراة غيره ، و في رمضان منها جاء دبيس في جيش إلى الحلة فل كها و دخلها في أصحابه ، وكانوا ثلاعائة فارس ، ثم إنه شرع في جمع الأموال وأخد الغلات من القرى حتى حصل نحوا من خسائة ألف دينار ، واستخدم قريباً من عشرة آلاف مقاتل ، وتفاقم الحال بأمره ، و بعث إلى الخليفة يسترضيه فلم يرض عليه ، وعرض عليه أموالا فلم يقبلها ، و بعث إليه السلطان جيشاً فانهزم إلى البرية أغار على البصرة فأخذ منها حواصل السلطان والخليفة ، ثم دخل البرية فانقطع خبره ، و في هذه السنة قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة آلاف ، وعلق رؤس كباره على باب القلمة ، وأراح الله الشام منهم ، وفيها حاصرت الفرنج مدينة دمشق فخرج إليهم أهلها ، فقاتلوهم قتالا شديدا ، و بعث أهل دمشق عبد الله الواعظ ومعه جماعة من النجار يستفيئون بالخليفة ، وهموا بكسر منبر الجامع ، أهل دمشق عبد الله الواعظ ومعه جماعة من النجار يستفيئون بالخليفة ، وهموا بكسر منبر الجامع ، هم جيشاً حتى فصرة آلاف ، ولم يفلت منهم حتى وعده بأنه سيكتب إلى السلطان ليبعث لهم جيشاً يقاتلون الفرنج ، فسكنت الأمور ، فلم يبعث لهم جيشاً حتى نصره الله من عنده ، فأن المسلمين هز، وهم وقتلوا منهم عشرة آلاف ، ولم يفلت منهم سوى أربه بن نفساً وقله الحد والمنة . وقتل بهيند الفرنجى صاحب إنطاكية . وفيها تخبط الناس في الحج حتى ضاق الوقت بسبب فننة دبيس ، حق حج بهم برنقش الزكوى ، وكان اسمه بغاجق .

プ**メニメニメニメニメニメニメニメニメニメニメニ**メニ

وممن توفى فيها من ألاً عيان . أسعد بن أبي نصر

الميه في أبو الفتح ، أحد أمّة الشافهية في زمانه ، تفقه على أبي المظفر السمعاني ، وساد أهل زمانه و برع وتفرد من بين أقرانه ، وولى تدريس النظامية ببغداد ، وحصل له وجاهة عند الخاص والعام وعلى عنه تعليقة في الخلاف . ثم عزل عن النظامية فسار إلى هذان فات بها في هذه السنة رحمالله ثمالى . ثم دخلت سنة أر بع وعشرين وخسمائة

فيها كانت زلزلة عفايمة بالمراق تهدم بسببها دور كثيرة ببنداد. ووقع بأرض الموصل مظر عظيم فسقط بمضه فارا تأجيج فأحرقت دوراً كثيرة ، وخلقا من ذلك المطر وتهارب الناس . وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان ، فخاف الناس منها خوفا شديدا . وفيها ملك السلطان سنجر مدينة محرقند وكان بها محد بن خاقان . وفيها ملك عاد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة وهما مع الغريج ، وجرت معهم حروب طويلة ، فصر عليهم في تلك المواقف كابها ولله الحمد . وقتل خلقا من جيش الروم حين قدموا الشام ، ومدحه الشعراء على ذلك ،

قتل خليفة مصر

و فى ثانى ذى القعدة قتل العخليفة الفاطسى الا مر بأحكام الله بن المستعلى صاحب مصر ، قتله الباطنية وله من العمر أربع وثلاثون سنة ، وكانت مدة خلافته تسعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر

ونصفا ، وكان هو الماشر من ولد عبيد الله المهدى ؛ ولما قتل تغلب على الديار المصرية غلام من غلمانه أرمنى فاستحوذ على الأمور ثلاثة أيام حتى حضر أبو على أحمد بن الأفضل بن بدر الجالى فأقام الخليفة الحافظ أبا الميمو ن عبدالجيد بن الأمير أبى القاسم بن المستنصر ؛ وله من العمر عمان وخسون سنة ، ولما أقامه استحوذ على الأمور دونه وحصره فى مجلسه ، لا يدع أحدا يعخل إليه إلا من بريدهو ، ونقل الاموال من القصر إلى داره ، ولم يبق للحافظ سوى الاسم فقط .

ومن توفى فيهامن الأعيان إبراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد

أبو إسحاق الكابي من أهل غزة ، جاوز الثمانين ، وله شعر جيد في الأتراك. فمنه :

ف فتية ون جيوش الترك ما تركت \* الرعد كرانهم صوفاً ولا صيتا

قُومٌ إذا قو بلوا كَانُوا ملائكةٌ • حسنًا و إن قوتلوا كانواعفاريتنا

وله ليتَ الذي بالمشقِّ دونكُخصني \* يا ظالى قسمُ الحبةُ بيننا

أُلقى المزبرُ فلا أَخافُ وثوبهُ \* ويروعني نظرُ الغزالِ إذا دنا

وله إنما هذه الحياةُ متاع \* والسفيةُ الغوى من يصطفيها

ما مضى فاتَ والمؤملُ غيبٌ ﴿ وَلَكَ السَّاعَةُ الَّقِي أَنتُ فيها

وله أيضاً: قالواهِرتَ الشعرَ قلتُ ضرورة " ، بابُ الدواعي والبواعثِ مغلقٌ

خلت الديارُ فلا كريمٌ برنجى ، منه النوالُ ولا مليح يمشق م

ومن المجائب أنه لا يشترى . و يخانُ فيه معالكساد و يسرقُ

كانت وفاته في هذه السنة ببلاد بلخ ودفن بها . ومما أنشده أبن خلكان له :

إشارة منك تكفينا وأحسنُ ما ، رد السلام غداة البين بالمنم

حق إذا طاحَ عنها المرطُ من دهش \* وانحلُ بالضم سلكُ المقدِ في الظلمِ

تبسمت فأضاء الليلُ فالتقطت ، حباتُ منتثرَ في ضوم منتظمرُ

#### الحسين بن محمد

ابن عبد الرهاب بن أحد بن محد بن الحسين بن عبيد الله بن القاسم بن عبد الله بن سلمان بن وهب الدباس أبو عبد الله الشاعر المعروف بالبارع ، قرأ القراءات وسمع الحديث ،وكان عارفا بالنحو واللغة والأدب، وله شعر حسن ، توفى فى هذه السنة وقد جاوز الثمانين .

## محمد بن سعدون بن مرجا

أبو عامر العبدرى القرشى الحافظ ، أصله من بيروقة من بلاد المغرب و بغداد ، وسمع بها على طراد الزينبي والحيدى وغير واحد ، وكانت له معرفة جيدة بالحديث ، وكان يذهب في الفروع مذهب

الظاهرية . توفى في ربيع الآخر في بنداد . ثم دخلت سنة خس وعشر بن وخمسائة

فيها ضل دبيس عن الطريق في البرية فأسره بعض أمراه الأعراب بأرض الشام ، وحله إلى ملك دمشق بورى بن طغتكين ، فباعه من زنكي بن آ قسنقر صاحب الموصل بخمسين ألف دينار فلما حصل في يده لم يشك أنه سيملكه ، لما بينهما من العداوة ، فأ كرمه زنكي وأعطاه أموالا جزيلة وقدمه واحترمه ، ثم جاءت رسل الخليفة في طلبه فبعثه معهم ، فلما وصل إلى الموصل حبس في قلمتها. وفيها وقع بين الأخوين محود ومسعود ، فتواجها للقتال ثم اصطلحا . وفيها كانت وفاة الملك محود بن ملكشاه فأقيم في الملك مكانه ابنه داود ، وجمل له إنابك و زير أبية وخطب له بأ كثر البلاد .

وممن توفى فيها من الأعيان أحمد بن محمد بن عبد القاهر الصوفي

ميم الحديث وتفقه بالشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وكان شيخاً لطيفاً ، عليه نور العبادةوالعلم قال ابن الجوزى أنشدى :

على كل حال فاجعل الخرم عدة \* تقدمها بين النوائب والدهر فان نلت خيراً نلته بعزيمة \* وإن قصرت عنك الامورفين عذر قال وأنشدى أيضاً:

البستُ تُوبَ الرجاوالناسُ قدرقدوا \* وقت أشكو إلى مولاى ما أجد وقلت عليه لكشف الضر أعتمد وقلت يا عدتى في كل نائبة \* ومن عليه لكشف الضر أعتمد وقد مددت يدى والضر مشتمل \* إليك يا خير من مدت إليه يدر فلا تردنها يارب خائبة \* فبحر جودك يروى كل من يرد فلا تردنها يارب خائبة \* فبحر جودك يروى كل من يرد الحسن بن سلمان

ابن عبد الله بن عبد الذي أبو على الفقيه مدرس النظامية ، وقد و عظ بجامع القصر ، وكان يقول ما في الفقه منتهى ، ولا في الوعظ مبتدى . توفى فيها وغسله القاضى أبوالمباس بن الرطبي ، ودفن عند أبى إسحاق .

الرحبى الدباس، كان يذكر له أحوال ومكاشفات واطلاع على مغيبات، وغير ذلك من المقامات، ورأيت ابن الجوزى يتكام فيه ويقول: كان عريا من العلوم الشرعية، وإنما كان ينفق على الجهال وذكر عن ابن عقيل أنه كان ينفر منه، وكان حماد الدباس يقول: ابن عقيل عدوى. قال ابن الجوزى: وكان الناس ينذرون له فيقبل ذلك، ثم ترك ذلك وصار يأخذ من المنامات وينفق على أصحابه. توفى في رمضان ودفن بالشونيزية.

## ٢٠٣ علي بن المستظهر بالله

أخو الخليفة المسترشد ، توفى فى رجب منها وله من العمر إحدى وعشرون سنة ، فترك ضرب الطبول وجلس الناس للعزاء أياماً . عمد بن احمد

ان أبى الفضل الماهاتي ، أحد أمَّة الشافعية ، تفقه بامام الحرمين وغيره ، ورحل في طلب الحديث ، ودرس وأفتى وناظر . توفى فيها وقد جاوز التسمين ، ودفن بقرية ماهان من بلاد مهو ، المحديث ، عمود السلطان بن السلطات ملكشاه

كان من خيار الملوك ، فيه حلم و إناة وصلابة ، وجلسوا للمزاء به ثلاثة أيام سامحه الله .

#### هبة الله بن محمد

ابن عبد الواحد بن العباس بن الحصين ، أبوالقاسم الشيبائي ، راوى المسند عن على بن المهنب عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن أحد عن أبيه ، وقد سمع قد عاً لأنه ولد سنة ثنتين وثلاثين وأر بمائة ، وباكر به أبوه فأسمه ، ومعه أخوه عبدالواحد ، على جاعة من علية المشايخ ، وقدروى عنه ابن الجوزى وغير واحد ، وكان ثقة ثبتا صحيح السماع ، نوفى بين الظهر والعصر يوم الأر بعاء منها وله ثلاث وتسمون سنة ، رحمه الله ، والله سبحانه أعلى .

# ثم دخلت سنة ستوعشرين وخمسانة

فيها قدم مسمود بن محد بن ملكشاه بغداد وقدمها قراجا الساقى ، وسلجوق شاه بن محد ، وكل منهما يطلب الملك لنفسه ، وقدم عاد الدين زنكى لينضم إليهما فتلقاه الساقى فهزمه فهرب منه إلى تكريت ، فقدمه نائب قلمها نجم الدين أبوب والد الملك صلاح الدين وسف ، فاعج بيت المقدس كا سيأنى إن شاه الله ، حتى عاد إلى بلاده ، وكان هذا هو السبب فى مصير نجم الدين أبوب إليه ، وهو بحلب ، فقدم عنده ثم كان من الأمور ما سيأتى إن شاء الله تمالى . ثم إن الملكين مسمود وسلجوق شاه اجتمعا فاصطلحا و ركبا إلى الملك سنجر فاقتتلا ممه ، وكان جيشه مائة وستين ألفا وكان جيشهما قريباً من ثلاثين ألفاً ، وكان جيشه مائة وستين ألفا ، وأسر جيش سنجر وأجا الساقى فقتله صبراً بين يديه ، ثم أجلس طنول بن محد على سر بر الملك ، وخطب له على المنابر ، و رجم سنجر إلى بلاده ، وكتب طنول إلى دبيس و زنكى ليذهبا إلى بغداد ليأخذاها ، فأقبلا في جيش كثيف فبر ز إليهما الخليفة فهزمهما ، وقتل خلقا من أصحابهما ، وأزاح الله شرها عنه ولله الحد . وفيها قتل أبو على بالا أنفل بن بدر الجالى و زير الحافظ الفاطمى ، فنقل الحافظ الأموال التى كان أخذها إلى داره واستو زر بعده أبا الفتح ، يانس الحافظى ، ولقبه أمير الجيوش ، ثم احتال التى كان أخذها إلى داره واستو زر بعده أبا الفتح ، يانس الحافظى ، ولقبه أمير الجيوش ، ثم احتال فقتله واستو زر ولده حسنا وخطب له يولاية العهد . وفيها عزل المسترشد و زيره على بن طرادالزينبى

واستوزر أنو شروان بن خالد بعد تمنع . وفيها ملك دمشق شمس الملوك إسهاعيـل بن بورى بن طفتكين بعدوناة أبيه ، واستوزر بوسف بن فيروز ، وكان خيرا ، ملك بلادا كثيرة ، وأطاعه إخوته وممن توفى فيها من الأعيان . أحمد بن عبيدالله

ابن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن غننة بن يزيد السلمى ، ويعرف بابن كادش العكبرى ، أبوالعز البغدادى ، سمع الحديث الكثير ، وكان بفهمه و بر و يه وهو آخر من روى عن الماوردى ، وقد أثنى عليه غير واحد ، منهم أبوعد بن الخشاب ، وكان عهد بن ناصر ينهمه و يرميه بأنه اعترف بوضع حديث فالله أعلم . وقال عبد الوهاب الأنماطى كان مخلطا ، تو فى جادى الأولى منها . محمد بن محمد بن الحسين

ابن القاضى أبى يعلى بن الفراء الحنبلى ، ولد فى شعبان سنة إحدى وخمسين وأر بمائة ، سمع أباه وغيره ، وتفقه وثاظر وأفتى ودرس ، وكان له بيت فيه مال فعدى عليه من الليل فقتل وأخذ ماله ، ثم أظهر الله عز وجل على قاتله فقتلوه .

## ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسمائة

فى صغر منها دخل السلطان مسعود إلى بنداد نخطب له بها وخلع عليه الخليفة وولاه السلطنة ونثر الدنانير والدراهم على الناس ، وخلع على السلطان داود بن مجود . وفيها جمع دبيس جماً كثيرا واصط عائرسل إليه السلطان جيشاً فكسروه وفرقوا شمله ، ثم إن الخليفة عزم على الخروج إلى الموصل ليأخذها من زنكى ، فعرض عليه زنكى من الأموال والتحف شيئا كثيرا ليرجع عنه فل يقبل ، ثم بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دبيس وخلع عليه ، فكر راجماً سريماً إلى بفداد سالما معظما، وفيها مات ابن الزاغوى أحد أعة الحنابلة ، فطلب حلقته ابن الجوزى ، وكان شابا ، فحصلت لغيره ، ولكن أذن له الوزيراً نوشروان فى الوعظ ، فتكلم فى هذه السنة على الناس فى أما كن متعددة من بغداد ، وكثرت مجالسه وازدهم عليه الناس . وفيها ملك شمس الملوك إسهاعيل صاحب دمشق مدينة حماه ، وكانت بيد زنكى . وفى ذى الحجة ثهب التركان مدينة طرابلس وخرج إليهم القومس مدينة حماة الفرنجي فهزموه وقتلوا خلقا من أصحابه ، وحاصروه فيها مدة طويلة ، حتى طال الحصار ، فانصرفوا . وفيها تولى قاسم بن أبى فليتة مكة بعد أبيه . وفيها قتل شمس الملوك أخاه سونج ، وفيها اشترى الباطنية قلمة حصن القدموس بالشام فسكنوها وحاربوا من جاورهم من المسلمين والفرنج . وفيها اقتتلت الفرنج فيها بينهم قتالا شديدا فمحق الله بسبب ذلك خلقا كثيرا ، وغزاهم فها عاد الدين زنكي فقتل منهم ألف قتيل ، وغنم أموالا جزيلة ، ويقال لها غزوة أسوار . وحج بالناس فما قطز الخادم وكذا فى التي بعدها وقبلها .

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وتوفى فيها من الاعيان

ابن عبد الله بن مخلد بن إبراهيم ، أبو العباس بن الرطبي ، تفقه على أبى إسحاق وابن الصباغ ببغداد ، ببغداد ، و بأصبمان على محمد بن ثابت الخجندى ، ثم تولى الحسكم ببغداد بالحريم والحسبة ببغداد ، وكان يؤدب أولاد الخليفة ، توفى في رجب منها ودفن عند أبى إسحاق .

أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل

أبو الفضل الميهني مجد الدين أحد أنَّة الشافعية ، وصاحب الخلاف والمطروقة ، وقد درس بالنظامية في سنة سبع عشرة وخمائة إلى سنة ثلاث وعشرين فعزل عنها ، واستمر أصحابه هنالك وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه وليها ، وأنه توفى في سنة ثلاث و عشرين . وقال ابن خلكان : توفى سنة سبع وعشرين .

على بن عبد الله بن نصر بن السرى الزاغونى ، الامام المشهور ، قرأ القراءات وهمع الحديث واشتغل بالفقه والنحو واللغة ، وله المصنفات الكثيرة في الأصول والفروع ، وله يد في الوعظ ، واجتمع الناس في جنازته ، وكانت حافلة جدا .

#### الحسن بن محمد

ابن إبراهيم البوربارى ، من قراء أصبهان ، سمع الحديث ورحل وخرج ، وله قاريخ ، وكان يكتب حسناً ويقرأ فصيحاً ، توفى بأصبهان فى هذه السنة .

# علي بن يعلي

ابن عوض ، أبو القاسم العلوى الهروى ، معم مسند أحد من أبى الحصين ، والترمذى من أبى عامر الأزدى ، وكان يعظ الناس بنيسابور، ثم قدم بغداد فوعظ بها ، فحصل له القبول التام ، وجمع أموالا وكتبا . قال ابن الجوزى : وهو أول من سلكنى فى الوعظ ، وتكلمت بين يديه وأنا صغير ، وتكلمت عند انصرافه .

# محمد بن أحمد

ابن بحيى أبو عبد الله المثانى الديباجي ، وكان ببغداد يمرف بالمقدسي ، كان أشعرى الاعتقاد ووعظ الناس ببغداد ، قال ابن الجوزى : معمته ينشد في مجلسه قوله :

دع دموعى يحقُ لِي أَن أَنوحا \* لم تدعَّ لَى الذُنوبُ قلباً صحيحاً أَخْلَقَتْ مهجتى أَكفَّ المعاصي \* ونَعَاني المشيبُ نعياً فصيحاً كلما قُلتُ قد برا جُرحُ قلبي \* عادُ قلبي من الذُنوبِ جريحاً إنما الفوزُ والنعيمُ لعبدِ \* جاء في الحشر آمناً مستريحاً

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 1.1 (OK

#### محمد بن محمد

ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن حازم بن أبى يملى بن الفراء، الفقيه ابن الفقيه، وللدسنة سبع وخمسين وأربعائة ، سمم الحمديث وكان من الفقهاء الزاهدين الأخيار، توفى فى صفر منها.

ابن أبى بكر محمد بن حمديس الأزدى الصقلى الشاعر المشهور ، أنشد له ابن خليكان أشعاراً رائقة فنها قوله :

قمْ هاتمها من كفِ ذات ِ الوشاحِ ، فقدْ نعى الليلُ بشيرُ الصباحِ ِ باكرَ إلى اللذاتِ واركبُ لها ، سوابقُ اللهو ِ ذوات ِ المراحِ من قبلُ أن نرشفُ شمسُ الضحا ، ريقُ الغوادى من ثغورِ الاقاحِ ِ ومن جملة معانيه النادرة

زادت على كحل الجفون تكحلاً \* وتسم نصل السهم وهو قنول م الحد مم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمه ماته

فيها اصطلح الخليفة و زنكى . وفيها فتح زنكى قلاعا كثيرة ، وقت ل خلقا من الفرنج . وفيها فتح شمس الملوك الشقيف تيروت ، ونبه بلاد الفرنج . وفيها قدم سلجوق شاه بغداد فنزل بدار المملكة وأكرمه الخليفة وأرسل إليه عشرة آلاف دينار ، ثم قدم السلطان مسعود وأكثر أصحابه ركاب على الجال لقلة الخيل . وفيها تولى إمرة بنى عقيل أولاد سليان بن مهارش العقيلى ، إكراماً لجدهم . وفيها أعيد ابن طراد إلى الوزارة ، وفيها خلع على إقبال المسترشدى خلع الملوك ، ولقب لحدم . وفيها أعيد ابن طراد إلى الوزارة ، وفيها خلع وحضر الديوان . وفيها قوى أمر الملك طغرل وضعف أمر الملك مسعود .

وممن توفى فيها من الأعيان أحمد بن علي بن إبراهيم

أبو الوفا الغيرو ز ابادى ، أحد مشايخ الصوفية ، يسكن رباطالزو زبى ، وكان كلامه يستحلى ، وكان كلامه يستحلى ، وكان بحفظ من أخبار الصوفية وسيرهم وأشعارهم شيئا كثيراً .

# أبو على الفارقي

الحسن بن إبراهيم بن مرهون أبو على الفارق، ولد سنة ثلاث وثلاثين وأر بمائة ، وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازروني صاحب المحاملي ، ثم على الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ ، وسمع الحديث وكان يكر رعلى المهنب والشامل ، ثم ولى القضاء بواسط ، وكان حسن السيرة جيد السريرة ، ممتما بعقله وحواسه ، إلى أن توفى في محرم هذه السنة عن ست وسبعين سنة .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

ابن أحد بن الحسن ، أبو محمد بن أبى بكر الشاشى ، مهم الحديث وتفقه على أبيه ، وناظر وأفتى وكان فاضلا واعظا فصيحا مفوها ، شكره ابن الجوزى فى وعظه وحسن نظمه ونثره ، ولفظه ، ثوفى فى المحرم وقد قارب الخسين ، ودفن عند أبيه .

محمد بن أحمد

ابن على بن أبى بكر المطان، و يعرف بابن الحلاج البغدادى، معم الحديث وقرأ القراءات، وكان خيرا زاهداً عابداً، يتبرك بدعائه و بزار.

## محمد بن عبد الواحد الشافعي

أبورشيد ، من أهل آمل طبرستان ، ولد سنة أربع وثلاثين وأربعائة ، وحج وأقام بمكة ، وصمع من الحديث شيئا يسيرا ، وكان زاهدا منقطعاً عن الناس مشتغلا بنفسه ، ركب مرة مع شجار فى البحر فأوفوا على جزيرة . فقال : دعونى فى هذه أعبدالله تعالى ، فما نعوه فأبى إلا المقام بها . فتركوه وساروا فردتهم الربح إليه فقالوا : إنه لا يمكن المسير إلا بك ، وإذا أردت المقام بها فارجع إليها ، فسار معهم ثم رجع إليها فأقام بها مدة ثم ترحل عنها ثم رجع إلى بلده آمل فات بها رحمه الله، ويقال إنه كان يقتات فى تلك الجزيرة بأشياء موجودة فيها ، وكان بها ثعبان يبتلع الأنسان، وبها عين ماء يشرب منها و يتوضأ منها ، وقبره مشهور بآمل يزاد .

أم خليفه

المسترشد توفيت ليلة الاثنين بعد العتمة تاسم عشر شوال منها والله سبحانه أعلم . ثم دخلت سنة تسع وعشر بن وخمسمائة

فيها كانت وفاة المسترشد و ولاية الراشد ، وكان سبب ذلك أنه كان بين السلطان مسعود و بين الخليفة واقع كبير ، اقتضى الحال أن الخليفة أراد قطم الخطبة له من بغداد فاتفق موت أخيه طغرل بن ملكشاه ، فسار إلى البلاد فملكها ، وقوى جأشه ، ثم شرع يجمع المساكر ليأخذ بغداد من الخليفة ، فلما علم الخليفة بذلك انزعج واستعد لذلك ، وقفز جماعة من رؤس الأمراء إلى الخليفة خوفا على أنفسهم من سطوة الملك محمود ، وركب الخليفة من بغداد في جحافل كثيرة ، فيهم القضاة ورؤس الدولة من جميع الأصناف ، فشوا بين يديه أول منزلة حتى رصل إلى السرادق ، و بعث بين يديه مقدمة وأرسل الملك مسمود مقدمة علمهم دبيس بن صدقة بن منصور ، فجرت خطوب كثيرة ، وحاصل الأمر أن الجيشين النقيا في عاشر رمضان يوم الاثنين فاقتتلوا قتالا شديداً ، ولم يقتل من الصفين سوى خمية أنفس ، ثم حل الخليفة على جيش مسعود فهزمهم ، ثم تراجعوا فحملوا على جيش الخليفة فهزموهم

<del>KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK</del>OK

وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا الخليفة ، ثم نهبت أموالهم وحواصلهم ، من جملة ذلك أربعة آلاف ألف دينار، وغير ذلك من الأثاث والخلع والا تنية والقاش ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وطار الخبر في الأقاليم بذلك ، وحين بلغ الخبر إلى بغداد انرعج الناس لذلك ، و زلزلوا زلزالا شديدا ، صورة وممنى ، وجاءت العامة إلى المناير فكسر وها وامتنعوا من حضو ر الجاعات ، وخرج النساء في البلد حاسرات ينحن على الخليفة ، وما جرى عليــه من الأسر، و تأسى بأهل بغداد في ذلك خلق كثير من أهل البلاد ، وتمت فتنة كبيرة وانتشرت في الأقاليم ، واستمر الحال على ذلك شهر ذي القمدة والشناعة في الأقالم منتشرة ، فكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه يحذره غب ذلك عاقبة ما وقع فيه من الأمر العظيم، ويأمره أن يعيد الخليفة إلى مكانه ودار خلافته، فامتثل الملك مسعود ذلك وضرب للخليفة سرادق عظيم ، ونصب له فيه قبة عظيمة وتحتما سريرهائل ،وألبس السواد على عادته وأركبه بعض ما كان يركبه من مراكبه ، وأمسك لجام الفرس ومشى في خدمته ، والجيش كامهم مشاة حق أجلس الخليفة على سريره ، و وقف الملك مسمود فقبل الأرض بين يديه وخلع الخليفة عليه ، وجئ بدبيس مكتوفا وعن يمينه أسيران ، وعن يساره أميران ، وسيف مساول ونسعة بيضاء ، فطرح بين يدى الخليفة ماذا يرسم تطبيباً لقلبه ، فأقبل السلطان فشفع في دبيس وهو ملتى يقول العفويا أمير المؤمنين ، أنا أخطأت والعفو عند المقدرة . فأمر الخليفة باطلاقه وهو يقول : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . فنهض قائما والنمس أن يقبل يد الخليفة فأذن له فقبلها ، وأمرها على وجهه وصدره. وسأل المفو عنه وهما كان منه ، واستقر الأمر على ذلك، وطار هذا الخبر في الا فاق وفرح الناس بذلك ، فلما كان مستمل ذي الحجة جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى ابن أخيه يستحثه على الاحسان إلى الخليفة ، وأن يبادر إلى سرعة رده إلى وطنه ، وأرسل مع الرسل جيشا ليكونوا في خدمة الخليفة إلى بغداد ، فصحب الجيش عشرة من الباطنية ،فلما وصل الجيش حملوا على الخليفة فقتلوه في خيمته وقطموه قطماً ، ولم يلحق الناس منه إلا الرسوم، وقتلوا معه أصحابه منهم عبيد الله بن سكينة ، ثم أخذ أولئك الباطنية فأحرقوا قبحهم الله ، وقيل إنهم كانوا مجهزين لقتله فالله أعلم . وطار هذا الخبر في الآقاق فاشتد حزن الناس على الخليفة المسترشد ، وخرجت النساء في بغداد حاسرات عن وجوههن ينحن في الطرقات ، قتــل على باب مراغــة في يوم الخيس ســـابـع عشر ذي الحجــة وحملت أعضاؤه إلى بغداد، وعمل عزاؤه ثلاثة أيام بعد ما بو يع لولده الراشد، وقد كان المسترشد، شجاعا مقداما بعيد الهمة فصيحاً بليغا ، عذب الكلام حسن الايراد ، مليح الخط ، كثير العبادة محببا إلى العامة والخاصة ، وهو آخر خليفة رؤى خطيباً ، قتــل وعمره خمس وأر بعون سنة ، وثلاثة أشهر، وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وسنة أشهر وعشرين يوما ، وكانت أمه أم ولدمن الأثراك،

رحمه الله .

أبى جعفر منصور من المسترشد ، كان أبوه قد أخذ له العهد ثم أراد أن يخلعه فلم يقدر على ذلك لأنه لم يغدر و فلما قتل أبوه بباب مراغة في يوم الخيس السابع عشر من ذى القعدة من سنة تسع وعشر بن وخسائة ، بايعه الناس والأعيان ، وخطب له على المنابر ببغداد ، وكان إذ ذاك كبيرا له أولاد ، وكان أبيض جسيا حسن اللون ، فلما كان يوم عرفة من هذه السنة جي بالمسترشد وصلى عليه ببيت النوبة ، وكثر الزحام ، وخرج الناس لصلاة العيد من الغد وهم في حزن شديد عل المسترشد ، وقد ظهر الرفض قليلا في أول أيام الراشد .

ひゃくべんべんべんべんべん

وممن توفى فيها من الأعيان احمد بن محمد بن الحسين

ابن عرو، أبوالمظفر بن أبى بكرالشاشى ، تفقه بأبيه واخترمته المنية بعد أخيه ولم يبلغ سنالرواية إسماعيل بن عبدالله

ابن على أبو القاسم الحاكم ، تفقه بإمام الحرمين ، وكان رفيق الغزالى يحترمه و يكرمه ، وكان فقيها بارعا ، وعابدا و رعا ، توفى بطوس ودفن إلى جانب الغيزالى .

#### دبيس بن صدقه

ابن منصور بن دبيس بن على بن مزيد ، أبو الأعز الأسدى الأمير من بيت الامرة وسادة الاعراب ، كان شجاعا بطلا ، فعل الأفاعيل وتمرق فى البلاد من خوفه من الخليفة ، فلما قتل الخليفة عاش بعده أربعة وثلاثين بوما ، ثم اتهم عند السلطان بأنه قد كاتب زنكى ينهاه عن القدوم إلى السلطان ، و يحذره منه ، ويأمره أن ينجو بنفسه ، فبعث إليه السلطان غلاماً أرمنياً فوجده منكساً رأسه يفكر في خيمته ، فما كله حتى شهر سيفه فضر به فأبان رأسه عن جثته ، و يقال بل استدعاه السلطان فقتله صبراً بين يديه فالله أعلم .

طغرل السلطان بن السلطات محمد بن ملكشاه توفى بهمذان يوم الأربعاء ثالث المحرم منها.

علي بن محمد النروجاني

كان عابدا زاهداً ، حكى ابن الجوزى عنــه أنه كان يقول بأن القدرة تتملق بالمستحيلات ، ثم أنكر ذلك وعذره لعدم تعقله لما يقول ، ولجهله .

> الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسترشد ، تقدم شئ من ترجمته والله أعلم .

# ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسمانة

فيها وقع بين الخليفة الراشد و بين السلطان مسعود بسبب أنه أرسل إلى الخليفة يطلب منه ما كان كتبه له والده المسترشد حين أسره ، التزم له بأر بهائة ألف دينار ، فامتنع من ذلك وقال : ليس بيننا و بينكم إلاالسيف ، فوقع بينهما الخلف ، فاستجاش السلطان بالمساكر ، واستهض الخليفة الا مراء ، وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء والتف على الخليفة خلائق ، وجاء في غضون ذلك السلطان داود بن محمد بن ملكشاه ، فقطب له الخليفة ببغداد ، وخلع عليه و بايمه على الملك ، فتأكمت الوحمة بين السلطان والخليفة جدا ، و بر ز الخليفة إلى ظاهر بغداد ومشى الجيش بين يديه كا كاثوا يماملون أباه ، وذلك يوم الأربعاء سلخ شعبان ، وخرج السلطان داود من جانب آخر ، فالما بلغهم كثرة جيوش السلطان محود حسن عاد الدين زنك للخليفة أن يذهب معه إلى الموصل ، واتفق دخول مسعود إلى بغداد في غيبتهم يوم الاثنين رابع شوال ، فاستحوذ على دار الخلافة بما فيها جميعه ، ثم استخلص من نساه الخليفة وحظاياه الحلى والمصاغ والثياب التي للزينة ، وغير ذلك ، وجمع القضاة والفقهاء ، وأبرز لهم خط الراشد أنه متى خرج من بضداد لقتال السلطان فقد خلع وجمع القضاة والفقهاء ، وأبرز لهم خط الراشد أنه متى خرج من بضداد لقتال السلطان فقد خلع نفسه من الخلافة ، فأفتى من أفتى من افتى من الفقهاء بخلمه ، نفاع في يوم الاثنين سادس عشر شهر ذى نفسه من الخلافة ، فأفتى من أفتى من الفقهاء ، وكانت خلافته إحدى عشر شهرا وإحدى عشر يوماً ، واستدى السلطان بعمه المقتنى بن المستظهر فبو يم بالخلافة عوضا عن ابن أخيه الراشد بالله .

خلافة المقتفى لأمر الله

أبى عبد الله بن المستظهر ، وأمه صفراء تسمى نسما ، ويقال لهاست السادة، وله من العمر بومند أر بهون سنة ، بويم بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين ، وخطب له على المنابر بوم الجمة لعشرين من ذى القعدة ، ولقب بالمقتنى لأنه يقال إنه رأى رسول الله اس. وهو فى المنام وهو يقول له سيصل هذا الأمر إليك فاقتف فى ، فصار إليه بعد سنة أيام فلقب بذلك

# فائدة حسنه ينبغي التنبه لها

ولى المقتنى والمسترشد الخلافة وكانا أخوين ، وكذلك السفاح والمنصور ، وكذلك الهادى والرشيد ، ابنا المهدى ، وكذلك الواثق والمتوكل ابنا المهتمم أخوان ، وأما ثلاثة إخوة فالأمين والمامون والمعتصم بنو الرشيد، والمنتصر والمهتمر والمهتمد بنو المتوكل ، والمكتنى والمقتدر والقاهر بنو المعتضد ، والراضى والمقتنى والمطيع بنو المقتدر ، وأما أر بعدة إخوة فلم يكن إلا فى بنى أمية وهم الوليد وسلميان و يزيدوه المام بنو عبد الملك بن مروان ، ولما استقر المقتنى بالخلافة استمر الراشد ذاهبا إلى الموصل صعبة صاحبها عماد الدين زنكى ، فدخلها فى ذى الحجة من هذه السنة .

XOXOXOXOXOXOXOXOX

وممن توفى فيها من الأعيان عمد بن حويه

ابن محمد بن حمويه أبو عبد الله الجويني ، روى الحديث وكان صدوقا مشهو را بالعلم والزهد،وله كرامات ، دخل إلى بغداد فلما ودعهم بالخروج منها أنشدهم :

لأن كان لى من بعد عود إليكم في نصيب لبانات الفؤاد إليكم و إن تكن الأخرى وفي النيب غيره في قضاه و إلا فالسلام عليكم

#### عبد بن عبدالله

ابن أحمد بن حبيب ، أبو بكر العامرى ، المعروف بابن الخباز ، معمع الحديث وكان يعظ الناس على طريق التصوف ، وكان ابن الجوزى فيمن تأدب به ، وقد أونى عليه وأنشد عنه من شعره :

كِفُ احتيالي وهذا في الْمُوى حالى \* والشوقُ أَمْلُكُ لِي مِن عَنْلِ عَذَّالِي وَكُفُ أَسْكُو وَفَى حَبِي لِهُ شُغُلُ \* يُحُولُ بِينَ مُهمَّاتِي وأشغالي وكيفَ أشكو وفي حَبِي لِهُ شُغُلُ \* يُحُولُ بِينَ مُهمَّاتِي وأشغالي

وكانت له ممرفة بالفقه والحديث ، وقد شرح كتاب الشهاب ، وقد ابتنى رباطا ، وكان عنده فيه جاعة من المتعبدين والزهاد ، ولما احتضر أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاخلاص لله والدين ، فلمافر غ شرع في النزع وعرق جبينه فهد يده وقال بيتا لغيره :

هاقد بسطتُ يدى إليكُ فردها ، بالفضلِ لا بشاتةِ الأعداءِ ثم قال: أرى المشايخ بين أيديهم الأطباق وهم ينتظرُ وننى ، ثم مات ، وذلك ليلة الأربعاء نصف رمضان ودفن برباطه ، ثم غرق رباطه وقبر ، في سنة أربعين وخسمائة ،

#### عبد بن الفضل

ابن أحد بن محد بن أبي العباس أبو عبد الله الصاعدى الفراوى ، كان أبوه من ثغر فراؤه ، وسكن نيسابور ، فولد له بها محدهذا ، وقد سمم الحديث الكثير على جماعة من المشايخ بالا قاق ، وتفقه وأفتى وناظر و وعظ ، وكان ظريفا حسن الوجه جيل المعاشرة كثير التبسم ، وأملى أكثر من ألف بحاس ، و رحل إليه الطلبة من الا قاق حتى يقال للفراوى ألف راوى ، وقيسل إن ذلك كان مكتو با في خاتمه ، وقد أسمع صحبح مسلم قريباً من عشرين مرة ، توفى في شوال منها عن تسمين سنة .

ثمدخلت سنة إحدى وثلاثين وخمسماتة

فيها كثر موت الفجأة بأصبهان فحات ألوف من الناس، وأغلقت دور كشيرة. وفيها تزوج الخليفة بالخاتون فاطعة بنت محمد بن ملكشاه على صداق مائة ألف دينار، فحضر أخوها السلطان مسمود العقد وجماعة من أعيان الدولة والوزراء والأمراء، ونثر على الناس أنواع النثار. وفيها صام أهل بغداد رمضان ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال ليلة إحدى وثلاثين، مع كون السماء كانت مصحية.

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC III (C)

قال إبن الجوزى: وهذاشى لم يقع مشله . وفيها هرب وزير صاحب مصر وهو تاج الدولة بهرام النصراني ، وقد كان تمكن في البلاد وأساء السيرة ، فتطلبه الخليفة الحافظ حتى أخذه فسجنه ثم أطلقه فترهب وترك العمل ، فاستوزر بعده رضوان بن الريحيني ولقبه الملك الأفضل ، ولم يلقب وزير قبله بهذا ، ثم وقع بينه و بين الخليفة الحافظ ، فلم يزل به الخليفة حتى قتله واستقل بتدبير أمور ، وحده . وفيها ملك عاد الدين زنكي عدة بلدان . وفيها طلع بالشام سحاب أسود أظامت له الدنيا ، ثم ظهر بعده سحاب أحركا أنه نار أضاءت له الدنيا ، ثم ظهر بعده سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنيا ، ثم وقع مطر شديد ، وسقط برد كبار . وفيها قصد ملك الروم بلاد الشام فأخذ بلاداً كثيرة من أ يدى الفرنج ، وأطاعه ابن اليون ملك الأرمن .

وممن توفى فيها من الأعيان. أحد بن محد بن ثابت

ابن الحسن أبوسعد الخجندى، تفقه على والده الامام أبى بكر الخجندى الأصبهائي، وولى تدريس النظامية ببغداد مراراً، ويعزل عنها، وقد سمع الحديث ووعظ، وتوفى في شعبان منها، وقد قارب التسمين.

ابن عمر الحريرى ، يعرف بابن الطير ، مهم الكثير وهو آخر من روى عن أبى الحسن ابن زوج الحرة ، وقد حدث عنه الخطيب ، وكان ثبتا كثير الساع ، كثير الذكر والتلاوة ، ممتماً بحواسه وقواه ، إلى أن توفى فى جمادى الأولى عن ست وتسمين سنة .

## ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وخمسانة

فيها قتل الخليفة الراشد المخاوع ، وذلك أنه اجتمع معه الملك داود وجاعة من كبار الأمراه ، فقصدوا قتال مسمود بأرض مراغة فهزمهم و بدد شملهم ، وقتل منهم خلقا صبراً ، منهم صدقة بن دبيس ، وولى أخاه محمداً مكانه على الحلة ، وهرب الخليفة الراشد المخلوع ، فدخل أصبهان فقتله رجل من كان يخدمه من الخراسانية ، وكان قد برأ من وجع أصابه ، فقتلوه فى الخامس والعشرين من رمضان ، ودفن بشهرستان ظاهر أصبهان . وقد كان حسن اللون مليح الوجه شديد القوة مهيباً ، أم ولد . وفيها كسى السكعبة رجل من التجاريقال له راست الفارسي ، بثانية عشر ألف دينار ، وذلك لأنه لم تأتها كسوة فى هذا العام لأجل اختلاف الملوك . وفيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة والعراق ، فأنهدم شيء كثير من البيوت ، ومات تحت الهدم خلق كثير . وفيها أخذ والجزيرة والعراق ، فأنهدم شيء كثير من البيوت ، ومات تحت الهدم خلق كثير . وفيها أخذ الملك عاد الدين زنكي مدينة حض في المحرم ، وتروج في رمضان بالست زمرد خاتون ، أم صاحب الملك عاد الدين زنكي مدينة حض في المحرم ، وتروج في رمضان بالست زمرد خاتون ، أم صاحب دمشق ، وهي التي تنسب إليها الخاتونية البرانية . وفيها ملك صاحب الروم مدينة بزاعة ، وهي على ستة فراسخ من حلب ، فجاء أهلها الذين نجوا من القتل والسبي يستغيثون بالسلمين ببعداد ، فنمت ستة فراسخ من حلب ، فجاء أهلها الذين نجوا من القتل والسبي يستغيثون بالسلمين ببعداد ، فنمت

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الخطبة ببنداد ، وجرت فتن طويلة ، وفيها تزوج السلطان مسمود بسفرى بنت دبيس بن صدقة و زينت بنداد لذلك سبعة أيام . قال ابن الجوزى : فحصل بسبب ذلك فساد عريض طويل منتشر، ثم تزوج ابنة عمه فزينت بنداد ثلاثة أيام أيضا . وفيها ولد للسلطان الناصر صلاح يوسف بن أيوب ابن شارى بقلمة تكريت .

ومن توفى فيها من الأعيان أحمد بن محمد

أبو بكر بن أبى الفتح الدينورى الحنبلى ، مهم الحديث وتفقه على أبى الخطاب الكلوذانى وأفقى ودرس وناظر ، كان أسمد المبهنى يقول عنه : ما اعترض أبو بكر الدينورى على دليل أحد إلا ثلمه ، وقد تخرج به ابن الجوزى وأنشد :

تمنيتُ أن يمسى فقيهاً مناظراً \* بنيرِ عيامِ والجنونُ فنونُ وليس اكتسابُ المالِ دونَ مشقةِ \* تلقيتُها ، فالعلم كيف يكونُ ؟ عبد الكريم

ابن هوازن ، أبو الظفر القشيرى ، آخر من بقى منهم ، صمع أباه وأبا بكر البيهقى وغيرهما ،وسمع منه عبد الوهاب الانماطى ، وأجاز ابن الجوزى ، وقارب التسمين .

## محمد بن عبد الملك

ابن عهد بن عر ، أبو الحسن الكرخى ، سم الكثير في بلاد شتى ، وكان فقيها مفتياً ، تفقه بأبي إسحاق وغيره من الشافعية ، وكان شاعرا فصيحاً ، وله مصنفات كثيرة منها الفصول في اعتقاد الأثمة الفحول ، يذكر فيه مذاهب السلف في باب الاعتقاد ، و يحسكي فيه أشياء غريبة حسنة ، وله تفسير وكتاب في الفقه ، وكان لا يقنت في الفجر ، ويقول : لم يصح ذلك في حديث ، وقدكان إمامنا الشافعي يقول : إذا صح الحديث فهومذهبي ، واضر بوا بقولي الحائط ، وقد كان حسن الصورة جيل الماشرة ، ومن شعره قوله :

تناءتُ دارهُ عنى ولكنْ • خيالُ جماله في القلبُ ساكنْ إذا المتلاُ الفؤادَ بهِ فاذا • يضرُ إذا خلتٌ منهُ الأماكنُ

توفى وقد قارب التسمين. الخليفة الراشد

منصور بن المسترشد ، قتل بأصبهان بعد مرض أصابه ، فقيل إنه سم ، وقيل قتلته الباطنية ، وقيل قتله الفراشون الذين كانوا يلون أمره فالله أعلم . وقد حكى ابن الجوزى عن أبى بكر الصولى أنه قال الناس يقولون كل سادس يقوم بأمر الناس من أول الاسلام لا بد أن يخلع . قال ابن الجوزى : فتأملت ذلك فرأيته عجباً قيام رسول الله (س) ثم أبو بكر ثم عرثم عثمان ثم على ثم الحسن فعلمهمعاوية

م بزيد ومعاوية بن بزيد ومروان وعبد الملك ، ثم عبد الله بن الزبير فخلع وقتل ، ثم الوليد نم سليان ثم عر بن عبد الدزيز ثم يزيد ثم هشام ثم الوليد بن يزيد فخلع وقتل ، ولم ينتظم لبنى أمية بعده أمر حتى قام السفاح العباسى ثم أخوه المنصور ثم المهدى ثم الهادى ثم الرشيد ثم الأمين فخلع وقتل ، ثم المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر ثم المستمين فخلع ثم قتل ، ثم المعتز والمهتدى والمعتمد والمحتنى ثم المقتدر فخلع ثم أعيد فقتل ، ثم القاهر والراضى والمتقى والمكتنى والمطبع ثم الطائع فلم ، ثم القادر والقائم والمقتدى والمستظهر والمسترشد ثم الراشد نغلع وقتل .

#### أنوشروان بن خالد

ابن محمد القاشانى القينى ، من قرية قين من قاشان ، الوزير أبو نصر ، وزر السلطان محود والخليفة المسترشد، وكان عاقلا مهيباً عظيم الخلقة ، وهوالذى ألزم أبا محمد الحريرى بتكيل المقامات، وكان سبب ذلك أن أبا محمد كان جالساً فى مسجد بنى حرام فى محلة من محال البصرة ، فدخل عليه شيخ ذو طهرين فقالوا: من أنت ? قال أنا رجل من سروج ، يقال لى أبو زيد . فعمل الحريرى المقامة الحرامية واشتهرت فى الناس ، فلما طالعها الوزير أنوشر وان أعجب بها وكلف أبا محمد الحريرى أن يزيد عليها غيرها فزاد عليها غيرها إلى تمام خسين مقامة ، فهى هذه المشهورة المتداولة بين الناس ، وقد كان الوزير أنوشر وان كريما ، وقد مدحه الحريرى صاحب المقامات .

ألا ليت شعرى والتمنى لعله \* وإن كان فيه راحة لأخى الكرب أتدرون أنى مذتناء تدارم \* وشط اقترابي من جنابكم الرحب أكابد شوقًا ما أزال أداره \* يقلبنى فى الليل جنباً على جنب وأذ كر أيام التلاق فأنثنى \* لنذكارها بادى الاسى طائر اللب ولى حنة فى كل وقت إليكم \* ولاحنة الصادى إلى البارد العنب فو الله لو أنى كتمت عواكم \* لما كان مكتوماً بشرق ولا غرب وما شجا قلبي المعنى وشفة \* رضاكم باهمال الاجابة عن كتبي وقد كنت لاأخشى مع الذنب جفوة \* فقد صرت أخشاها ومالى من ذنب ولما سرى الوفد المراق نحوكم \* وأعوزنى المسرى إليكم معالركب جمات كتابى نائباً عن ضرورتى \* ومن لم يجد ماء تيمم بالترب ويهضد أيضاً بضمة من جوارحى \* تنبيكم عن سر حالى وتستنبي ولست أرى اذ كاركم بعد خيركم \* عكرمة ، حسبي اعتذاركم حسبي

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

## ثمدخلت سنةثلاث وثلاثين وخمسمائة

فيها كانت زلزلة عظيمة عدينة جبرت فات بسببها مائنا ألف وثلاثون ألفا ، وصار مكانها ما أسود عشرة فراسخ في مثلها ، و زلزل أهل حلب في ليلة واحدة تمانين مرة . وفيها وضع السلطان معود مكوسا كثيرة عن الناس ، وكثرت الأدعية له . وفيها كانت وقمة عظيمة بين السلطان سنجر وخوار زم شاه ، فهزمه سنجر وقتل ولده في المركة ، فحزن عليه والده حزنا شديداً . وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدين محود بن تاج الملوك بورى بن طغتكين ، قتله ثلاثة من خواصه ليلا وهر بوا من القامة ، فأدرك اثنان فصلبا وأفلت واحد . وفيها عزل البهود والنصارى عن المباشرات ثم أعيدوا قبل شهر وحج بالناس فيها قطز الخادم .

زاهر بن طاهر

وفيها توفى من الأعيان

ابن محمد ، أبو القاسم بن أبي عبد الرحن بن أبي بكر السحامي المحدث المكتر ، الرحال الجوال، مهم الكثير وأملي بجامع نيسابور ألف مجلس ، وتكلم فيه أبو سعد السمماني ، وقال : إنه كان يخل بالصاوات . وقد رد ابن الجوزى على السمماني بعد المرض ويقال : إنه كان به مرض يكثر بسببه جمع الصاوات فالله أعلم ، باخ خساً وممانين سنة توفي بنيسابور في ربيع الا خر، ودفن بمقبرته .

یحیی بن یحیی بن علي

ابن أفاح ، أبو القاسم الـ كاتب ، وقد خلع عليه المسترشد ولقبه جال الملك ، وأعطاه أربعة دور ، وكانت له دار إلى جانبهن فهدمهن كابن واتخذ مكانبن داراً هائلة ، طولها ستون ذراعا في عرض أربين ذراعا ، وأطاق له الخليفة أخشابها وآجرها وطرازاتها ، وكتب عليها أشعارا حسنة من نظمه ونظم غيره ، فن ذلك ما هو على باب دارها :

إن أعبب الراؤن من ظاهرى ، فباطنى لو علموا أعجبُ شد بانى من كفع مزنة ، يخجل منها المارض الصيبُ ورنعت روضة أخلاقه ، في ديارٍ نورها مذهب

صدرٌ كسى صدرى من نورم \* شمساً على الأيام لا تغربُ وعلى الطرز مكتوب:

ومن المروءة ِ الفقى ۞ ما عاشَ دارٌ فاخره ۗ

فاقنعُ من الدنيا بها ﴿ وَاعْمَلُ لَدَارِ الآخَرَهُ

هانيك وافيت ما ، وعدت وهاني باثره

و في موضع آخر مكتوب:

ونادٍ كأنَ جنانَ الخ \* لمرأعارته من حسنهار ونقا وأعطته من حادثات الزما \* ن أن لا يلم به مو بقا فأضحى ينبئه على كل ما \* بنى مغرباً كان أو مشرقاً تظل الوفود به عكفاً \* ويمسى الضيوف به طرقا بقيت له يا جمال الماو \* ليُوذا الفضل مهما أردت البقا

وسالمة فيك ريب الزما \* ن ووقيت فيه الذى يتقى في الله يكاتب دبيساً فأمر بخراب داره فيا والله صدقت هذه الأمانى ، بل عما قريب اتهمه الخليفة بأنه يكاتب دبيساً فأمر بخراب داره تلك فلم يبق فيها جدار ، بل صارت خربة بعد ما كانت قرة العيون من أحسن المقام والقرار ، وهذه حكمة الله من تقلب الايل والنهار ، وما تجرى يمشيئة الأقدار ، وهي حكمته في كل دار بنيت بالأشر والبطر ، وفي كل لباس لبس على التيه والكبر والأشر . وقد أو رد له ابن الجوزى أشعاراً حسنة

من نظمه ، وكمات من نثره فمن ذلك قوله :

دع الهوى لا ناس يعرفون به ، قد مارسوا الحب حتى أصعبه والشي صعب على من لا يجر به أدخلت نفسك فيا لست عجر به والشي صعب على من لا يجر به أمن اصطبار و إن لم تستطع خلدا ، فرب مدرك أمر عز مطلبه أحن الضاوع على قلب يغيرنى ، في كل يوم يعيينى تقلبه تأرج الربح من شجد يهيجه ، ولامع البرق من نغات يطر به وقوله هنه الخيف وهاتيك منى ، فترفق أيها الحادى بنا واحبس الركب علينا ساعة ، نندب الدار ونبكى الدنا واحبس الركب علينا ساعة ، نندب الدار ونبكى الدنا فلذا الموقف أعددت البكا ، ولذا اليوم الدموع تقتنى

بيننا يوم ائتلاف نلتق • كان من غير تراضى بيننا ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخمسمائة

زماننا كانُ وكنا جيرةُ \* فأعادَ اللهُ ُ ذاكَ الزمنا

فيها حاصر زنكي دمشق فحصنها الأقابك معين الدين بن مملوك طنتكين ، فاتفق موت ملكها جمال الدين محمود بن بورى بن طنتكين ، فأرسل معين الدين إلى أخيه مجير الدين أتق ، وهو ببعلبك فلكه دمشق ، فذهب زنكي إلى بعلبك فأخذها واستناب علمها نجم الدين أبوب صلاح الدين وفيها نودى وفيها دخل الخليفة عمل الخانون فاطمة بنت السلطان مسعود ، وأغلقت بغداد أياما . وفيها نودى الصلاة على رجل صالح فاجتمع الناس عدرسة الشيخ عبد القادر فاتفق أن الرجل عطس فأفاق ،

CALIN CHANGES AND SOME SECONDA SECONDA

وحضرت جنازة رجل آخر غيره فصلى عليه ذلك الجمع الكثير. وفيها نقصت المياه من سائر الدنيا وفيها ولد صاحب حماه تتى الدين عمر شاهنشاه بن أبوب بن شارى .

وبمن توفى فيها من الأعيان.

ابن الفرج أبو المباس الحربي ، أحد المباد الزهاد ، سمع الحديث وكانت له أحوال صالحة ، حتى كان يقال : إنه كان يرى في بمض السنين بعرفات ، ولم يحج في تلك السنة .

عبد السلام بن الفضل

أبو القاسم الجيلى ، سمم الحديث وتفقه على الكيا الهراسي ، و برع في الاصول والفروع ، وغير ذلك ، وولى قضاء البصرة وكان من خيار القضاة .

مم دخلت سنة خمس وثلاثين وخمسمائة

فيها وصلت البردة والقضيب إلى بغداد ، وكانا مع المسترشد حين هرب سنة تسع وعشرين ، وخسائة ففظهما السلطان سنجر عنده حتى ردهما في هذه السنة . وفيها كلت المدرسة الكالية المنسو بة إلى كال الدين ، أبي الفتوح حزة بن طلحة ، صاحب المخزن ، ودرس فيها الشيخ أبو الحسن الحلى ، وحضر عنده الأعيان .

وبمن توفى فيها من الأعيان إسماعيل بن محمد

ابن على ، أبو القاسم الطلحى الأصبهانى ، سمع الكثير ، و رحل وكتب وأملى بأصبهان ، قريبا من ثلاثة آلاف مجلس ، وكان إماما فى الحديث والفقه والتفسير واللغة ، حافظا متقنا ، توفى ليلة عيد الأضحى وقد قارب الثمانين ، ولما أراد الغاسل تنحية الخرقة عن فرجه ردها بيده ، وقيل : إنه وضع يده على فرجه ،

ابن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الرحن بن الربيع بن أبت بن وهب بن مسجمة بن الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى ، سمع الحديث وتفرد عن جماعة من المشايخ ، وأملى الحديث في جامع القصر ، وكان مشاركا في علوم كثيرة ، وقد أسر في صغره في أيدى الروم فأرادو معلى أن يتكلم بكلمة الكفر فلم يفعل ، وتعلم منهم خط الروم ، وكان يقول من خدم الحابر خدمته المنابر ، ومن شعره الذي أو رده له ابن الجوزى عنه وسمعه منه قوله :

احفظ لسانك لا تبح بثلاثة منومال ، إن سئلت ، ومذهب من فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة م يمكّفر و بحاسد ومكنب وقوله : لى مدة لا بد أبلغها ماذا انقضت مت لو عاندتنى الأُسدُ ضارية ما ضري ما لم يجى الوقت الوقت المناه المناه

\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$

قال ابن الجوزى: بلغ من العمر ثلاثا وتسمين سنة ، لم تتغير حواسه ولا عقله ، توفى ثانى رجب منها . وحضر جنازته الأعيان وغيرم ، ودفن قريبا من قرر بشر .

يوسف بن أيوب

ابن الحسن بن زهرة ، أبو يعقوب الهمذائى ، تفقه بالشيخ أبى إسحاق ، و برع فى الفقه والمناظرة ثم نرك ذلك واشتغل بالعبادة ، وصحب الصالحين ، وأقام بالجبال ، ثم عاد إلى بغداد فوعظ بها ، وحصل له قبول . نوفى فى ربيع الأول ببعض قرى هراة .

ثم دحلت سنة سبع وثلاثين وخمسانة

فيها كانت حروب كثيرة بين السلطان سنجر وخوار زم شاه ، فاستحوذ خوار زم على مرو بعد هزيمة سنجر فغنك بها ، وأساء التدبير بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بها ، وكان جيش خوار زم ثلاثمائة ألف مقاتل . وفيها تحمل على دمشق النهر و ز ، وخلع نهر و زشحنة بنداد على حباب صباغ الحرير الرومى ، و ركب هو والسلطان مسعود فى سفينة فى ذلك النهر ، وفر السلطان عبل ذلك النهر سبمين ألف دينار . وفيها حج كال الدين طلحة بنك ، وكان قد صرف السلطان على ذلك النهر سبمين ألف دينار . وفيها حج كال الدين طلحة صاحب الخزن ، وعاد فتزهد وترك العمل ولزم داره . وفيها عقدت الجمعة بمسجد العباسيين باذن الخليفة . وحج بالناس قطز .

وممن توفى فيهاً من الأعيان . إسماعيل بن أحمد بن عمر

ابن الأشعث، أبو القاسم بن أبى بكر السمرقدى الدمشق ثم البغدادى ، معم الكثير وتفرد عشايخ ، وكان سماعه صحيحاً ، وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة نحو ثلاثماثة مجلس ، توفى وقد جاوز الثمانين .

ابن محد بن على ، أبو محد بن الطراح المدبر ، ولد سنة تسع وعشر بن وأر بمائة ، وسمع الكثير وأسمع ، وكان شيخًا حسنا مهيباً كثير العبادة ، توفى فى رمضان منها .

ثم دخلت سنة ستوثلاثينوخمسائه

فيها ملك عماد الدين زنكي الحديثة ، ونقل آلمهارش منها إلى الموصل ، و رتب فيها نوابا منجهته .

ثم دخلت سنة ثمان و ثلاثينوخمسماتة

فيها تجهز السلطان مسعود ليأخذ الموصل والشام من زنكى ، فصالحه على مائة ألف دينار ، فدفع إليه منها عشرين ألف دينار ، وأطلق له الباق ، وسبب ذلك أن ابنه سيف الدين غازى كان لايزال ف خدمة السلطان مسعود . وفيها ملك زنكى بعض بلاد بكر . وفيها حصر الملك سنجر خوار زم شاه ، ثم أخذ منه مالا وأطلقه . وفيها وجد رجل يفسق بصبى فألق من وأس منارة ، وفي ليلة الثلاثاء الرابع

THE HONOHONONONONONONONONONON

والمشرين من ذي القمدة زلزلت الأرض. وحج بالناس قطز.

ومن توفى فيها من الأعيان عبد الوهاب بن المبارك

ابن أحمد، أبو البركات الأنماطي، الحافظ الكبير، كان ثقبة دينا و رعا، طليق الوجه، سهل الأخلاق، توفى في المحرم عن ست وتسمين سنة.

### علي بن طراد

ابن محد الزينبي ، الوزير العباسي ، أبو القاسم نقيب النقباء على الطائفتين ، في أيام المستظهر ، ووزر للمسترشد ، وتوفى في رمضان عن ست وسبمين سنة .

### الزمخشري محمود

ابن عربن محد بن عره أبو القاسم الزخشرى ، صاحب الكشاف فى التفسير ، والمفصل فى النحو وغير ذلك من المصنفات المفيدة ، وقد سمع الحديث وطاف البلاد ، وجاور عكة مدة ، وكان يظهر مذهب الاعتزال و يصرح بذلك فى تفسيره ، و يناظر عليه ، وكانت وقاته بخوار ذم ليلة عرفة منها ، عن ست وسبمين سنة .

### ثمدخلت سنة تسع وثلاثين وخمسانة

فيها أخذ العاد زنكى الرها وغيرها من حصون آلجزيرة من أيدى الفرنج، وقتل منهم خلقا كثيراً وسبى نساء كثيرة ، وغنم أموالا جزيلة ، وأزال عن المسلمين كربا شديدا . وحج بالناس قطز الخادم وتنافس هو وأمير مكة فنهب الحجيج وهم يطوفون .

وفيها توفى من الأعيان ابراهيم بن محد بن منصور

ابن عمر أبو منصور البزار ، مهم الحديث وتفقه بالنزالي والشاشي والمتولى والكيا ، وولى تدريس النظامية ، وكان له همت حسن ، ووقار وسكون ، وكان يوم جنازته مشهوداً ، ودفن عند أبي إسحاق .

#### عمر بر ابراهیم

ابن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن حزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، القرشي العادى ، أبو البركات السكوف ، ثم البندادى ، معم الكثير وكتب كثيراً ، وأقام بدمشق مدة ، وكان له معرفة جيدة بالفقه والحديث والتفسير واللغة والأدب ، وله تصانيف في النحو ، وكان خشن العيش ، صابراً محتسباً ، توفى في شعبان من هذه السنة عن سبم وتسمين سنة رحمه الله تعالى .

## ثم دخلت سنة أربعين وخمسمائة

فيها حصر على بن دبيس أخاه محمداً ولم بزل يحاصره حتى اقتلع من يده الحلة وملكها ، و فى رجب منها دخل السلطان مسعود بنداد خوفا من اجتماع عباس صاحب الرى ، ومحد شاه بن محود ، ثم خرج منها فى رمضان ، وحج بالناس أرجوان مماوك أمير الجيوش بسبب ما كان وقع بين قطز وأمير مكة فى السنة الماضية .

وممن توفى فيها من الأعيان احمد بن محمد

ابن الحسن بن على بن أحمد بن سليان ، أبو سعد الأصبهائي ، ثم البغدادى ، معم الحديث وكان على طريقة السلف ، حلو الشائل ، مطرح الكلفة ، ربما خرج إلى السوق بقميص وقلنسوة . وحج أحد عشر حجة ، وكان على الحديث ويكثر الصوم ، توفى بنهاوند في ربيع الأول من هذه السنة ، وقد قارب الثانين .

ابن الحسين بن أحمد، أبو الحسن البزدى، تفقمه بأبي بكر الشاشى، وسمع الحديث وأسمعه، وكان له ولا خيه قيص واحد، إذا خرج هذا لبسه وجلس الا خرفى البيت عريانا، وكذا الا خر

موهوب بن أحمد

ابن محمد بن الخضر، أبو منصور الجواليق، شيخ اللهة في زمانه، باشر مشيخة اللغة بالنظامية بمد شيخه أبى زكريا التبريزى، وكان يؤم بالمقنفى، وربما قرأ الخليفة عليه شيئا من الكتب، وكان عاقلا متواضعاً في ملبسه، طويل الصمت كثير الفكر، وكانت له حلقة بجامع القصر أيام الجع، وكان فيه لكنة، وكان يجلس إلى جانبه المغربي معبر المنامات، وكان فاضلا لكنه كان كثير النعاس في مجلسه، فقال فهما بعض الأدباء:

بغدادٌ عندى دُنْبُها لن يُنفُرا ، وعيوبها مكشوفة لن تسترا كون الجواليق فيها تُملِياً ، لغة وكون المغربي معبِّرًا ماسور لُكْنَيْدِ يقولُ فصاحة ، ولُكِمُ يقظته يعبِّرُ في الكرا ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة

فى ليلة مستهل ربيع الأول منها احترق القصر الذى بناه المسترشد ، وكان فى غاية الحسن ، وكان الخليفة المقتنى قد انتقل بجواريه وحظاياه إليه ليقيم فيه ثلاثة أيام ، فما هو إلا أن ناموا احترق عليهم القصر بسبب أن جارية أخنت فى يدها شمعة فعلق لهبها ببعض الا خشاب ، فاحترق القصر وسلم الله الخليفة وأهله ، فأصبح فتصدق بأشياء كثيرة ، وأطلق خلقا من المحبسين . وفى رجب منها وقع بين الخليفة والسلطان مسعود واقع فبعث الخليفة إلى الجوامع والمساجد فأغلقت ثلاثة أيام ، حتى

اصطلحاً . وفي يوم الجمة نصف ذي القعدة جلس ابن العبادي الواعظ فتكلم والسلطان مسعود حاضر، وكان قد وضع على الناس في البيع مكسا فاحشا، فقال في جملة وعظه: بإسلطان العالم، أنت تطلق في بعض الأحيان للمغني إذا طربت قريباً مما وضمت على المسلمين من هذا المكس ، فهبني مغنياوقد طر بت فهب لى هذا المكس شكراً لنمم الله عليك . فأشار السلطان بيده أن قد فعلت ، فضج الناس بالدعاء له ، وكتب بذلك سجلات ، ونودى في البلد باسقاط ذلك المكس ، ففرح الناس بذلك ولله الحد والمنة . وفيها قل المطر جدا ، وقلت مياه الأنهار ، وانتشر جراد عظيم ، وأصاب الناس داء في حلوقهم ، فمات بذلك خلائق كثيرة فانا لله و إنا إليه راجمون . وفيها قتل الملك عماد الدين زنكي بن قيم الدولة التركي صاحب الموصل، وحلب وغـيرها من البلاد الشامية والجزيرة، وكان محاصراً قلمة جعبر، وفيها شهاب الدين سالم بن مالك العقيلي، فبرطل بعض مماليك زنكي حتى قتلوه في الليلة الخامسة من ربيع الأول من هذه السنة . قال العاد الكاتب : كانسكرانا فالله أعلم . وقدكان زنكي من خيار الماوك وأحسنهم سيرة وشكلا ، وكان شجاعا مقداما حازماً ، خضمت له ماوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية ، وأجود الملوك معاملة ، وأرفقهم بالعامة ، وقام بالأمرمن بعده بالموصل ولده سيف الدولة ، و بحلب نور الدين محود ، فاسـتعاد نور الدين هذا مدينة الرها ، وكان أبوه قــد فتحها . فلما مات عصوا فقهرهم نور الدين . وفيها ملك عبـــد المؤمن صاحب المغرب وخادم ابن تومهت جزيرة الأندلس، بعد حروب طويلة . وفيها ملكت الفرنج مدينة طرابلس الغرب، وفيها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك. وفيها جاء نجم الدين أبوب إلى صاحب دمشق فسلمه القلعة وأعطاه أمز به عنده بدمشق . وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن بن طغرلبك وقتل عباماً صاحب الرى ، وألتى رأسه إلى أصحابه فانزعج الناس ونهبوا خيام عباس هذا ، وقد كان عباس من الشجعان المشهورين ، قاتل الباطنية مع مخدومه جوهر ، فلم يزل يقتل منهم حتى بني مأذنة من رؤسهم عدينة الري . وفيها مات نقيب النقباء ببغداد محمد بن طراد الزينبي ، فتولى بعده على بن طلحة الزينبي . وفيها سقط جدار على ابنــة الخليفة ، وكانت قد بلغت مبالغ النساء ، فماتت فحضر جنازتها الأعيان . وحج بالناس قطز الخادم .

وممن توفى فيها من الأعيان . ونكي بن أقسناتو

تقدم ذكر شيء من ترجمته ، وهو أبو نور الدين محمود الشهيد ، وقد أطنب الشيخ أبو شامة في الروضتين في ترجمته ، وما قيل فيه من نظم وناثر رحمه الله .

#### سعد الخير

عمد بن سهل بن سعد ، أبو الحسن المغربي الأندلسي الأنصاري ، رحل وحصل كتباً نفيسة ،

وروى عنه ابن الجوزى وغيره ، وقد أوصى عند وفاته أن يصلى عليه الغزنوى ، وأن يدفن عند قبر عبد الله بن الأمام أحمد ، وحضر جنازته خلائق من الناس .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 111 COK

## شافع بن عبد الرشيد

ابن القاسم ، أبو عبد الله الجيلي الشافعي ، تفقه على الكيا وعلى الغزالي ، وكان يسكن الكرخ ، وله حلقة بجامع المنصور في الرواق . قال ابن الجوزي وكنت أحضر حلقته .

### عيدالله بن على

ابن أحمد بن عبد الله ، أبو محمد سبط أبى منصور الزاهد ، قرأ القراءات وصنف فها ، وسمع الحديث الكنير ، واقتنى الكتب الحسنة ، وأم فى مسجده نيفا وخمسين سسنة ، وعلم خلقاً القرآن . قال ابن الجوزى : ما سمعت أحداً أحسن قراءة منه ، وحضر جنازته خلق كثير .

## عباس شحنة الري

توصل إلى أن ملكها ثم قتله مسعود ، وقد كان كثير الصدقات والاحسان إلى الرعية ، وقتل من الباطنية خلقا حتى بني من رؤسهم منارة بالرى ، وتأسف الناس عليه .

### محمد بن طراد

ابن محمد الزينبي ، أبو الحسن نقيب النقباء ، وهو أخو على بن طراد الوزير، همم الكثير من أبيه ومن عمه أبى نصر وغيرهما ، وقارب السبمين .

### وجيه بن طاهر

ابن محد بن محد ، أبو بكر الشحامى ، أخو زاهر ، وقد سمم الكثير من الحديث ، وكانت له معرفة به ، وكان شيخا حسن الوجه ، سريع الدمعة ، كثير الذكر ، جمع السماع إلى العمل إلى صدق اللهجة توفى ببغداد فى هذه السنة .

## ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وخمسائة

فيها ملكت الفرنج عدة حصون من جزيرة الأندلس . وفيها ملك نور الدين بن محود زنكي عدة حصون من يد الفرنج بالسواحل . وفيها خطب المستنجد بالله بولاية العهد من بعد أبيه المقتنى . وفيها تولى عون بن يحيى بن جيفر صدرية الخزن تولى عون بن يحيى بن جيفر صدرية الخزن المعمورة . وفيها اشتد الفلاء بافريقية وهلك بسببه أكثر الناس حتى خلت المنازل ، وأقفلت المعاقل . وفيها تزوج سيف الدين غازى بنت صاحب ماردين حسام الدين تمرقاش بن أرتق ، بعد أن حاصره فصالحه على ذلك ، فحملت إليه إلى الموصل بعد سنتين ، وهو مريض قد أشرف على الموت ، فلم يسخل بها حتى مات ، فتولى بعده على الموصل أخوه قطب بن مودود فتزوجها . قال ابن الجوزى :

وفى صفر رأى رجل فى المنام قائلايقول له :من زار أحمد بن حنبل غفر له . قال فلم يبق خاص ولاعام إلا زاره . قال ابن الجوزى : وعقدت يومئذ ثم مجلسا فاجتمع فيه ألوف من الناس .

وممن توفى فيها من الأعيان . اسعد بن عبدالله

ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله ، أبو منصور ، سمع الحمد بن المكثير ، وكان خيراً صالحاً ممتما بحواسه وقواه ، إلى حين الوفاة . وقدجاو ذالمائة ينحو من سبع سنين أبو محمد عبدالله بن محمد

ابن خلف بن أحمد بن عمر اللخمى الأندلسى ، الرباطى الحافظ ، مصنف كتاب اقتياس الأنوار والتماس الأزهار ، في أنساب الصحابة و رواة الآثار ، وهو من أحسن التصانيف الكبار ، قتسل شهيداً صبيحة يوم الجمعة العشرين من جمادى بالبرية .

#### نصرالله بن محمد

ابن عبد القوى ، أبو الفتح اللاذق المصيصى الشافعى ، تفقه بالشيخ نصر بن إبراهيم المقدسى ، بصور ، وسمع بها منه ومن أبى بكرالخطيب ، وسمع ببغداد والأنبار ، وكان أحد مشايخ الشام ، فقيهاً في الأصول والفروع ، توفى فيها وقد جاوز التسمين بأربع سنين .

### هبة الله بن علي

ابن عد بن حزة أبو السمادات ابن الشجرى النحوى ، ولد سنة خسين وأر بمائة ، وصمع الحديث وانتهت إليه رياسة النحاة . قال محمت بيتا في الذم أبلغ من قول مكوبه :

فيها استفاث مجير الدين بن أقابك دمشق بالملك نور الدين صاحب حلب على الفرنج، فركب سريماً فالتق معهم بأرض بصرى فهزمهم، ورجع فنزل على الكسوة، وخرج ملك دمشق مجير الدين أرتق فحدمه واحترمه وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين حتى تمنوه، وفيها ملكت الفرنج المهدية وهرب منها صاحبها الحسن بن على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بن منصور بن بوسف بن بليكين بأهله وخاف على أمواله فتمزقت في البلاد، وتمزق هو أيضاً في البلاد، وأكاتهم الأقطار، وكان آخرملوك بني باديس، وكان ابتداء ملكهم في سنة خس وثلاثين وثلاثمائة، فدخل الفرنج إليها وخزائنها مشحونة بالحواصل والأموال والعدد وغير ذلك، فإما لله وإما إليه راجمون، وفيها حاصرت الفرنج وهم في سبعين ألف مقاتل، ومعهم ملك الألمان في خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل، دمشق وعليها مجير الدين أرتق وأمابكه معين الدين، وهو مدير المملكة، وذلك بوم السبت سادس ربيع

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 1111 GO

الأول، فخرج إلهم أهلها في مائة ألف وثلاثين ألفا ، فاقتتلوا معهم قتالا شديداً ، قتل من المسلمين فى أول يوم نحو من مائتي رجل ، ومن الغرنج خلق كثير لا يحصون ، واستمر الحرب مدة ، وأخرج مصحف عثمان إلى وسط صحن الجامع ، واجتمع الناس حوله يدعون الله عز وجل ، والنساء والأطفال مكشني الرؤس يدغون ويتبا كون ، والرماد مفروش في البلد ، فاستغاث أرتق بنو رالدين محود صاحب حلب وبأخيه سيف الدين غازى صاحب الموصل ، فقصداه سريماً في نحو من سبعين ألفا عن انضاف إليهم من الملوك وغيرهم ، فلما سمعت الفرنج بقدوم الجيش تحولوا عن البدلد ، فلحقهم الجيش فقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وجمَّا غفيرا ، وقتلوا قسيساً ممهم اسمه إلياس ، وهو الذي أغراهم بدمشق ، وذلك أنه افترى مناماً عن المسيح أنه وعده فتح دمشق ، فقتل لعنه الله ، وقد كادوا يأخذون البلد ، ولكن الله سلم، وحماها بحوله وقوته . قال تمالى [ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيم وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ] ومدينة دمشق لاسبيل للأعداء من الكفرة عليها ، لأنها المحلة التي أخبر رسول الله (س) عنها أنها معقل الاسلام عند الملاحم والفتن ، و مها ينزل عيسى ابن مرم ، وقد قتل الفرنج خلقا كثيرا من أهل دمشق ، وممن قتلوا الفقيه الكبير الملقب حجة الدين شیخ المالکیة بها ، أبو الحجاج بوسف بن درناس الفندلاوی ، بأرض النیرب ، ودفن بمقابر باب الصغير ، وكان مجير الدين قــد صالح الغرنج عن دمشق ببانياس ، فرحلوا عنهـا وتسلموا بانياس . وفيها وقع بين السلطان مسمود وأمرائه ففارقوه ، وقصدوا بغداد فاقتتلوا مع العامة ، فقيّلوا منهم خلقا كثيراً من الصغار والكبار ، ثم اجتمعوا قبال الناج وقبلوا الأرض واعتـ ندوا إلى الخليفة مما وقع ، وسار وا نحو النهر وان فتفرقوا في البلاد ، ونهبوا أهلها ، فغلت الأسمار بالعراق بسبب ذلك . وفيها ولى قضاء القضاة ببغداد أبو الحسن على بن أحمد بن على بن الدامغانى ، بعــد وفاة الزينبي . وفيها ملك سولى بن الحسين ملك النغور مدينة غزنة ، فذهب صاحبها مهرام شاه بن مسعود من أولاد سبكشكين إلى فرغانة فاستغاث علكها ، فجاء بجيوش عظيمة فاقتلع غزنة من سولى ، وأخذه أسيراً فصلبه ، وقد كان كر ماً جوادا ، كثير الصدقات .

وممن توفى فيها من الأعيان . إيراهيم بن محمد

ابن نهار بن محرز الفنوى الرقى ، مهم الحديث وتفقه بالشاشى والفزالى ، وكتب شيئا كثيرا من مصنفاته ، وقرأها عليه ، وصحبه كثيرا ، وكان مهيباً كثير الصمت ، توفى فى ذى الحجة منها وقد جاوز الثمانين.

ابن شادى ، استشهد مع نور الدين ، وهو والد الست عدار ، واقفة المدارية ، وتقى الدين عمر واقف النقوية .

## على بن الحسين

ابن محمد بن على الزينبي ، أبو القاسم الا كمل بن أبي طالب نور المدى بن أبي الحسن نظام الحضرتين ابن نقيب النقباء أبي القاسم بن القاضى أبي يمام المباسي ، قاضى القضاة ببغداد وغيرها ، سمع الحديث ، وكان فقيها رئيساً ، وقو را حسن الهيئة والسمت ، قليل السكلام ، سافر مع الخليفة الراشد إلى الموصل، وجرت له فصول ثم عاد إلى بغداد فات بها في هذه السنة ، وقد جاو زالستين ، وكانت جنازته حافلة ،

الفندلاوى، شيخ المالكية بدمشق، قتل يوم السبت سادس ربيع الأول قريباً من الربوة في أرض النيرب، هو والشيخ عبد الرحن الجلجولى، أحد الزهاد رحمها الله تعالى، والله سبحانه أعلم.

فيها كانت وفاة القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر و بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي السبق ، قاضيها أحدمشا بخ العلماء المالكية ، وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة ، منها الشفا ، وشرح مسلم ، ومشارق الأنوار ، وغير ذلك ، وله شعر حسن ، وكان إماما في علوم كثيرة ، كالفقه واللغة والحديث والأدب ، وأيام الناس، ولد سنة ست وأر بمين وأر بمائة ، ومات يوم الجمة في جمادي الا خرة ، وقيل في رمضان من هذه السنة ، يمدينة سبتة . وفها غزا الملك نور الدين محود بن زنـكي صاحب حلب بلاد الفرنج ، فقتل منهم خلقا ، وكان فيمن قتــل البرنس صاحب إنطاكية ، وفتح شيئا كثيرا من قلاعهم ولله الحد. وكان قد استنجد يمعين الدين بن أنابك دمشق ، قارسل إليه بفريق من جيشه صحبة الأمير مجاهد الدين بن مر وان بن ماس ، نائب صرخه فأبلوا بلاء حسنا ، وقد قال الشعراء في هذه الغزوة أشعارا كثيرة ، منهم أبن التيسرائي وغيره ، وقد ممردها أبو شامة في الروضتين . وفي يوم الأر بماء ثالث ربيع الاَّخر استوزر للخلافة أبوالمظفر يحيى بن هبيرة ، ولقب عون الدين ، وخلع عليه . وفي رجب قصد الملك شاه بن محود بنداد ومعه خلق من الأمراء ، وممه على بن دبيس وجماعة من التركان وغيرهم ، وطلبوا من الخليفة أن يخطب له فامتنع من ذلك ، وتكررت المكاتبات ، وأرسل الخليفة إلى السلطان مسمود يستحثه في القدوم ، فتهادى عليه وضاق النطاق ، واتسع الخرق عملي الراقع ، وكتب الملك سنجر إلى أبن أخيه يتوعده إن لم يسرع إلى الخليفة ، فما جاء إلافي أواخر السنة ، فانقشمت تلك الشرور كلها ، وتبدلت سروراً أجمها . و في هذه السنة زلزلت الأرض زلزالا شديداً ، وتموجت الأرض عشر مرات ، وتقطع جبل بحلوان ،وانهدم الرباط النهر جورى ، وهلك خلق كنير بالبرسام ، لا يتكلم المرضى به حتى بموتوا . وفعها مات سيف الدين غازى بن زنــكي صاحب الموصل ، وملك بعده أخوه قطب الدين مودود بن

THO HONONONONONONONONONO TITI CON

زنكى ، وتزوج بامرأة أخيه التى لم يسخل بها ، الخاتون بنت تمرئاش بن إيلغازى بن أرتق ، صاحب ماردين ، فولدت له أولادا كلهم ملكوا الموصل ، وكانت هذه المرأة تضع خارها بين خسة عشر ملكا. وفيها سار نور الدين إلى سنجار ففتحها ، فجهز إليه أخوه قطب الدين مودود جيشا ليرده عنها ، ثم اصطلحا فموضه منها الرحبة وحص ، واستمرت سنجار لقطب الدين ، وعادنور الدين إلى بلده . ثم غزا فيها الفرنج فقتل منهم خلقا وأسر البرنس صاحب إنطاكية ، فدحه الشعراء منهم الفتح القيسرائي بقصيدة يقول في أولها :

هذى المزائم لا ما تنعق القضب ، وذى المكارم لاما قالت الكنب وهذه الممم اللائى متى خطبت ، تمثرت خلفها الأشمار والخطب صافحت يا ابن عماد الدين ذرونها ، براحة المساعى دونها تمب ما ذال جدك يبنى كل شاهنة ، حتى بنى قبة أوتادها الشهب

وفيها فتح نور الدين حصن فاميا وهو قريب من حاه . وفيها مات صاحب مصر الحافظ لدين الله عبد المجيد بن أبي القاسم بن المستنصر ، فقام بالأمر من بسده ولده الظافر إسهاعيل ، وقد كان أحد بن الأفضل بن أمير الجيوش قد استحوذ على الحافظ وخطب له بمصر ثلاثا ، ثم آخرالا مرأذن بحى على خير العمل ، والحافظ هذا هو الذى وضع طبل القولنج الذى إذا ضر به من به القولنج يخزج منه القولنج والربح الذى به ، وخرج بالمجاج الأمير قطز الخادم فرض بالكوفة فرجع واستخلف على الحجاج مولاه قياز ، وحين وصوله إلى بنداد توفى بعد أيام ، فطمعت العرب فى المجاج فوقفوا لمم فى الطباج مولاه قياز ، وحين فضعف قيازعن مقاومتهم فأخذ لنفسه أمانا وهربوأسلم إليهم المجيج ، فقاولاً أكثرهم وأخذوا أموال الناس ، وقل من سلم فيمن نجا ، فانا لله و إنا إليه راجمون . وفيها مات معين الدين بن أتابك المساكر بدمشق ، وكان أحد بماليك طفتكين، وهو والد الست خاتون زوجة نور الدين ، وهو واقف المدرسة المعينية ، داخل باب الفرج ، وقبره ، فى قبة قتلى الشامية البرانية ، عملة المونية ، عند دار البطيخ . ولمامات معين الدين قويت شوكة الوزير الرئيس مؤيد المولة على أبن الصوفى وأخيه زين الهولة حيدرة ، ووقعت بينهماو بين الملك مجير الدين أرتق وحشة ، اقتضت أبن الصوفى وأخيه زين الهولة حيدرة ، ووقعت بينهماو بين الملك مجير الدين أرتق وحشة ، اقتضت أبهما جندا من المامة والنوغاه ما يقاومه فاقتتلوا فقتل خلق من الفريقين . ثم وقع الصاح بعد ذلك . ومن توفى فيها من الأعيان . ثم وقع الصاح بعد ذلك .

أبو الحسن على بن نصر الوزير المسترشد، والسلطان محود، وقد سمم الحديث، وكان من خيار الوزراء.

ابن الحسين الارجابي، تاضي تستر، روى الحديث وكان له شعر رائق ينضبن معانى حسنة

ÇOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

ولما باوت الناسَ أطلبُ عندهم \* أخا ثقة عند اعتراض الشدائد تطعمت في حالى رخاء وشدة \* وفاديت في الأحياء هل من مساعد فلم أر فيها سرنى غير حاسد فلم أر فيها سرنى غير حاسد فطلقت ود العالمين جميمهم \* ورحت فلا ألوى على غير واحد تمتم يا فاظرى بنظرة \* وأوردتما قلبى أمر الموارد أعينى كفا عن فؤادى فانه \* من البغى سعى ائنين في قتل واحد والقاضى عياض بن موسى السبتى صاحب التصانيف المفيدة ومن شعره قوله : والقاضى عياض بن موسى السبتى صاحب التصانيف المفيدة ومن شعره قوله : ولو قدرت ركبت الريخ محوكم \* فان بُعدَكم عني جنى حيني وقد ترجه ابن خلكان ترجمة حسنة .

#### عیمی بن مبة الله

ابن عيسى ، أبو عبد الله النقاش ، معم الحديث ، مولده سنة سبع وخمسين وأربعائة . قال ابن الجوزى : وكان ظريفا خفيف الروح ، له نوادر حسنة رأى الناس ، وعاشر الأكياس ، وكان يحضر مجلسى و يكاتبنى وأكاتبه ، كتبت إليه مرة فعظمته فى الكتاب فكتب إلى : قد زدتنى فى الخطاب حتى خشيت نقصاً من الزيادة ، وله :

إذا وجدَ الشيخُ في نفسهِ \* نشاطًا فذلكَ موتُ خنى ألستُ ترى أن ضوءَ السرا \* ج له لهبُ قبلُ أن ينطنى غازي بن اقسنقر

الملك سيف الدين صاحب الموصل ، وهو أخو نور الدين محود ، صاحب حلب ثم دمشق فيا بعد ، وقد كان سيف الدين هذا من خيار الملوك وأحسبهم سيرة ، وأجودهم سريرة ، وأصبحهم صورة ، شجاعا كريماً ، يذبح كل يوم لجيشه مائة من الغنم ، ولماليكه ثلاثين رأساً ، وفي يوم العيد ألف رأس سوى البقر والدجاج ، وهو أول من حل على رأسه سنجق من ملوك الأطراف ، وأمر الجند أن لا يركبوا إلا بسيف وديوس ، و بني مدرسة بالموصل و رباطا المصوفية وامتدحه الحيص بيص فأعطاه ألف دينارعيناً ، وخلعة . ولما توفى بالحي في جمادى الا خرة دفن في مدرسته المذكورة ، وله من العمر أر بعون سنة ، وكانت مدة ملكه بعد أبيه ثلاث سنين وخسين يوماً ، رحمه الله .

### قطز الخادم

أه ير الحاج مدة عشر بن سنة وأكثر ، سمع الحديث وقرأ على ابن الزاغونى ، وكان يحب العلم والصدقة ، وكان الحاج معه فى غاية الدعة والراحة والأمن ، وذلك لشجاعته و وجاهته عند الخلفاء والماوك ، توفى ليلة الثلاثاء الحادى عشر من ذى القعدة ودفن بالرصافة .

ثم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة

فيها فتح نور الدين محود حصن فامية ، وهو من أحصن القلاع ، وقيل فتحه في التي قبلها .
وفيها قصد دمشق ليأخذها فلم يتفق له ذلك ، فلم على ملكها مجير الدين أرتق ، وعلى و زيره ابن الصوفى ، وتقر رت الخطبة له بها بعد الخليفة والسلطان ، وكذلك السكة . وفيها فتح نور الدين حصن إعزاز وأسر ابن ملكها ابن جوسلين ، ففرح المسلمون بذلك ، ثم أسر بعده والده جوسلين الفرنجي ، فتزايدت الفرحة بذلك ، وفتح بلاداً كثيرة من بلاده . وفي المحرم منها حضر يوسف الدمشق تدريس النظامية ، وخلم عليه ، ولما لم يكن ذلك باذن الخليفة بل بمرسوم السلطان وابن النظام ، منع من ذلك فلزم بيته ولم يعد إلى المدرسة بالكلية ، وتولاها الشيخ أبو النجيب باذن الخليفة ومرسوم السلطان .
قال ابن الجوزى : في هذه السنة وقع مطر بالمن كله دم ، حتى صبع ثياب الناس .

وممن توفى فيها من الأعيان الحسن بن ذي النون

ابن أبى القاسم ، بن أبى الحسن ، أبو المفاخر النيسابورى ، قدم بغداد فوعظ بها ، وجعل ينال من الأشاعرة فأحبته الحنابلة ، ثم اختبروه فاذا هو ممتزلى ففترسوقه ، وجرت بسببه فتنة ببغداد، وقد مهم منه ابن الجوزى شيئا من شعره ، من ذلك :

ماتَ الكرامُ و مرواوا نقضوا ومضوا \* وماتُ من بعده تلكُ الكرامات وخلفونى في قوم ذوى سفر \* لوأبصرواطيفُ ضيفٍ في الكرىماتوا عبد الملك بن عبد الوهاب

الحنبلى القاضى بهاء الدين ، كان يعرف مذهب أبى حنيفة وأحمد ، ويناظر عنهما ، ودفن مع أبيه وجده بقبور الشهداء .

# عبد الملك بن أبي نصر بن عمر

أبر الممالى الجيلى ، كان فقيها صالحا متعبدا فقيرا ، ليس له بيت يسكنه ، و إنما يببت في المساجد المهجورة ، وقد خرج مع الحجيج فأقام بمكة يعبد ربه ويفيد العلم ، فكان أهلها يثنون عليه خيرا المهجورة ، وقد خرج مع الحجيج فأقام بمكة يعبد ربه ويفيد العلم ،

المالكي ، شارح الترمندي ، كان فقيها عالما ، و زاهندا عابدا، وسمع الحديث بعند اشتغاله في

الفقه ، وصحب الغزالى وأخذ عنه ، وكان يتهمه برأى الغلاسفة ، ويقول دخل فى أجوافهم فلم بخرج منها والله سبحانه أعلم . ثم دخلت سنةست وأربعين وخسمانة

فيها أغار جيش ألسلطان على بلاد الاسماعيلية ، فقتلوا خلقا ورجموا سالمين . وفيها حاصر نور الدين دمشق شهورا ثم ترحل عنها إلى حلب ، وكان الصلح على يدى البرهان البلخى . وفيها اقتتل الفرنج وجيش نور الدين فانهزم المسلمون وقتل منهسم خلق ، فانا لله و إنا إليه راجمون ، ولما وقع هذا الأم شق ذلك على نور الدين وترك الترفه وهجر اللذة حتى يأخذ بالثار ، ثم إن أمراء التركان ومعهم جماعة من أعوانهم ترصدو الملك جوسليق الافرنجي ، فلم يزالوا به حتى أسر و ، في بعض متصيداته فأرسل نور الدين فكبس التركان وأخذ منهم جوسليق أسيراً ، وكان من أعيان الكفرة ، وأعظم الفجرة ، فأوقفه بين يديه في أذل حال ، ثم سجنه . ثم سار نور الدين إلى بلاده فأخذها كلها بما فيها. وفي ذي الحجة جاس ابن العبادي في جامع المنصور وتكلم ، وعنده جماعة من الأعيان ، فكادت الحنابلة يثيرون فتنة ذلك اليوم ، ولكن لطف الله وسلم . وحج بالناس فيها قياز الأرجوائي .

### برهان الدين أبو الحسنبن علي البلخي

شييخ الحنفية بدمشق ، درس بالبلخية ثم بالخاتونية البرانية ، وكان عالمًا عاملًا ، و رعا زاهدا ، ودفن بمقابر باب الصغير .

## ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخسمائة

فيها توفى السلطان مسمود وقام بالأمر من بعده أخوه ملكشاه بن محود ، ثم جاه السلطان محمد وأخذ الملك واستقر له ، وقتل الأمير خاص بك ، وأخذ أمواله وألقاه للكلاب ، و بلغ الخليفة أن واسط قد تخبطت أيضا ، فركب إليها فى الجيش فى أبهة عظيمة ، وأصلح شأنها ، وكر على الكوفة والحلة ، ثم عاد إلى بغداد فزينت له البلد . وفيها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب بجاية وهى بلادبنى حاد ، فكان آخر ملوكهم بحيى بن عبد المزيز بن حاد ، ثم جهز عبد المؤمن جيشاً إلى صنهاجة في اصرها ، وأخذ أموالها . وفيها كانت وقعة عظيمة بين نور الدين الشهيد و بين الفرنج ، فكسره وقتل منهم خلقا و لله الحد . وفيها اقتتل السلطان سنجر وملك النور علاء الدين الحسين بن الحسين أول ملوكهم ، فكسره سنجر وأسره ، فلما أحضره بين يديه قال له : ماذا كنت تصنع بى لوأسرتنى المأخرج قيدا من فضة وقال : كنت أتيدك بهذا ، فعنى عنه وأطلقه إلى بلاده ، فسار إلى غزنة فانتزعها من يد صاحبها بهرام شاه السبكتكينى ، واستخلف عليها أخاه سيف الدين فغدر به أهل البلا وسلموه إلى بهرام شاه فصلبه ، ومات بهرام شاه قريباً فسار إليه علاء الدين فهرب خسر و بن بهرام وسلموه إلى بهرام شاه فصلبه ، ومات بهرام شاه قريباً فسار إليه علاء الدين فهرب خسر و بن بهرام

شاه عنها، فدخلها علاء الدين قنهبها ثلاثة أيام، وقتل من أهلها بشراً كثيرا، وسخر أهلها فحملوا ترابا في مخالى إلى محلة هنالك بسيدة عن البلد، فمبر من ذلك التراب قلمة مبر وفة إلى الآن، و بذلك انقضت دولة بنى سبكتكين عن بلاد غزنة وغيرها، وقد كان ابتداء أمره في سنة ست وستين وثلثاثة إلى سنة سبع وأربعين وخسائة، وكانوا من خيار الملوك، وأكثرهم جهادا في الكفرة، وأكثرهم أموالا ونساء وعددا وعددا، وقد كسروا الأصنام وأبادوا الكفار، وجعوا من الأموال مالم يجمع غيرهم من الملوك، مع أن بلاده كانت من أطيب البلاد وأكثرهم ريفاو مياها فننى جيمه وزال عنهم [قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتعز من من شاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وعدله من تشاء بيسدك أخلير إنك على كل شئ قدير] ثم ملك الغور والهند وخراسان، واتسمت ممالكهم وعظم سلطان علاء الدين بعد الأسر، وحكى ابن الجوزى أن في هذه السنة باض ديك بيضة واحدة، ثم باض بازى بيضتين، و باضت نعامة من غير ذكر ، وهذا شئ هجيب.

وممن توفى فيها من الاعيان . المظفر بن اردشير

أبو منصور العبادى ، الواعظ ، مهم الحديث ودخل إلى بنداد فأملى و وعظ ، وكان الناس يكتبون ما يعظ به ، فاجتمع له من ذلك مجلدات . قال ابن الجوزى : لا تسكاد تجدف المجلد خمس كلات جيدة ، وتسكم فيه وأطال الحط عليه ، واستحسن من كلامه قوله : وقد سقط مطر وهو يعظ الناس ، وقد ذهب الناس إلى تحت الجدران ، فقال لا تفر وا من رشاش ماء رحمة قطر من سحاب نعمة ، ولكن فر وا من رشاش فار اقتدح من زفاد الغضب . توفى وقد جاوز الخسين بقليل .

#### مسعود السلطان

صاحب المراق وغيرها ، حصل له من التمكن والسعادة شيء كثير لم يحصل لغيره ، وجرت له خطوب طويلة ، كا تقدم بعض ذلك ، وقد أسر في بعض حر و به الخليفة المسترشد كا تقدم ، توفى مم الأر بماء سلخ جمادى الا خرة منها .

### يعقوب الخطاط الكاتب

توفى بالنظامية ، فجاء ديوان الحشر ليأخذوا ميرائه فنمهم الفقهاء فجرت فتنة عظيمة آل الحال إلى عزل المدرس الشيخ أبي النجيب وضربه في الديوان تعزيراً .

## ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسائة

فيها وقع الحرب بين السلطان سنجر و بين الأثراك ، فقتل الأثراك من جيشه خلقا كثير ابحيث صارت القتلى مثل التلول المظيمة ، وأسر وا السلطان سنجر وقتلوا من كان معه من الأمراء صبرا ، ولما أحضر و م قاموا بين يديه وقبلوا الأرض له ، وقالوا نحن عبيدك ، وكاثوا عدة من الأمراء الكبار

من مماليكهم ، فأقام عندهم شهرين ثم أخذوه وساروا به فدخاوا مرو ، وهى كرسى مملكة خراسان ، فسأله بمضهم أن يجملها له إقطاعا ، فقال سنجر هذا لا يمكن ، هذه كرسى المملكة ، فضحكوا منه وضرطوا به فنزل عن سرير المملكة ودخل خانقاه ، وصار فقيرا من جملة أهلها ، وتاب عن الملك واستحوذ أولئك الأثراك على البلاد فتهبوها وتركوها قاعا صفصفا ، وأفسدوا فى الارض فسادا عريضاً ، وأقاءوا سليان شاه ملكا ، فلم تطل أيامه حتى عزلوه ، و ولوا ابن أخت سنجر الخاقان محمود ابن كوخان ، وتفرقت الأمور واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية من تلك الممالك ، وصارت الدولة دولا . وفيها كانت حروب كثيرة بين عبد المؤمن و بين العرب ببلاد المغرب . وفيها أخنت الفرنج مدينة عسقلان من ساحل غزة . وفيها خرج الخليفة إلى واسط فى جحفل فأصلح شأنها وعاد إلى بغداد ، وحج بالناس فيها قياز الأرجوائى ،

وفيها كانت وفاة الشاعرين القرينين الشهيرين في الزمان الأخير.

### بالفرزدق وجرير

وهما أبو الحسن أحمد بن منير الجونى بحلب، وأبوعبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسرائى الحلبى بدمشق، وعلى بن السلار الملقب بالمادل و زير الظافر صاحب مصر، وهو بانى المدرسة بالاسكندرية للشافعية للحافظ أبى طاهر السلنى، وقد كان العادل هذا ضد اسمه، كان ظلوماً غشوماً حطوماً، وقد ترجه ابن خلكان • محمد دخلت سنة تسع وأربعين و خمسمائة

فيها ركب الخليفة المقتنى في جيش كثيف إلى تكريت فحاصر قلمتها ، ولق هناك جماً من الأثراك والتركيان ، فأظفره الله بهم ، ثم عاد إلى بغداد .

## ملك السلطان نور الدين الشهيدبدمشق

وجاءت الأخبار بأن مصر قد قتل خليفتها الظافر ، ولم يبق منهم إلا صبى صغير ابن خس شهور ، قد ولوه عليهم ولقبوه الفائز ، فكتب الخليفة عهدا إلى ثور الدين محود بن زنكى بالولاية على بلاد الشام والديار المصرية ، وأرسله إليها . وفيها هاجت ربح شديدة بعد العشاء فيها فار فخاف الناس أن تكون الساعة ، وزلزلت الأرض وتغير ماء دجلة إلى الجرة ، وظهر بأرض واسط بالأرض دم لا يعرف ما سببه ، وجاءت الأخبار عن الملك سنجر أنه فى أسر الترك ، وهو فى غاية الذل والاهانة ، وأنه يبكى على نفسه كل وقت . وفيها انتزع نور الدين محود دمشتى من يد ملكها نور الدين أرتق ، وذلك لسوء سيرته وضعف دولته ، ومحاصرة العامة له فى القلمة ، مع وزير ، مؤيد الدولة على بن الصوفى ، وتغلب الخادم عطاء على المملكة مع ظلمه وغشمه ، وكان الناس يدعون ليلا ونهارا أن يبدلهم بالملك نور الدين ، واتفق مع ذلك أن الفريج أخذوا عسقلان فحزن نور الدين على ذلك ،

KONONONONONONONONONO TTY

ولا عكنه الوصول إليهم ، لأن دمشق بينه و بينهم ، و يخشى أن يحاصر وا دمشق فيشق على أهلها ، و يخاف أن رسل مجير الدين إلى الغرنج فيخذلونه كا جرى غير مرة ، وذلك أن الغرنج لابريدون أن علك نور الدين دمشق فيقوى بها عليهم ولا يطيقونه ، فأرسل بين يديه الأمير أسد الدين شيركوه في ألف فارس في صفة طلب الصلح ، فلم يلتفت إليه مجير الدين ولاعده شيئا، ولا خرج إليه أحد من أعيان أهل البلد ، فكتب إلى نور الدين بذلك ، فركب الملك نور الدين في جيشه فنزل عيون الفاسريا من أرض دمشق ، ثم انتقل إلى قريب من الباب الشرق ، ففتحها قهرا ودخل من الباب الشرق ، ففتحها قهرا ودخل من الباب الشرق بعد حصار عشرة أيام ، وكان دخوله في يوم الأحد عاشر صفر من هذه السنة وتحصن مجير الدين في القلمة واستقرت يده على دمشق الدين في القلمة وأستقرت يده على دمشق ولله الخير ، ثم وضع عنهم المكوس وقرئت عليهم التواقيع على المنابر ، ففرح الناس بذلك وأكثروا الدعاء له ، وكتب ماوك الفرنج إليه بهنونه بدمشق ويتقربون إليه ، و يخضعون له .

ومن توفى فيها من الأعيان . الرئيس مؤيد الدولة

على بن الصوفى وزير دمشق لمجير الدين، وقد ثار على الملك غير مرة، واستفحل أمره، ، ثم يقع الصلح بينهما كما تقدم.

أحد أمراء دمشق ، ، وقد تغلب على الأمور بأم مجير الدين، وكان ينوب على بعلبك فى بعض الأحيان ، وقد كان ظالما غاشما وهوالذى ينسب إليه مسجدعطاء خارج باب شرقى والله أعلم . ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة هجريه

فيها خرج الخليفة فى تجمل إلى دموقا فحاصرها فخرج إليه أهلها أن يرحل عنهم فان أهلها قد هلكوا من الجيشين ، فأجابهم و رحل عنهم ، وعاد إلى بغداد بعد شهرين ونصف، ثم خرج نحو الحلة والسكوفة والجيش بين يديه ، وقال له سليان شاه أناولى عهد سنجر ، فان قر رتنى فى ذلك و إلا فأنا كأحد الأثمراء ، فوعده خيراً ، وكان يحمل الفاشية بين يدى الخليفة على كاهله ، فهد الأمو و وطدها ، وسلم على مشهد على إشارة بأصبعه ، وكأنه خاف عليه غائلة الروافض أوأن يعتقد فى نفسه من القبر شيئا أو غير ذلك ، والله أعلم .

فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد

وفيها افتتح نور الدين بعلبك عودا على بده وذلك أن نجم الدين أيوب كان نائباً بها على البلد والقلمة فسلمها إلى رجل يقال له الضحال البقاعى ، فاستحوذ عليها وكاتب نجم الدين لنور الدين ، ولم يزل نور الدين يتلطف حتى أخذ القلمة أيضا واستدعى بنجم الدين أبوب إليه إلى دمشق فأقطعه

إقطاعاحسنا ، وأكرمه من أجل أخيه أسد الدين ، فانه كانت له اليد الطولى فى فتح دمشق ، وجعل الأمير شمس الدولة بوران شاه بن نجم الدين شحنة دمشق ، ثم من بعده جعل أخاه صلاح الدين بوسف هو الشحنة ، وجعله من خواصه لا يفارقه حضرا ولا سفرا ، لأنه كان حسن الشكل حسن اللعب بالكرة ، وكان نور الدين بحب لعب الكرة لتدمين الخيل وتعليمها الكر والفر ، وفى شحنة صلاح الدين يوسف يقول عرقلة [ وهو حسان بن نمير الكلبي ] الشاعر :

رويدكم الصوص الشام \* فإني لكم ناصح ف مقالى فايا كم ومي النبي بوسف \* رب الحجا والكال فذاك مقطّع أيدي النساء \* وهذا مقطّع أيدي الرجال

وقد ملك أخاه بوران شاه بلاد اليمن فيما بعد ذلك ، وكان يلقب شمس الدولة .

وبمن توفى فيها من الأعيان . محمد بن ناصر

ابن عد بن على الحافظ ، أبو الفضل البغدادى. ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسنين وأر بعائة ، وسمع الكثير، وتفرد بمشايخ ، وكان حافظا ضابطا مكثرا من السنة كثير الذكر ، سريع الدمعة . وقد تخرج به جماعة منهم أبو الفرج ابن الجوزى ، سمع بقراء ته مسند أحمد وغيره من الكتب الكبار ، وكان يثني عليه كثيرا ، وقد رد على أبي سعد السمعاني في قوله : محمد بن فاصر يحب أن يقع في الناس ، قال ابن الجوزى : والمكلام في الناس بالجرح والتعديل ليس من هذا القبيل ، و إنما ابن السمعاني يحب أن يتمصب على أسحاب الامام أحمد ، نموذ بالله من سوء القصد والتعصب، توفي محمد بن ناصر ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شمبان منها ، عن ثلاث وثمانين سنة ، وصلى عليه مرات ، ودفن بباب حرب .

# مجلى بن جميع أبو المعالي

الخزوم الأرسوفي ثم المصرى قاضيها ، الفقيه الشافى ، مصنف النخار وفيها غرائب كثيرة وهي من الكتب المفيدة . ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخسمائة

فى المحرم دخل السلطان سليان شاه بن محد بن ملكشاه إلى بغداد وعلى رأسه الشمسية ، فتلقاه الوزير ابن هبيرة وأدخله على الخليفة ، فقبل الأرض وحلفه على الطاعة وصفاء النية والمناصحة والمودة ، وخلع عليه خلع الملوك ، وتقر رأن المخليفة العراق ولسليان شاه ما يفتحه من خراسان، ثم خطب له ببغداد بعد الملك سنجر ، ثم خرج منها في ربيع الأول فاقتتل هو والسلطات محد بن محمود بن ملكشاه ، فهزمه محد وهزم عسكره ، فذهب مهز وما فتلقاه نائب قطب الدين مودود بن زنكي ، صاحب الموصل ، فأسره وحبسه بقلمة الموصل ، وأكرمه مدة حبسه وخدمه ، وهذا من أغرب

<del>XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX</del>OX

الاتفاقات. وفيها ملكت الفرنج المهدية من بلاد المغرب بعد حصار شديد. وفيها فتح نور الدين محود بن زنكي قلعة تل حارم واقتلمها من أيدى الفرنج، وكانت من أحصن القلاع وأمنع البقاع، وذلك بعد قنال عظيم ووقعة هائلة كانت من أكبر الفتوحات، وامتدحه الشعراء عند ذلك. وفيها هرب الملك سنجر من الأسر وعاد إلى ملكه يمر و، وكان له في يد أعدائه نحو من خس سنين. وفيها ولى عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاده، استناب كل واحد منهم على بلدكبير وإقليم

حصار بفداد

وسبب ذلك أن السلطان محد بن محود بن ملكشاه أرسل إلى المقتنى يطلب منه أن يخطب له في بغداد ، فلم يجبه إلى ذلك ، فسار من هذان إلى بغداد ليحاصرها، فأنجفل الناس وحصن الخليفة البلا ، وجاء السلطان محد فحصر بغداد ، و وقف تجاه التاج من دار الخلافة في جحفل عظيم ، و رموا نحوه النشاب ، وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا شديدا بالنفط وغيره ، واستمر القتال مدة ، فبيها هم كذلك إذ جاءه الخبر أن أخاه قد خلفه في همذان ، فانشمر عن بغداد إليها في ربيع الأول من سنة اثنتين و خسين ، وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه في البلاد ، وأصاب الناس بمد ذلك القتال مرض شديد، وموت ذريع ، واحترقت محال كثيرة من بغداد ، واستمر ذلك فيها مدة شهرين ، وفيها أطلق أبو الوليد البدر بن الوزير بن هبيرة من قلمة تكريت ، وكان معتقلا فيها من مدة ثلاث صنين ، فتلقاه الناس إلى أثناء الطريق ، وامتدحه الشعراء ، وكان من جملتهم الأبله الشاعر ، أنش الوزير قصيدة يقول في أولها :

بأي لسان لوشاة الام . وقد علموا أنى سهرت وناموا ؟ إلى أن قال :

و يستكترون الوصل لى ليلة « وقد مر عام بالصدود وعام م فطرب الوذير عند ذلك . وخلع عليه ثيابه وأطلق له خمسين دينارا ، وحَج بالناس قياز . ومن توفى فيها من الأعيان . على بن الحسين

أبو الحسن الغزنوى الواعظ ، كان له قبول كثير من العامة ، و بنت له الخاتون زوجة المستظهر رباطا بباب الازج ، ووقفت عليه أوقافا كثيرة ، وحصل له جاه عريض و زار ، السلطان . وكان حسن الابراد مليح الوعظ ، يحضر مجلسه خلق كثير وجم غفيرمن أصناف الناس . وقد ذكر ابن الجوزى أشياه من وعظه ، قال وسمعته يوماً يقول : حزمة حزن خير من أعدال أعمال ، ثم أنشد :

كَمِحسرة لِى فَى الحَشَا ، مَنْ وَلَدِ إِذَا نَشَا ، أُولِتُ فِيهِ رُشْدَهُ ، فَمَا يَشَاءُ كَمَا نَشَا ، وَعَمْتُه يَوْمَا يَنْشَد : قال وسمَّته يُومًا ينشد :

يحسدنى قومى على صُنعتي \* لأنني في صنعتى فارسُ سهرتُ في ليليُ واستنعسوا \* وهل يستوى الساهرُ والناعسُ ؟

قال: وكان يقول: تولون اليهود والنصارى فيسبون نبيكم فى يوم عيدكم ، ثم يصبحون بجلسون إلى جانبكم ؟ ثم يقول: ألا هل بلغت ؟ قال: وكان يتشيع ، ثم سبى فى منعه من الوعظ ثم أذن له ، ولكن ظهر للناس أمر العبادى ، وكان كثير من الناس يميلون إليه ، وقد كان السلطان يعظمه و يحضر عجلسه ، فلما مات السلطان مسمود ولى الغزنوى بعده ، وأهين إهانة بالغة ، فمرض ومات فى هذه السنة . قال ابن الجوزى : و بلغنى أنه كان يعرق فى نزعه ثم يغيق وهو يقول : رضى وتسليم ، ولما مات دفن فى رباطه الذى كان فيه .

محمود بن إسماعيل بن قادوس

أبو الفتح الدمياطي ، كاتب الانشا بالديار المصرية ، وهو شيخ القاضى الفاضل ، كان يسميه ذا البلاغتين ، وذكره العماد السكاتب في الجريدة . ومن شعره فيمن يكر ر التكبير و يوسوس في نية الصلاة في أولها :

وفاتر النية عنينها ، مع كنرة الرعدة والهمزة م يكبر التسمين في مرة ، كأنه يصلى على حزة م الشيخ ابو البيان

بنا بن محمد المروف بابن الحورانى ، الفقيه الزاهد العابد الفاضل الخاشع ، قرأ القرآن وكتاب التنبيه على مذهب الشافعى ، وكان حسن المرفة باللغة ، كثير المطالعة ، وله كلام يؤثر عنه ، ورأيت له كتابا بخطه فيه النظائم التى يقولها أصحابه وأتباعه بلهجة غريبة ، وقد كان من نشأته إلى أن توفى على طريقة صالحة ، وقد زاره الملك نور الدين محود فى رباطه داخل درب الحجر ، ووقف عليه شيئا ، وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة ، ودفن بمقابر الباب الصغير ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا . وقد ذكرته فى طبقات الشافعية رحمه الله .

### عبد الغافر بن إسماعيل

ابن عبد القادر بن عد بن عبد الفافر بن أحد بن سميد ، الفارسي الحافظ ، تعقه بامام الحرمين وسمع الكثير على جده لأمه أبي القاسم القشيرى ، ورحل إلى البلاد وأسمع ، وصنف المفهم في غريب مسلم وغيره ، وولى خطابة نيسابور ، وكان فاضلا دينا حافظا .

ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وخمساتة

استهلت هذه السنة وعجمه شاه بن محود محاصر بغداد والعامة والجند من جهة الخليفة المقنفي

يقاتلون أشد القتال ، والجمة لاتقام لمدر القنال ، والفننة منتشرة ، ثم يسر الله بذهاب السلطان، كما تقدم في السنة التي قبلها ، وقد بسط ذلك ابن الجوزي في هذه السنة فطول . وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام ، هلك بسبيها خاق كثير لا يعلمهم إلا الله ، وتهدم أكثر حلب وحماه وشيزر وحمص وكفر طاب وحصن الأكراد واللاذقية والمعرة وفاميه و إنطاكية وطرا بلس. قال ابن الجوزى: وأما شيزر فلم يسلم منها إلا أمرأة وخادم لها ، وهلك الباقون ، وأما كفر طاب فلم يسلم من أهلها أحد ، وأما فاميه فساحت قلمتها ، وتل حران انقسم نصفين فابدى نواو يس و بيونا كثيرة في وسطه . قال : وهلك من مدائن الفرنج شيء كثير، وتهدم أسوار أكثر مدن الشام ، حتى أن مكتبا من مدينة حماه انهدم على من فيه من الصغار فهلكوا عن آخرهم ، فلم يأت أحديسال عن أحد منهم، وقد ذكر هذا الفصل الشيخ أبو شامة في كتاب الروضتين مستقصى ، وذكر ما قاله الشعراء من القصائد في ذلك. وفها ملك السلطان محود بن محمد بعد خاله سنجر جميع بلاده . وفيها فتح الس<u>لطان محود بن زنكي حصن</u> شيزر بعد حصار، وأخذ مدينة بعلبك، وكان بها الضحاك البقاعي، وقد قيل إن ذلك كان في سنة خسين كما تقدم فالله أعلم ، وقد تقدم ذلك . وفيها مرض نو رالدين فمرض الشام بمرضه ثم عوفى فغر ح المساون فرحاً شديدا ، واستولى أخوه قطب الدين مودود صاحب الموصل على جزيرة ابن عر. وفيها عل الخليفة بابا للكمبة مصفحا بالذهب، وأخذ بابها الأول فجمله لنفسه تابونا. وفيها أغارت الاسماعيلية على حجاج خراسان فلم يبقوا منهم أحدا ، لا زاهـدا ولا عالما . وفيها كان غلاء شديد بخراسان حتى أكلوا الحشرات ، وذبح إنسان منهـم رجلا علو يا فطبخه وباعه في السوق ، فحـين ظهر عليه قتل . [ وذكر أبو شامة أن فتح بانياس كان في هذه السنة على يد نور الدين بنفسه ، وقد كان ممين الدين سلمها إلى الفرنج حين حاصر وا دمشق ، فعوضهم بها ، وقبل ملكها وغنم شديمًا كثيراً ] . وفيها قدم الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شميب السجزى ، فسمعوا عليــه البخارى في دار الوزير ببغداد ، وحج بالناس قياز .

وممن توفى فيها من الأعيان . احمد بن محمد

ابن عربن محمد بن أحمد بن إساعيل، أبو الليث النسنى من أهل ممرقند، سمع الحديث وتفقه و وعظ، وكان حسن السمت، قدم بغداد فوعظ الناس، ثم عاد إلى بلده فقتله قطاع الطريق رحمه الله تمالى .

ابن على بن محمد ، أبو العباس المارداني الواسطى قاضيها ، سمع الحديث وكانت له معرفة قامة في الأدبواللغة ، وصنف كتبا في الناريخ وغيرذلك ، وكان ثقة صدوقا توفي ببغداد وصلى عليه بالنظامية

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

#### السلطان سنجر

ابن الملك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ، أبو الحارث واسمه أحد ، ولقب بسنجر ، مولده في رجب سنة تسم وسبمين وأر بمائة ، وأقام في الملك نيفا وستين سنة ، من ذلك استقلالا إحدى وأر بمين سنة ، وقد أسره الغز نحوا من خس سنين ، ثم هرب منهم وعاد إلى ملكه بمرو ، ثم توفى في ربيع الأول من هذه السنة ودفن في قبة بناهامهاها دار الا خرة رحه الله .

#### محمد بن عبد اللطيف

ابن محد بن ثابت ، أبو بكر الخجندى الفقيه الشافعى ، ولى تدريس النظامية ببغداد ، وكان يناظر حسنا و يهظ الناس وحوله السيوف مسللة . قال ابن الجوزى : ولم يكن ماهرا فى الوعظ ، وكانت حاله أشبه بالوزراء من الملماء ، وتقدم عند السلاطين حتى كانوا يصدرون عن رأيه ، توفى بأصهان فجأة فها .

ابن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبى البقاء ، صمع الحديث وتفقه على الشاشى ، ودرس وأفقى ، وتوفى في عرم هذه السنة ، وتوفى أخوه الشيخ أبو الحسين بن الخل الشاعر فى ذى القعدة منها يجيبى بن عيسى

ابن إدريس أبو البركات الأنبارى الواعظ ، قرأ القرآن وسمع الحديث وتفقه و وعظ الناس على طريقة الصالحين ، وكان يبكى من أول صموده إلى حين نزوله ، وكان ذاهدا عابدا و رعا آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر ، و رزق أولاداً صالحين سام بأساء الخلفاء الأربعة ، أبو بكر وعمر وعمان وعلى وحفظهم القرآن كلهم بنفسه ، وختم خلقا كثيرا ، وكان هو و ذوجته يصومان الدهر ، ويقومان الليل ، ولا يفطران إلا بعد العشاء ، وكانت له كرامات ومنامات صالحة ، ولما مات قالت ذوجته: اللهم لا تحيني بعده ، فاتت بعده بخمسة عشر وما ، وكانت من الصالحات رحمهما الله تعالى .

#### ثمدخلت سنةثلاث وخمسين وخمسمائة

فيها كثر فساد التركان من أصحاب ابن برجم الابوائي ، فجهز إليهم الخليفة منكورس (١) المسترشدى في جيش كثيف ، فالتقوا معهم فهزمهم أقبح هزيمة ، وجاؤا بالأسارى والرؤس إلى بغداد . وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان محود و بين الغز ، فكسر و ، ونهبوا البلاد ، وأقاموا بمر و ثم طلبوه إليهم فاف على نفسه فأرسل ولده بين يديه فأكرموه ، ثم قدم السلطان عليهم فاجتمعوا عليه وعظموه . وفيها وقعت فتنة كبيرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين ، و بين نقيب العلويين بها أبى القاسم زيد بن الحسن ، فقتل منهم خلق كثير ، وأحرقت المدارس والمساجد والأسواق ، وانهزم المؤيد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي ابن الأثير « خطاو برس » .

الشافعي إلى بهض القلاع . وفها ولد الناصر لدين الله أبوالعباس أحمد من المستضى بأمر الله ، وفها خرج المقتنى نحو الأنبار متصيداً وعبر الفرات و زار الحسين ومضى إلى واسط وعاد إلى بنداد ، ولم يكن ممه الوزير. وحج بالناس فيها قماز الأرجواني. وفها كسر جيش مصر الفرنج بأرض عسقلان كسروهم كسرة فجيعة صحبة الملك صالح أبو النسارات، فارس الدين طلائم بن رزيك، وامتسدحه الشعراء . وفيها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق وقد شغي من المرض ففرح به المسلمون ، وخرج إلى قتال الفرنج ، فانهزم جيشـه و بتي هو في شرذمة قليلة من أصحابه في نحر المــدو ، فرموهم بالسهام الكثيرة ، ثم خاف الفريج أن يكون وقوفه في هذه الشرذمة القليلة خديمة لجي كين إلهم ، ففر وا منهزمين ولله الحمد .

ومن توفى فيها من الأعيان عبد الأول بن عيسى

ابن شميب بن إبراهيم بن إسـحاق ، أبو الوقت السجزى الصوفى الهروى ، راوى البخارى ومسند الدارمي ، والمنتخب من مسند عبد بن حيد ، قدم بغداد فسمع عليه الناس هذه الكتب ، وكان من خيار المشايخ وأحسنهم سمتا وأصبرهم عملي قراءة الحديث . قال ابن الجوزي : أخبرني أبو عبد الله محمد من الحسين التكريق الصوفي قال أسندته إلى فمات، وكان آخر ماتكلم به أن قال إياليت قومي يملمون بما غفر لي ربي وجملني من المكرمين ].

#### نصرین منصور

ابن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطار ، أبو القاسم الحرابي كان كثير المال ، يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع القربات الحسنة ، ويكثر تلاوة القرآن ، ويحافظ على الصلوات في الجاعة ، ورؤيت له منامات صالحة ، وقارب الثمانين رحمه الله .

#### یحیی بن سلامه

ابن الحسين أبو الفضل الشافعي ، الحصكني نسبة إلى حصن كيفًا ، كان إماماً في علوم كثيرة من الفقه والآداب، ناظما ناثراً ، غير أنه كان ينسب إلى الغلو في التشيع ، وقد أورد له ابن الجوزي قطمة من نظمه ، فن ذلك قوله في جملة قضيدة له :

> تقاسموا يومُ الوداعِ كبدى ﴿ فليسُ لَى منذتولوا كبدُّ على الجفونِ رحاواو في الحشاءِ \* نزلوا وماءُ عيني وردوا وأدمُعي مسفوحة وكبدى . مقروحة وعلتي ماقد بدوا

> وصَبُونِي دائمة ومقلقي \* دامية مُ ونومها مشرد ُ

تَيَّني منهم عزال أُغْيَد ، ياحبدا ذاك النزال الأغيد

حسامه مجرد وصرحه \* ممرد وخده مورد وصدغهُ فوقَ احمرارِ خده \* مبلبلٌ معقربٌ مجعّدُ كانما نكهنهُ وريقهُ \* مسكُّ وخَرَّ والثنايا بُرَدُهُ يقمدهُ عندُ القيام ردفهُ \* وفي الحشامنةُ المقيمُ المقيمُ له وام كقضيب بانتر ، يهتز كصداً ليس فيه أود وهي طويلة جدا ، ثم خرج من هذا النغزل إلى مدح أهل البيت والأثمة الاثني عشر رحمهم الله وسائلي عن حبر أهل البيت ِ ﴿ هُلُ أَفْرُ إَعْلَانًا بِهُ أُمْ أُجِعِدُ ﴾ هٰبِهَاتِ بَمْرُوجٌ بِلَحْنَى وَدَمَى ﴿ حَبُّمْ وَهُو ۚ الْهُدَى وَالرَّشَدُ ۗ حيدرةُ والحسنانُ بعدة ، ثم عليٌ وابنهُ محدُ وجِمَعْرُ الصادقِ وابنُ جِمَعْرِ \* موسى ويتلوهُ على السيدُ أعنى الرضى ثم ابنه محمد \* ثم على وابنه السدد والحسنُ الثاني ويتلو تلوهُ \* محدٌ بن الحسنِ المفتقدُ ﴿ الْحَهْرِيَ حَسَرُونَ واحسن الله ويدر دود و إن لحاني معشرُ وفندوا كمارِتمي كريم أَمَّةُ أَكُرُمُ مِنْ بِهِمِ أَمَّةً \* أَسَاؤُمُ مسرودةً تَطَرِدُ مَنْ اللهِ منهج مقصدُ تَسَلَيعِ مُ قوم م لهم فضل ومجد باذخ \* يعرفه المشرك والموحد قوم مم في كل أرضِ مشهد ، لا بلُ لهم في كل قلب مشهد ، قوم منى والمشعران لمم ، والمرونان لهم والمسجد ، قوم لمم مكة والأبطح والخ ، ين وجمع والبقيعُ الغرقد ُ ثم ذكر بلطف مقتل الحسين بألطف عبارة إلى أن قال: عِلْوَنَى 🗙 يَا أَهِلُ بَيْتِ المُصطَفَى يَا \* عَدَنَى وَمِنْ عَلَى حَبِّمِ أَعْتَمَدُ آلَ اللَّهِ ﴾ وكين أخشى وبكم أعتضه ﴿ وكينَ أخشى وبكم أعتضه ۗ وليكم في الخلدِ حي خالد ، والضد في نار لظي مخلد ولستُ أهواكم ببغض غيركم ﴿ إِنَّى إِذا ۖ أَشْقَى بَكُمْ لَا أَسْمَدُ ۗ فلاً يظنُ رافضي أنني ، وافقتُهُ أو خارجي مفسدً عمد والخلفاءُ بمدة \* أفضلُ خلقِ اللهِ فيما أجدُ م أسسوا قواعد الدينُ لنا ، وهم بنوا أركانه وشيدوا

ومن يخن أحمد ى أصحابه \* فحصمه بوم المعادر أحمد هذا اعتقادى فالزموه تفلحوا \* هذا طريق فاسلكوه تهندوا والشافعى مذهبه \* لأنه فى قوله مؤية اتبمته فى الأصل والفرع مما \* فليتبمنى الطالب المرشد إلى باذن الله ناج سابق \* إذا ونى الظالم ثم المفسد ومن شعره أيضاً:

إذا قلَ مالى لم تجدى جازعاً \* كثير الأسى معرى بعض الانامل ولا بطراً إن جدد الله نعمة \* ولو أن ما أوتى جميع الناس لى ثم دخلت سنة أربع وخمسين وخمسائة

فيها مرض الخليفة المقتنى مرضاً شديدا ، ثم عوف منه فزينت بغداد أياما ، وتصدق بصدقات كثيرة . وفيها استماد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدى الفرنج ، وقد كانوا أخذوها من المسلمين في سنة ثلاث وأربدين . وفيها قاتل عبد المؤمن خلقا كثيرا من الغرب حتى صارت عظام القتلى هناك كالتل العظيم ، وفي صغر منها سقط برد بالمراق كبار ، زنة البردة قريب من خسة أرطال ، ومنها ما هو تسمة أرطال بالبغدادى ، فهلك بذلك شئ كثير من الغلات ، وخرج الخليفة إلى واسط فاجتاز بسوقها و رأى جامعها ، وسقط عن فرسه فشج جبينه ، ثم عوفى . وفي ربيع الآخر زادت دجلة زيادة عظيمة ، فغرق بسبب ذلك محال كثير قمن بغداد ، حتى صار أكثر الدور بها تلولا ، وغرقت تربة أحمد ، وخسفت هناك القبور ، وطفت المونى على وجه الماء . قاله ابن الجوزى : وفي هذه السنة كثر المرض والموت ، وفيها أقبل ملك الروم في جحافل كثيرة قاصداً بلاد الشام فرده الله خائبا كثير الرض والموت ، وفيها أقبل ملك الروم في جحافل كثيرة قاصداً بلاد الشام فرده الله خائبا خاسئا ، وذلك لضيق حالم من الميرة ، وأسر المسلمون ابن أخته ولله الحمد . وحج بالناس فيها قماز الأرجواني .

وممن توفى فيها من الأعيان أحمد بن معالي

ابن بركة الحربى ، تفقه بأبى الخطاب السكلوذانى الحنبلى ، و برع وناظر ودرس وأفتى ، ثم صار بعد ذلك شافعياً ، ثم عاد حنبلياً ، و وعظ ببغداد وتوفى فى هذه السنة ، وذلك أنه دخلت به راحلته فى مكان ضيق فدخل قر يوس سرجه فى صدره فمات .

#### السلطان معمدين محودبن محمدبن ملكشاه

لما رجع من محاصرة بنداد إلى همذان أصابه مرض السل فلم ينجح منه ، بل توفى في ذي الحجة منها ،وقبل وفاته بأيام أمر أن يمرض عليه جميع ما يملكه و يقدر عليه ، وهو جالس في المنظرة ،

فركب الجيش بكاله وأحضرت أمواله كلها ، ومماليك حتى جواريه وحظاياه ، فجعل يبكى ويقول: هذه العساكر لا يدفعون عنى مثقال ذرة من أمر، ربى ، ولا بزيدون في عرى لحظة ، ثم ندم وتأسف على ما كان منه إلى الخليفة المقتنى ، وأهل بغداد وحصارهم وأذيتهم ، ثم قال: وهذه الخزائن والأموال والجواهرلو قبلهم ، ملك الموت منى فداء لجدت بذلك جيعه له ، وهذه الحظايا والجوارى الحسان والماليك لو قبلهم فداه منى لكنت بذلك سمحاً له . ثم قال: [ ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه ] ثم فرق شيئا كذيراً من ذلك من تلك الحرواصل والأموال ، وتوفى عن ولد صدفير ، واجتمت العساكر والأمراء على عنه سايان شاه بن محد بن ملكشاه ، وكان مسجونا بالموصل فأفرج عنه وانمقدت له السلطنة ، وخطب له على منابر تلك البلاد سوى بغداد والعراق . والله سبحانه أعلم .

ثم دخلت سنة خمس وخه ساين وخمسانة

فهما كانت وفاة الخليفة المقتنى بأمر الله .

#### أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله

مرض بالتراقى وقيل بدمل خرج بحلقه ، فات ليلة الأحد ثانى ربيع الأول منها عن ست وستين سنة ، إلا ثمانية وعشرين يوما ، ودفن بدار الخلافة ، ثم نقل إلى الترب ، وكانت خلافته أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وسدة وعشرين يوما ، وكان شهما شجاعا مقداما ، يباشر الأمور بنفسه ، ويشاهد الحروب ويبذل الأموال الكثيرة لأصحاب الأخبار ، وهو أول من استبد بالمراق منفردا عن السلطان ، من أول أيام الديلم إلى أيامه ، وتمكن فى الخلافة وحكم على العسكر والأمراء ، وقد وافق أباه فى أشياء : من ذلك مرضه بالتراقى، وموته فى ربيع الأول ، وتقدم موت السلطان محد شاه قبله بثلاثة أشهر ، وكذلك أبوه المستظهر مات قبله السلطان محود بثلاثة أشهر ، و بعد غيق بغداد بسنة مات أبوه ، وكذلك هذا . قال عفيف الناسخ: رأيت فى المنام قائلا يقول : إذا اجتمعت ثلاث خات مات المقتفى ـ يهنى خساً وخسين وخسمائة .

## خلافة المستنجد بالله أبو المظفريوسف بن المقتفى

لما توفى أبوه كما ذكرنا بو يع بالخلافة فى صبيحة بوم الأحد ثانى ربيع الأول من هذه السنة ، بايمه أشراف بنى المباس ، ثم الوزير والقضاة والعلماء والأمراء وعره بومثذ خس وأربعون سنة ، وكان رجلا صالحا ، وكان ولى عهد أبيه من مدة متطاولة ، ثم عمل عزاء أبيه ، ولما ذكر اسمه بوم الجمدة فى الخطبة نثرت الدراهم والدنانير على الناس ، وفرح المسلمون به بعد أبيه ، وأقر الوزير ابن هبيرة على منصبه و وعده بذلك إلى المات ، وعزل قاضى القضاة ابن الدامغانى و ولى مكانه أبا جعفر بن عبد الواحد ، وكان شيخاً كبيرا ، له معاع بالحديث ، وباشر الحكم بالكوفة ، ثم توفى فى

THOSE THOSOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

ذى الحجة منها . وفى شوال من هذه السنة اتفق الأثراك بباب همـــذان على سلبان شاه ، وخطبوا لارسلان شاه بن طغرل ، وفيها توفى .

## الفائز خليفة مصر الفاطمي

وهو أبو القاسم عيسى بن إسهاعيل الظافر ، توفى فى صفر منها وعره بومئذ إحدى عشرة سنة ، ومدة ولايت من ذلك ست سنين وشهران ، وكان مدبر دولته أبو الغارات . ثم قام بعده العاضد آخر خلفائهم ، وهو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ ، ولم يكن أبوه خليفة ، وكان يومئد قد ناهز الاحتلام ، فقام بتدبير مملكته الملك الصالح طلائع بن رزيك الوزير ، أخذ له البيمة و زوجه بابنته ، وجهزها بجهاز عظيم يمجز عنه الوصف ، وقد عرت بعد زوجها العاضد و رأت زوال دولة الفاطميين وجهزها بجهاز عظيم يمجز عنه الوصف ، وقد عرت بعد زوجها العاضد و رأت زوال دولة الفاطميين على يد الملك صلاح الدين بن يوسف ، في سنة أربع وستين كا سيأتي . وفيها كانت وفاة السلطان خسروشاه بن ملكشاه

ابن بهرام شاه بن مسمود بن إبراهيم بن محود بن سبكتكين ، من بيت ملك و رياسة باذخة ، يرثونها كابرا عن كابر ، وكان من سادات الماوك وأحسنهم سيرة ، يحب العلم وأهله ، توفى فى رجب منها ، وقام بعده ولده ملكشاه ، فسار إليه علاه الدين الحسين بن النوركفاصر غزنة فلم يقدر علمها، و رجع خاتبا . وفها مات.

ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه

السلجوق بأصبهان مسموماً ، فيقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه من سقاه إياه والله أعلم . وفيها مات أمير الحاج .

## قياز بن عبداله الأرجواني

سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة بميدان الخليفة ، فسال دماغه من أذنه فات من ساعته ، وقد كان من خيار الأمراء ، فتأسف الناس عليه ، وحضر جنازته خلق كثير ، مات في شعبان منها، فيج بالناس فيها الأمير برغش مقطع الكوفة . وحج الأمير الكبير شيركوه بن شاذى ، مقدم عساكر الملك نور الدين ، وتصدق بأموال كثيرة . وفيها استمنى القاضى زكى الدين أبو الحسن على بن محد ابن بحيى أبو الحسن القرشى من القضاء بدمشق ، فأعفاه نور الدين ، وولى مكانه القاضى كال الدين ابن بحيى أبو الحسن القرشى من القضاء بدمشق ، فأعفاه نور الدين ، وولى مكانه القاضى كال الدين عمد بن عبد الله الشهر زورى ، وكان من خيار القضاة وأكثرهم صدقة ، وله صدقات جارية بعده ، وكان عالماً ، وإليه ينسب الشباك الكالى الذى يجلس فيه الحكام بعد صلاة الجمعة من المشهد الغربي بالجامع الأموى ، والله أعلى .

<del>&CXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXC</del>XCXCXCXCXC

وبمن توفى فيها من الأعيان . الأمير مجاهد الدين

زار بن ماه بن الكردى ، أحد مقدى جيش الشام ، قبل نور الدين و بعده ، وقد ناب فى مدينة صرخد ، وكان شهما شجاعا كثير البر والصدقات ، وهو واقف المدرسة المجاهدية بالقرب من النورية جوار الخيميين ، وله أيضا المدرسة المجاهدية داخل باب الفراديس البرائى ، وبها قبره ، وله السبع المجاهدى داخل باب الزيادة من الجامع بمقصورة الخضر ، توفى بداره فى صفر منها ، فحل إلى الجامع وصلى عليه ثم أعيد إلى مدرسته ودفن بها داخل باب الفراديس ، وتأسف الناس عليه .

## الشيخ عدي بن مسافر

ابن إساعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان الهكارى ، شيخ الطائفة العدوية ، أصله من البقاع غربى دمشق، ن قرية بيت نار ، ثم دخل إلى بغداد فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر والشيخ حماد الدباس ، والشيخ عقيل المنبجى ، وأبى الوفا الحلوانى ، وأبى النجيب السهر و ردى وغيره ، ثم انفرد عن الناس وتخلى بجبل هكار و بنى له هناك زاوية واعتقده أهل تلك الناحية اعتقاداً بليغا، حتى أن منهم من يغلو غلوا كثيرا منكراً ومنهم من يجعله إلها أو شريكا ، وهذا اعتقاد فاحش يؤدى إلى الخروج من الدين جلة . مات في هذه السنة براويته وله سبعون سنة رحمه الله .

## عبد الواحد بن أحمد

ابن محمد بن حزة ، أبو جعفر الثة في ، قاضى قضاة بنداد ، ولها بعد أبى الحسن الدامغانى فى أول هذه السنة ، وكان قاضياً بالكوفة قبل ذلك ، تو فى فى ذى الحجة منها وقد ناهز النمانين ، وولى بعده ابنه جعفر . والفائز صاحب مصر ، وقياز تقدما فى الحوادث .

#### محمد بن یحیی

ابن على بن مسلم أبو عبد الله الزبيدى ، ولد بمدينة زبيد بالمين سنة ثمانين تقريباً ، وقدم بغداد سنة تسع وخسائة ، فوهظ وكانت له معرفة بالنحو والأدب ، وكان صبو را على الفقر لا يشكو حاله إلى أحد ، وكانت له أحوال صالحة رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

مردخلت سنة ستوخمسين وخمسانة

فيها قتل السلطان سلمان شاه بن محمد بن ملكشاه ، وكان عنده استهزاء وقلة مبالاة بالدين ، مدمن شرب الخرف رمضان ، فثار عليه مدير مملكته يزديار الخادم فقتله ، و بايع بعده السلطان أرسلان شاه بن طغرل بن محمد بن ملكشاه . وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع ابن رزيك الأره في ، و زير العاضد صاحب مصر ، و والد زوجته ، وكان قد حجر على العاضد لصغره واستحوذ على الأمور والحاشية ، وو زر بعده و لاه رزيك ، ولقب بالعادل ، وقد كان أبوه الصالح

MONONONONONONONONONONONONONON

كريماً أديباً ، يحب أهل العلم و يحسن إليهم ، كان من خيار الملوك والوزراء ، وقد امتدحه غير واحد من الشهراء. قال ابن خلكان : كان أولا متولياً بمنية بنى الخصيب ، ثم آلبه الحال إلى أن صار وزير العاضد والفائز قبله ، ثم قام فى الوزارة بعده ولده العادل رزيك بن طلائع ، فلم يزل فيها حتى انتزعها منه شاور كما سيأتى . قال : والصالح هذا هو بانى الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة ، قال : ومن المحائب أنه ولى الوزارة فى تاسع عشر شهر ونقل من دار الوزارة إلى القرافة فى تاسع عشر شهر ، وزالت دولتهم فى قاسع عشر شهر آخر . قال ومن شعره ما رواه عنه زين الدين على بن نجا الحنبلى

مشيبكَ قد محى صنعَ الشبابِ \* وحلَ البازُ فى وكرِ الغرابِ
تنامُ ومقلةُ الحدثانِ يقظى \* وما نابُ النوائبُ عنكَ نابُ
وكيفَ نفادُ عركَ وهو كنز \* وقد أنفقتُ منهُ بلاحسابِ
وله ﴿ كَمْ ذَا يرينا الدهرَ من أحداثهِ \* عبراً وفينا الصدُ والاعراض من أحداثهِ \* فينا فنذكرنا به الأمراض ومن شعره أيضاً قوله :

أبى الله ألا أن يدوم لنا الدهر \* ويخدمنا في ملكنا العز والنصر علمنا بأن المال تغنى ألوفه \* ويبقى لنا من بمدوالأجر والذكر خلطنا الندى بالبأس حتى كأننا \* سحاب لديه البرق والرعد والقطر وله أيضاً وهو مما نظمه قبل موته بثلاث ليال:

[ نحنُ فى غفلةٍ ونوم وللمو \* ت عيونَ يقظانةُ لا تنامُ ] قد رحلنا إلى الحمام سنينا \* ليتُشعرى، تى يكونُ الحمام؟

ثم قتله غلمان العاضد فى النهار غيلة وله إحدى وستون سنة ، وخلع على ولده العادل بالوزارة و رئاه عمارة النميمى بقصائد حسان ، ولما نقل إلى تربته بالقرافة سار العاضد معه حتى وصل إلى قبر ، فدفنه فى التابوت قصيدة فجار فيها فى قوله :

وكأنه تابوت موسى أودعت \* فى جانبيه سكينة ووقار

وفيها كانت وقعة عظيمة بين بنى خفاجه وأهل الكوفة ، فقتلوا من أهل الكوفة خلقا ، منهم الأمير قيصر وجرحوا أمير الحاج برغش جراحات ، فنهض إليهم و زير الخلافة عون الدين بن هبيرة ، فتبعهم حتى أوغل خلفهم فى البرية فى جيش كثيف ، فبعثوا يطلبون العفو . وفيها ولى مكة الشريف عيدى بن قاسم بن أبى هاشم ، وقيل السريف عيدى بن قاسم بن أبى هاشم ، وقيل السريف عيدى بن قاسم بن أبى هاشم ، وقيل الطريق، أمر الخليفة بازالة الدكا كين التى تضيق الطرقات ، وأن لا يجلس أحد من الباعة فى عرض الطريق،

لئلا يضر ذلك بالمارة . وفيها وقع رخص عظيم ببنداد جدا . وفيها فتحت المدرسة التي بناها أبن الشمحل في المأمونية ودرس فيها أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهر وانى الحنبلي ، وقد توفى من آخرهنه السنة ، ودرس بمده فيها أبو الفرج ابن الجوزى ، وقد كان عنده معيداً ، ونزل عن تدريس آخر بياب الأزج عند موته .

ومن توفى فيها من الأعيان . حزة بن علي بن طلحة

أبو الفتوح الحاجب ، كان خصيصاً عند المسترشد والمقتنى ، وقد بنى مدرسة إلى جانب داره ، وحج فرجع متزهدا ولزم بيته معظما نحواً من عشرين سنة ، وقد امتدحه الشعراء فقال فيه بعضهم :

يا عضد الاسلام يا من سمت ، إلى العلا همته الفاخرة كانت الك الدنيا فلم ترضها ، ملكاً فأخلدت إلى الآخرة

ثم دخلت سنة سبع وخمسان وخمسانة

فيها دخات الكرج بلاد المسلمين فقتلوا خلقا من الرجال وأسر وا من الذرارى ، فاجتمع ملوك الناحية: ايلد كر صاحب أذر بيجان وابن سبكان صاحب خلاط ، وابن آ قسنقرصاحب مراغة ، وسار وا إلى بلاده في السنة الا تية فنهبوها ، وأسر وا فراريهم ، والتقوا معهم فكسروهم كسرة فظيمة منكرة ، مكثوا يقتلون فيهم ويأسرون ثلاثة أيام . وفي رجب أعيد يوسف الدمشقي إلى تدريس النظامية بهدوزل ابن نظام الملك بسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجها فأنكر ثم اعترف ، فمزل عن الندريس . وفيها كلت المدرسة التي بناها الوزير ابن هبيرة بباب البصرة ، ورتب فيها مدرساً وفقيها ، وحج بالناس أمير الكوفة برغش .

وممن توفى فيها من الأعيان . شجاع شيخ الحنفيه

ودفن عند المشهد، وكان شيخ الحنفية بمشهد أبى حنيفة ، وكان جيد الكلام في النظر، أخذ عنه الحنفية .

دخل بغداد وودظ بها وأظهر تقشفا، وكان يميل إلى التشيع وعلم الكلام، ومع هذا كله راج عند الدوام و بعض الأمراء، وحصل له فتوح كثير، ابتنى منه رباطا ودفن فيه سامحه الله تعالى. ومرد خاتون

بنت جاولى أخت الملك دقماق بن تنش لأمه ، وهى بانية الخانونية ظاهر دمشق عند قرية صنعاء مكان يقال له تل الثمالب ، غربى دمشق ، على جانب الشرق القبلى بصنعاء الشام ، وهى قرية معر وفة قديما ، وأوقفتها على الشيخ برهان الدين على بن محد البلخى الحنني المنقدم ذكره ، وكانت زوجة الملك بورى بن طغتكين ، فولدت له ابنيه شمس الملوك إسماعيل المذكور ، وقد ملك بعد

ONONONONONONONONONONONONONO 111

أبيه وسار سيرته ، ومالاً الفرنج على المسلمين وهم بتسلم البلد والأموال إليهم فقنلوه ، وتملك أخوه وذلك بعد مراجعتها ومساعدتها ، وقد كانت قرأت القرآن ، وسمعت الحديث ، وكانت حنفية المذهب تحب العلماء والصالمين ، وقد تزوجها الانابكي زنكي صاحب حلب طمعاً في أن يأخذ بسبها دمشق فل يظفر بذلك ، بل ذهبت إليه إلى حلب ثم عادت إلى دمشق بعد وفاته ، وقد دخلت بغداد وسارت من هناك إلى الحجاز ، وجاورت بمكة سنة ،ثم جاءت فأقامت بالمدينة النبوية حتى ماتت بها ودفنت بالبقيع في هذه السنة ، وقد كانت كثيرة البر والصدقات والصلاة والصوم ، قال السبط ولم تمت حتى قل ما بيدها ، وكانت تغر بل القمح والشمير وتنقوت بأجرته ، وهذا من تمام الخير والسعادة وحسن الخاتمة رحها الله تعالى ، والله أعلى .

## ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمانة

فيها مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن على التومرتى ، وخلفه فى الملك من بعده ابنه يوسف وحل أباه إلى مراكش على صغة أنه مريض ، فلما وصلها أظهر موته فعزاه الناس و بايموه على الملك من بعد أبيه ، ولقبوه أمير المؤمنين ، وقد كان عبدالمؤمن هذا حازما شجاعا ، جواداً معظماللشريمة ، وكان من لا يحافظ على الصلوات فى زمانه يقتل ، وكان إذا أذن المؤذن وقبل الأذان بزدهم الخلق فى الساجد ، وكان حسن الصلاة ذا طمأنينة فيها ، كثير الخشوع ، ولكن كان سفا كا للدماء ، حتى على الذنب الصنير ، فأمره إلى الله يحكم فيه بما يشاه . وفيها قتل سيف الدين محد بن علاء الدين على الذنب الصنير ، وكان عاد لا . وفيها كبست الفرغ ثور الدين وجيشه فانهزم المسلمون لا يلوى أحد على أحد ، ونهض الملك ثور الدين فركب فرسه والشبحة فى رجله فتزل رجل كردى فقطعها فسار فو ر الدين فنجا ، وأدركت الفرغ ذلك الكردى فقتلوه رحمه الله ، فأحسن ثور الدين إلى ذريته ، وكان لا ينسى ذلك له ، وفيها أمر الخليفة باجلاء بنى أسد عن الحلة وقتل من تخلف منهم ، وذلك لافساده ومكاتبته السلمان محد شاه ، وتحر يضهم له على حصار بفداد ، فقتل من بنى أسد أر بعة آلاف ، وخرج الباقون منها ، وتسلم ثواب الخليفة الحلة . وحج بالناس فيها الأمير برغش الكبير .

وممن توفى فيها من الأعيان السلطان الكبير.

## أبو محمد عبد المؤمن بن علي

القيسى الكوى تلميذ ابن التومرت ، كان أبوه يعمل فى الطين فاعلا ، فحين وقع نظر ابن التومرت عليه أحبه وتفرس فيه أنه شجاع سميد ، فاستصحبه فعظم شأنه ، والتفت عليه العساكر التي جمعها ابن التومرت من المصامدة وغيرهم ، وحاربوا صاحب مراكش على بن بوسف بن قاشفين ، ملك الملكمين ، واستحوذ عبد المؤمن على وهران وتلمسان وقاس وسلا وسبتة ، ثم حاصر مراكش أحد

عشر شهراً فافتنحها في سنة ثنتين وأربعين وخسمائة ، وتمهدت له الممالك هنالك ، وصفا له الوقت وكان عاقلا وقو را شكلا حسنا محباً للخير ، توفى في هذه السنة ومكث في الملك ثلاثا وثلاثين سنة ، وكان يسمى نفسه أمير المؤمنين رحمه الله .

### طلحة بن على

ابن طراد ، أبو أحد الزينبي ، نقيب النقباء ، مات فجأة و ولى النقابة بعده ولده أبو الحسن على وكان أمرد فعزل وصودر في هذه السنة .

## محمد بن عبد الكريم

ابن إبراهم ، أبو عبد الله المروف بابن الأنبارى كاتب الانشاء ببغداد ، كان شيخًا حسنا ظريفا وانفرد بصناعة الانشاء ، و بمث رسولا إلى الملك سنجر وغيره ، وخدم الملوك والخلفاء ، وقارب التسمين . ومن شعره في محبى الدنيا والصور :

يا من هجرت ولا تبالى ، هل ترجع دولة الوصال مل اطبع يا عذاب قلبى ، أن يندم في هوال بالى ما ضرك أن تعلينى ، في الوصل بموعد المحال أهواك وأنت حظ غيرى ، يا قاتلتى فيه احتيالى أيام عنائى قبل سود ، ما أشبهن بالليالى المغل فيك يعذلونى ، عن حبك مالهم ومالى يا مازمنى الساو عنها ، الصب أنا وأنت سالى والقول بتركها صواب ، ما أحسنه لو استوى لى طلقت تجلدى ثلاثا ، والصبوة بعد فى خيالى طلقت تجلدى ثلاثا ، والصبوة بعد فى خيالى مدخلت سنة تسع وخمسين وخمسيائة

فيها قدم شاور بن مجير الدين أبو شجاع السمدى الملقب بأسير الجيوش ، وهو إذ ذاك و زير الديار المصرية بعد آل رزيك ، لما قتل الناصر رزيك بن طلائع ، وقام فى الوزارة بعده ، واستفحل أمره فيها ، ثار عليه أمير يقال له الضرغام بن سوار ، وجمع له جوعا كثيرة ، واستظهر عليه وقتل ولديه طيباً وسايان ، وأسر الثالث وهو الكامل بن شاور ، فسجنه ولم يقتله ، ليد كانت لأبيه عنده واستوزر ضرغام ولقب بالمنصور ، فخرج شاور من الديار المصرية هاربا من الماضد ومن ضرغام ، ملتجئا إلى نور الدين محود ، وهو نازل مجوسق الميدان الأخضر ، فأحسن ضيافته وأنزله بالجوسق المذكور ، وطلب شاور منه عسكراً ليكونوا معه ليفتح بهم الديار المصرية ، وليكون لنور الدين الديار المدين ، وليكون لنور الدين

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

اليهم الجيش الذين بها فاقتناوا أشد القتال ، فهزمهم أسد الدين وقتل منهم خلقا ، وقتل ضرغام بن اليهم الجيش الذين بها فاقتناوا أشد القتال ، فهزمهم أسد الدين وقتل منهم خلقا ، وقتل ضرغام بن سوار وطيف برأسه في البلاد ، واستقر أمر شاور في الوزارة ، وتمهد حاله ، ثم اصطلح العاضدوشاو وعلى أسد الدين ، ورجع عما كان عاهد عليه نور الدين ، وأمر أسد الدين بالرجوع فلم يقبل منه ، وعاث في البلاد ، وأخذ أموالا كثيرة ، وافتتح بلاانا كثيرة من الشرقية وغيرها ، فاستفاث شاور عليهم بملك الفرنج الذي بعسة لمان ، واحمه مرى ، فأقبل في خاق كثير فتحول أسد الدين إلى بلبيس وقد حصنها وشحنها بالديد والا لات وغير ذلك ، فصروه فيها ممانية أشهر ، وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتناع ، فبينها هم على ذلك إذ جاءت الاخبار بأن الملك نور الدين قد اغتنم غيبة وأصحابه أشد الامتناع ، فبينها هم على ذلك إذ جاءت الاخبار بأن الملك نور الدين قد اغتنم غيبة الفرنج فسار إلى بلاده فقتل منه من شاورستين ألف دينار ، وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام في ذى الحجة .

وقعــة حارم

فتحت في رمضان من هذه السنة ، وذلك أن نور الدين استفات بعساكر المسلمين فجاؤه من كل فج ليأخذ ثأره من الفرنج ، فالتق معهم على حارم فكسرهم كسرة فظيمة ، وأسر البرنس بيمند صاحب إنطاكية ، والقوم صاحب طرابلس ، والدوك صاحب الروم ، وابن جوسليق ، وقتل منهم عشرة آلاف ، وقيل عشرين ألفا ، وفي ذي الحجة منها فتح نور الدين مدينة بانياس ، وقيل إنه إنما فتحها في سنة ستين فالله أعلم ، وكان معه أخو م نصر الدين أمير أميران ، فأصابه سهم في إحدى عينيه فأذهبها ، فقال له الملك نور الدين : لو نظرت لما أعد الله الله من الأجر في الا خرة لأحببت أن تذهب الآخرى ، وقال لابن مدين الدين : إنه اليوم بردت جلدة والدك من نارجهنم ، لأنه كان سلمها الفرنج ، فصالحه عن دمشق ، وفي شهر ذي الحجة احترق قصر جيرون حريقا عظيم ، فضر في تلك الليلة الاثمراء منهم أسد الدين شيركوه ، بعد رجوعه من مصر ، وسعى سعياً عظيما في إطفاء هذه النار وصون حوزة الجامع منها .

وممن توفى فيها من الأعيان . جمال الدين

وزير صاحب الموصل ، قطب الدين ، ودود بن زنكى ، كان كثير المروف ، واسمه محمد بن على ابن أبى منصور ، أبو جعفر الأصبهاني ، الما قب بالجال ، كان كثير الصدقة والبر ، وقد أثر آ فاراحسنة ، مكة والمدينية ، من ذلك أنه ساق عينا إلى عرفات ، وعمل هناك مصانع ، و بنى مسجد الحيف ودرجه ، وهملها بالرخام ، و بنى على المدينة النبوية سوراً ، و بنى جسراً على دجلة عند جزيرة ابن

عر بالحجر المنحوت ، والحديد والرصاص، و بنى الربط الكثيرة ، وكان يتصدق فى كل يوم فى بابه عائة دينار ، و يفتدى من الأسارى فى كل سنة بمشرة آلاف دينار ، وكان لا تزال صدقاته وافدة إلى الفقهاء والفقراء ، حيث كانوا من بنداد وغيرها من البلاد ، وقد حبس فى سنة ممان وخسين ، فذ كر ابن الساعى فى تاريخه عن شخص كان معه فى السجن أنه نزل إليه طائر أبيض قبل موته فلم بزل عنده وهو يذكر الله حتى توفى فى شعبان من هذه السنة ، ثم طار عنه ودفن فى رباط بناه لنفسه بالوصل ، وقد كان بينه و بين أسد الدين شيركوه بن شادى ، واخاة وعهد أبهما مات قبل الا خرأن يحمله إلى المدينة النبوية ، فحمل إليها من الموصل على أعناق الرجال ، فما مروا به على بلدة إلاصلوا عليه وزحوا عليه ، وأثنوا خيرا ، فصلوا عليه بالموصل وتكريت و بنداد والحلة والكوفة وفيدو مكة وطيف به حول الكمبة ، ثم حل إلى المدينة النبوية فدفن بها فى رباط بناه شرق مسجد النبى، س ، قال ابن الماعى : ولما صلى عليه بالحلة صعد شاب نشراً فأنشد :

مرى ندشه على الرقاب وطالما . سرى جوده فوق الركاب وفائلة على الوادى فتثنى أرامله عليه وبالنادى فتثنى أرامله ومن توفى بعد الخسين . ابن الخازن الكاتب

أحد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو الفضل المروف بابن الخازن السكاتب البغدادى الشاعر . كان يكتب جيداً فائما ، اعتنى بكتابة الخمات ، وأكثر ابنه نصر الله من كتابة المقامات ، وجمع لابنه ديوان شعر أو رد منه ابن خلكان قطعة كبيرة .

## ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة

فى صفر منها وقدت بأصبهان فتنة عظيمة بين الفقها، بسبب المذاهب دامت أياماً ، وقتل فيها خاق كثير . وفيها كان حريق عظيم ببغداد فاحترقت محال كثيرة جدا ، وذكر ابن الجوزى أن في هذه السنة ولدت امرأة ببغداداً ربع بنات فى بطن واحد ، وحج بالناس فيها الأمير برغش الكبير ومن توتى فيها من الأعيان معر بن بهليقا

الطحان الذي جدد جامع المقيسة ببغداد ، واستأذن الخليفة في إقامة الجمة فيسه ، فأذن له في ذلك ، وكان قد اشترى ما حوله من الفبور فأضاف ذلك إليه ، ونبش المرقى منها ، فقيض الله له من نبشه من قبر ، بعد دفنه ، جزاء وفاقا .

#### عمد بنعبداللهبن العباس بنعبدالحيد

أبِو عبد الله الحراني ، كان آخر من بقي من الشهود المقبولين عند أبي الحسن الدامغاتي ، وقد

معم الحديث، وكان لطيفا ظريفا، جمع كتابا سماه روضة الادباء، فيها نتف حسنة .قال ابن الجوزى

صمم الحديث ، وكان لطيفا ظريفا، جمع كتابا سهاه روضة الادباء ، فيها نتف حسنة .قال ابن الجور زرته بوماً فأطلت الجلوس عنده فقلت : أقوم فقد ثقلت ، فأنشدني :

لأن سئمتُ إبراما وثقلاً \* زيارات رفعتُ بهن قدرى فا أبرمتُ إلا خلم شكرى فا أبرمتُ إلا خلم شكرى مرجان الخادم

كان يقرأ التراءات، وتفقه لمذهب الشافعي، وكان يتمصب على الحنابلة و يكرههم، و يمادى الوزير ابن هبيرة وابن الجوزى معاداة شديدة، ويقول لابن الجوزى: مقصودى قلع مذهبكم، وقطع ذكركم. ولما توفى ابن هبيرة فى هذه السنة قوى على بن الجوزى وخافه ابن الجوزى، فلما توفى فى هذه السنة فرح ابن الجوزى فرحا شديداً، توفى [فى ذى القمدة منها.

#### ابن التلميذ

الطبيب الحافق الماهر، اسمه هبة الله بن صاعد توفى ] عن خس وتسمين سنة ، وكان موسماً عليه في الدنيا ، وله عند الناس وجاهة كبيرة ، وقد توفى قبحه الله على دينه ، ودفن بالبيمة العتيقة ، لا رحمه الله إن كان مات فصرانياً ، فانه كان يزعم أنه مسلم ، ثم مات على دينه .

### الوزير ابن هبيره

يمي بن محمد بن هبيرة ، أبو المنافر الوزير للخلافة عون الدين ، مصنف كتاب الافصاح ، وقد قرأ القرآن وصمع الحديث ، وكانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة والعروض ، وتنقه على مذهب الامام أحمد ، وصنف كتباً جيدة مفيدة ، من ذلك الافصاح في مجلدات ، شرح فيه الحديث وتكلم على مذاهب العلماء ، وكان على مذهب السلف في الاعتقاد ، وقد كان فقيرا لامال له ، ثم تعرض للخدمة إلى أن وزر للمقتني ثم لابنه المستنجد ، وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة ، وأبعدهم عن الغالم ، وكان لا بلبس الحرير ، وكان المقتني يقول ما وزر لبني العباس مثله ، وكذلك ابنه المستنجد ، وكان المستنجد معجباً به ، قال مرجان الخادم صمحت أمير المؤمنين المستنجد ينشد لابن هبيرة وهو بين يديه من شعره .

صفت نمنان خصناك وعمنا ، فذكرهما حتى القيامة يذكر و وجودك والمعروف والدنيا إليك فقيرة ، وجودك والمعروف فالناس ينكر الحد والم يا يحيى مكانك جعفر ، ويحيى لكفا عنه يحيى وجعفر الحد ولم أد من ينوى فك السوما أبا ، المظفر إلا كنت أنت المظفر وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية ، وحسم مأدة الملوك السلجوقية عنهم بكل ممكن ،

ÇOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

حتى استقرت الخلافة فى العراق كله ۽ ليس للماوك معهم حكم بالكلية ولله الحد . وكان يعقد فى داره العلماء بجلساً للمناظرة يبحثون فيه و يناظر ون عنده ، يستفيد منهم و يستفيدون منه عظائف يوماً أنه كلم رجلا من الفقهاء كلة فيها بشاعة قال له : يا حمار ، ثم ندم فقال : أديد أن تقول لى كاقلت كلك ، ظامتنع ذلك الرجل ، فصالحه على مائق دينار . مات فجأة ، و يقال إنه سمه طبيب فسم ذلك الطبيب بعد سنة أشهر ، وكان الطبيب يقول سمعت . مات يوم الأحد الثانى عشر من جمادى الأولى من هذه السنة ، عن إحدى وستين سنة ، وغسله ابن الجوزى ، وحضر جنازته خلق كشير وجم غفير جدا ، وغلقت الأسواق ، وتباكى الناس عليه ، ودفن بالمدرسة التى أنشأها بباب البصرة رحه الله . وقد رئاه الشعراء بمراكى كثيرة .

# ثم دخلت سنة إحدى وستين وخسمائة

فيها فتح نور الدين محود حصن المنيطرة [من الشام] وقتل عنده خلق كثير من الفرنج ، وغنم أموالا جزيلة . وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجن ، ومعه مملوك تركى ، فنودى عليه في البلد من رده فله مائة دينار ، ومن وجد عنده هدمت داره وصلب على بابها ، وذبحت أولاده بين يديه ، فدلم رجل من الأعراب عليه فأخذ من بستان فضرب ضربا شديداً وأعيد إلى السجن وضيق عليه . وفيها أظهر الروافض سبالصحابة وتظاهر وابأشياء منكرة ، ولم يكونوا يتمكنون منها في هذه الأعصار المتقدمة ، خوط من ابن هبيرة ، ووقع بين الدوام كلام فيا يتعلق بخلق القرآن . وحج بالناس برغش .

ومن توفى فيها من الأعيان الحسن بن العباس

ابن أبى الطيب بن رسم ، أبو عبد الله الأصبهائى ، كان من كبار الصالحين البكائين ، قال : حضرت بوماً مجلس ماشاده وهو يشكلم على الناس فرأيت رب العزة في هذه الليلة وهو يقول لى : وقفت على مبتدع وصمعت كلامه \* لأحر منك النظر في الدنيا ، فأصبح لا يبصر وعيناه مفتوحتان كأنه بصير .

أبن الحباب الأغلبي السعدى القاضى ، أبو المسالى البصرى ، المروف بابن الجليس ، لأنه كان مجالس صاحب مصر ، وقد ذكره العماد في الجريدة ، وقال : كان له فضل مشهور وشعر مأثور فن ذلك قوله :

ومن عجبٍ أن السيوفَ لديهمُ ﴿ تَحْيَضُ دَمَاةُ وَالسَّيُوفُ ذَكُورُ } وأَعِبُ مِنْ ذَا أَنْهَا فَي أَكُفُّهُمْ ﴿ تَأْجُّبُ كَاراً وَالأَكْفُ بِحُورُ }

<del>KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK</del>

## الشيخ عبد القادر الجيلي

ابن أبي صالح أبو محمد الجبلى ، وقد سنة سبعين وأر بهائة ، ودخل بغداد فسم الحديث وتفقه على أبي صعيد المخرمي الحنبلى ، وقد كان بني مدرسة فغوضها إلى الشيخ عبد القادر ، فكان يتكلم على أبي صعيد المخرمي الحنبلى ، وقد كان بني مدرسة فغوضها إلى الشيخ عبد القادر ، فكان يتكلم على الناس بها ، و يخلهم ، وانتفع به الناس انتفاعا كثيرا ، وكان له سمت حسن ، وصمت غيرالأمر بلمر وف والتهي عن المنكر ، وكان فيه تزهد كثير وله أحوال صالحة ومكاشفات ، ولا تباعه وأصحابه فيه مقالات ، ويذكر ون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مفالاة ، وقد كان صالحاء رعا ، وقد صنف كتاب الغنية وفتوح الغيب ، وفيهما أسياء حسنة ، وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة ، وبالجلة كان من سادات المشايخ ، [ توفي ] وله تسعون سنة ودفن بالمدرسة التي كانت له .

## ثمدخلت سنة ثنتين وستين وخسمائة

فيها أقبات الفرنج فى جحافل كثيرة إلى الديار المصرية ، وساعدهم المصريون فتصرفوا فى بعض البلاد ، فبلع ذلك أسد الدين شيركوه فاستأذن الملك نور الدين فى العود إليها ، وكان كثير الحنق على الوزير شاور ، فأذن له فسار إليها فى ربيع الا خر ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد وقع فى النفوس أنه سيملك الديار المصرية ، وفى ذلك يقول عرقلة المسمى بحسان الشاعر :

والأنزاك قدر أزمت ، مصر إلى حرب الأعاريب

رب كا ملكمًا يوسف ، الصديق من أولاد يعقوب

فلكُما في عصروا بوسف ، الصادق من أولاد أبوب

من لم يزلُ ضُرَّابُ هام إلمدا \* حقاً وضرابُ العراقيب

ولما بلغ الوزير شاور قدوم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفرنج فجاؤا من كل فج إليه ، و بلغ أسد الدين ذلك من شأنهم ، و إنما معه ألفا فارس ، فاستشار من معه من الأثمراء فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى نور الدين ، لكثرة الفرنج ، إلا أميراً واحدا يقال له شرف الدين برغش ، فانه قال : من خاف القتل والأسر فليقمد في بيته عند زوجته ، ومن أكل أموال الناس فلا يسلم بلادهم إلى المدو ، وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فعزم الله لهم فساروا نحوالفرنج فاقتلوا هم و إيام قتالا عظيم ، فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة ، وهزموه ، ثم قتلوا منهم خلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجل ، وقد الحد .

فتح الأسكندرية على يدي أسد الدين شيركوه

ثم أشار أسد الدين بالمسير [ إلى الاسكندرية ] فلكها وجبى أموالها ، واستناب عليها ابن أخيمه صلاح الدين يوسف وعاد إلى الصعيد فلكه ، وجمع منه أموالا جزيلة جدا ، ثم إن الفرنج

KONONONONONONONONONONONONONONONONONO

والمصريين اجتمعوا على حصار الاسكندرية ثلاثة أشهر لينتزعوها من يد صلاح الدين ، وذلك في غيبة عه في الصميد، وامتنع فيها صلاح الدين أشد الامتناع ، ولكن ضاقت عليهم الأقوات وضاق عليهم الحال جداً ، فسار إليهم أسد الدين فصالحه شاو رالو زبر عن الاسكندرية بخمسين ألف دينار ، فأجابه إلى ذلك، وخرج صلاح الدين منها وسلمها إلى المصريين ، وعاد إلى الشام في منتصف شوال ، وقور شاو ر الفرنج على مصر في كل سنة مائة ألف دينار ، وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة ، وعادوا إلى بلادهم بعد أن كان الملك تور الدين أعقبهم في بلادهم ، وفتح من بلادهم حصوما كثيرة ، وقتل منهم خلقا من الرجال ، وأسر جماً غفيرا من النساء والأطفال ، وغنم شيئا كثيراً من الأمتعة والأموال ولله الحد . وكان ممه أخوه قطب الدين مودود فأطلق له الرقة فسار فتسلمها . وفيها في شعبان منها كان قدوم المهاد الكاتب من بغداد إلى دمشق ، وهو أبو حامد محمد بن محمد الأصبهائي ، صاحب الفتح القدسي ، والبرق الشامي ، والجريدة ، وغير ذلك من المصنفات ، فأنزله كاضي القضاة كال الدين الشهر زوري بالمدرسة النورية الشافعية داخل باب الفرج ، فنسبت إليه لسكناه بها ، فيقال لما المهادية ، ثم ولى تدريسها في سنة سبع وستين بعد الشيخ الفقيه ابن عبد (١) وأول من جاء للسلام عليه نجم الدين أبوب كانت له وبه معرفة من تدكريت ، فامتدحه العاد بقصيدة ذكرها أبو للسلام عليه نجم الدين أبوب كانت له وبه معرفة من تدكريت ، فامتدحه العاد بقصيدة ذكرها أبو السلام عليه نجم الدين وصلاح الدين بمصر فبشره فيها بولاية صلاح الدين الديار الصرية حيث

SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

يةول: ويستقر بمصر يوسف وبه \* تقر بعد التنأى عين يعقوب

ويلتقي يوسف فيها باخوته \* واللهُ يجمعهم من غيرِ تثريب

ثم تولى عماد الدين كتابة الانشاء للملك نور الدين محمود .

وممن توفى فيها من الأعيان . برغش أمير الحاج سنين متعدده

كان مقدما على العساكر ، خرج من بغداد لقتال شملة التركاني فسقط عن فرسه فمات .

#### أبو المعالي الكاتب

محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حمدون ، صاحب النذكرة الحمد ونية ، وقد ولى ديوان الزمام مدة ، توفى في ذي القمدة ودفن بمقابر قريش .

## الرشيد الصدفي

كان يجلس بين يدى المبادى عـلى الكرسى ، كانت له شـيبة وسمت و وقار ، وكان يدمن حضو ر السهاعات ، و يرقص ، فاتفق أنه مات وهو يرقص فى بمض السهاعات .

<sup>(</sup>١) بياض بنسخة الاستانة ولم يكن بالمصرية بياض.

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخسمائة

فى صغر منها وصل شرف الدين أبو جعفر بن البلدى من واسط إلى بغداد ، غرج الجيش لتلقيه والنقيبان والقاضى ، ومشى الناس بين يديه إلى الديوان فجلس فى دست الوزارة ، وقرئ عهده ولقب بالوزير شرف الدين جلال الاسلام معز الدولة سيد الوزراء صدرالشرق والغرب . وفيها أفسدت خفاجة فى البلاد ونهبوا القرى ، غرج إليهم جيش من بغداد فهر بوا فى البرارى فانحسر الجيش عنهسم خوفا من المعاش ، فكر وا على الجيش فقتلوا منهم خلقا وأسر وا آخرين ، وكان قد أسر الجيش منهم خلقا فصلبوا على الأسوار ، وفى شوال منها وصلت امرأة الملك نور الدين محود أسر الجيش منهم خلقا فصلبوا على الأسوار ، وفى شوال منها وصلت امرأة الملك نور الدين محود ابن زنكى إلى بغداد تريد الحج من هناك ، وهى الست عصمت الدين خاتون بنت معين الدين ، ومعها الخدم والخدام ، وفيهم صندل الخادم ، وحملت لما الامامات وأكرمت غاية الاكرام . وفيها مات قاضى قضاة بغداد جعفر ، فشغر البلد عن حاكم ثلاثا وعشرين يوما عرحق ألزموا روح بن الحدثى قاضى القضاة فى رابع رجب .

وممن توفى فيها من الأعيان جعفر بن عبد الواحد

أبو البركات الثقنى ، قاضى قضاة بنداد بعد أبيه ، ولد سنة تسع وعشر بن وخسمائة ، وسبب وفاته أنه طلب منه مال وكله الوزير ابن البلدى كلاما خشنا فخاف فرمى الدم ومات .

## أبو سعد السمعاني

عبد الكريم بن محمد بن منصور ، أبو سعد السمعائى ، رحل إلى بنداد فسمع بها وذيل على تاريخها الخطيب البغدادى ، وقد ناقشه ابن الجوزى فى المنتظم ، وذكر عنه أنه كان يتعصب على أهل مذهبه ، ويطمن فى جماعة منهم ، وأنه يترجم بعبارة عامية ، مثل قوله عن بعض الشيخات إنها كانت عفيفة . وعن الشاعر المشهور بحيص بيص إنه كانت له أخت يقال لها دخل خرج ، وغير ذلك .

### عبد القاهر بن محمد

ابن عبد الله أبو النجيب السهر وردى ، كان يذكر أنه من سلالة أبى بكر الصديق رضى الله عنه سعم الحديث وتفقه وأفتى ودرس بالنظامية وأبتنى لنفسه مدرسة و رباطا ، وكان مع ذلك متصوفا يمظ الناس ، ودفن عدرسته . محمد بن عبد الحميد

ابن أبى الحسين أبو الفتح الرازى ، المعروف بالعسلاء المالم ، وهو من أهل محمرقند ، وكان من الفحول فى المناظرة ، وله طريقة فى الخلاف والجدل ، يقال لها التعليقة المالمية . قال ابن الجوزى وقد قدم بغداد وحضر مجلسى ، وقال أبو سعد السمعانى : كان يدمن شرب الحزر . قال وكان يقول ليس فى الدنيا أطيب من كتاب المناظرة و باطيسة من خو أشرب منها . قال ابن الجوزى : ثم بلغنى عنه

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

100 PKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPK

أنه أقلع عن شرب الخر والمناظرة وأقبل على النسك والخير .

#### يوسف بن عبدالله

ابن بندار الدمشقى، مدرس النظامية ببغداد، تفقه على أسعد الميهنى، و برع فى المناظرة وكان يتمصب للأشعرية، وقد بعث رسولا فى هذه السنة إلى شملة التركانى فمات فى تلك البلاد. ثم دخلت سنة أر بع وستين وخسمائة

فها كان فنح مصر عـلى يدى الأمير أسد الدين شيركو. وفيها طفت الفرنج بالديار المصرية ، وذلك أنهم جعلوا شاور شحنة لهم بها ، وتحكموا في أموالها ومساكنها أفواجاً أفواجاً ، ولم يبق شي من أن يستحوذوا عليها و يخرجوا منها أهلها من المسلمين ، وقد سكنها أكثر شجمانهم ، فلما سمع الغرنج بذلك جاؤا إليها من كل فج وناحية صحبة ملك عسقلان في جحافل هائلة ، فأول ما أخذوا مدينة بلبيس وقتاوا منأهلها خلقا وأسروا آخرين ، ونزلوا بها وتزكوا بها أثقالهـــم ، وجعلوها موثلا ومعقلا لهم ، ثم ساروا فنزلوا على القاهرة من ناحية باب البرقية ، فأمر الوزير شاور النساس أن يحرقوا مصر ، وأن ينتقل الناس منها إلى القاهرة ، فنهبوا البلد وذهب للناس أموال كثيرة جدا ، و بقيت النار تعمل في مصر أر بعدة وخمسين موما، فعند ذلك أرسل صاحبها العاضد يستغيث بنور الدين، و بعث إليه بشمو ر نسائه يقول أدركني واستنقذ نسائى من أيدى الغرنج ، والتزم له بثلث خراج مصر على أن يكون أسد الدين مقما بها عندهم ، والتزم له بأقطاعات زائدة على الثلث،فشرع نور الدين في تجهز الجيوش إلى مصر ، فلما استشمر الوزيرشاور يوصُول المسلمين أرَسل إلى ملك الفرنج يقول قد عرفت محبتى ومودتى لكم ، ولكن العاضد والمسلمين لا يوافقوني على تسليم البلد ، وصالحهم ليرجموا عن البلد بألف ألف دينار ، وعبل لهم من ذلك عماماتة ألف دينار ، فانشمر وا راجمين إلى بلادم خوفا من عساكر نور الدين ، وطمعاًف المودة إليها مرة ثانية ، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين . ثم شرع الوزير شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الغرنج وتحصيله ، وضيق على الناس مع ما نالمم من الضيق والحريق والخوف، فجبر الله مصابهم بقدوم عساكر المسلمين عليهم وهلاك الوزير على يعيّهم، وذلك أن نور الدين استدعى الأمير أسد الدين من حمص إلى حلب فساق إليه هذه المسافة وقطمها في يوم واحمد ، فانه قام من حص بعد أن صلى الصبح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيئا من الزاد ، ثم ركب وقت طاوع الشمس فدخل حلب على السلطان نور الدين من آخر ذلك اليوم ، و يقال إن هذا لم يتفق لنير . إلا الصحابة ، فسر بذلك نور الدين فقدمه على العساكر وأنمم عليه عائتي ألف دينار وأضاف إليه من الأمراء الأعيان ، كل منهم يبتني بمسير ، رضى الله والجهاد في سبيله ، وكان من جملة الأمراء ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أبوب ، و لم يكن منشرحاً لخروجه هذا بل كان كارهاً KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

له ، وقد قال الله تمالى [قل اللهم مالك الملك] الآية ، وأضاف إليه ستة آلاف من التركان ، وجمل أسدالدين مقدماً على هذه العساكر كلها ، فساريهم من حلب إلى دمشق ونور الدين معهم ، فجهزه من دمشق إلى الديار المصرية ، وأقام نور الدين بدمشق ، ولما وصلت الجيوش النورية إلى الديار المصرية وجدوا الفرنج قد انشمر وا عن القاهرة راجعين إلى بلادهم بالصفقــة الخاسرة ، وكان وصوله إليها في سابع ربيع الآخر ، فدخل الأمير أسد الدين على العاضد في ذلك اليوم نخلع عليه خلعة سنية فلبسها وعاد إلى مخيمه بظاهر البلد، وفرح المسلمون بقدومه، وأجريت عليهم الجرايات، وحملت إليهم النحف والكرامات، وخرج وجوه الناس إلى الخيم خدمة لأسد الدين، وكان فيمن جاه إليه المخيم الخليفة العاضد متنكراً ، فأسر إليه أموراً مهمة منها قتل الوزير شاور، وقرر ذلك معه وأعظم أمر الأمير أسد الدين، ولكن شرع عاطل عاكان النزمة للملك نور الدين، وهو مع ذلك يتردد إلى أسد الدين، و يركب معـه، وعزم على عمل ضيافة له فنهاه أصحابه عن الحضور خوفا عليه من غائلته ، وشاورو ، في قتل شاور فلم يمكنهم الأمير أسد الدين من ذلك ، فلما كان في بعض الأيام جاء شاو ر إلى منزل أسد الدين فوجده قد ذهب لزيارة قبر الشافعي ، و إذا ابن أخيه يوسف هنالك فأمر صلاح الدين يوسف بالقبض على الوزير شاور ، ولم يمكنه قتله إلا بمد مشاورة عمه أسد الدين وانهزم أصحابه فأعلموا الماضد لعله يبعث ينقذه ، فأرسل العاضــد إلى الأمير أسد الدين يطلب منه رأسه ، فقتل شاو ر وأرسلوا برأسه إلى العاضد في سابم عشر ربيع الآخر ، فغر للسلمون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاور ، فنهبت ، ودخل أســد الدين على العاضد فاستوزره وخلع عليه خلمة عظيمة ، ولقبه الملك المنصور، فسكن دارشاور وعظم شأنه هنالك، ولما بلغ نور الدين خبر فنح مصر فرح بذلك وقصدته الشمراء بالتهنئة ، غـير أنه لم ينشرح لكون أسد الدين صارو زيراً للماضد ، وكذلك لما انتهت الوزارة إلى ابن أخيه صلاح الدين ، فشرع نورالدين في إعمال الحيلة في إزالة ذلك فلم يتمكن ، ولا قدر عليه ، ولا سيا أنه بلنه أن صلاح الدين استحوذ على خزائن العاضد كاسيأتى بيانه إن شاء الله ، والله أعلم . وأرسل أسد الدين إلى القصر يطلب كاتباً فأرسلوا إليه القاضي الفاضل رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فيا كانوا يؤملون ، و بعث أسد الدين العال في الأعمال وأقطع الاقطاعات، و ولى الولايات، وفرح بنفسه أياما معدودات، فأدركه حمامه في نوم السبت الثاني والعشرين من جمادي الآخرة من هذه السنة ، وكانت ولايت شهرين وخمسة أيام ، فلما توفي أسد الدين رحمه الله أشار الأمراء الشاميون على الماضع بتولية صلاح الدين يوسف الوزارة بعد عه، فولاه العاضد الوزارة وخلع عليه خلعة سنية ، ولقبه الملك الناصر .

IYE

# صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين

مما ذكره أبو شامة في الروضتين عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب، وثوب ديبتي بطراز ذهب وجبة بطراز ذهب، وطيلسان بطراز مذهبة ، وعقد جوهر بعشرة آلاف دينار ، وسيف محلي بخمسة آلاف دينار ، وحجزة بنمانية آلاف دينار ، وعلمها طوق ذهب وسر فسار ذهب مجوهر ، وفي رأسها مائمًا حبة جوهر ، وفي قوائمها أربعة عقود جوهر ، وفي رأسها قصبة ذهب فيها تندة بيضاء بأعلام بيض ومع الخلعة عدة بقج ، وخيل وأشياء أخر ، ومنشور الوزارة ملغوف بثوب أطلس أبيض ، وذلك في يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادي الآخرة ، من هذه السنة ، وكان يوما مشهوداً ، وسار الجيش بكماله في خدمته ، لم يتخلف عنه سوى عين الدولة الياروق ، وقال : لا أخدم يوسف بعدنور الدين ، ثم سار بجيشه إلى الشام فلامه نور الدين على ذلك ، وأقام الملك صلاح الدين بمصر بصفة نائب الملك نور الدين ، يخطب له على المنابر بالديار المصرية ، و يكاتبه بالأمير الاسفهلار صلاح الدين و يتواضع له صلاح الدين في الكتب والملامة ، لكن قد النفت عليه القاوب ، وخضمت له النفوس ، واضطهد الماضد في أيامه غاية الاضطهاد ، وارتفع قدر صلاح الدين بين المباد بتلك البلاد ، و زادفي إقطاعات الذين معه فأحبوه واحترموه وخدموه، وكتب إليه نورالدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومه، وأمره أن يقيم حساب الديار المصرية، فلم يلتفت صلاح الدين إلى ذلك وجعل نور الدين يقول في غضون ذلك: ملك ابن أبوب. وأرسل [صلاح الدين] إلى نور الدين يطلب منه أهله و إخوته وقرابته ، فأرسلهم إليمه وشرط عليهم السمع والطاعة له ، فاستقر أمره بمصر وتوطأت دولته بذلك ، وكمل أمره وتمكن سلطانه وقويت أركانه. وقد قال بمض الشمراء في قتل صلاح الدين لشاور الوزير

هيا لمصر حور بوسفَ ملكها \* بأمر من الرحمن كانَ موقومًا وما كانَ فيها قتلُ بوسفَ شاو را \* يماثل إلاقتلُ داودُ جالومًا

قال أبو شامة : وقتل العاضد في هـنـه السنة أولاد شاور وهم شجاع الملقب بالكامل والطارى الملقب بالمعظم ، وأخوهما الا خر الملقب بفارس المسلمين ، وطيف برؤسهم ببلاد مصر

## ذكر قتل الطواشي

مؤتمن الخلافة وأصحابه على يدى صلاح الدين ، وذلك أنه كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفرنج ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا منها الجيوش الاسلامية الشامية ، وكان الذى يف بالكتاب إليهم الطواشى ، وتمن الخلافة ، مقدم العساكر بالقصر ، وكان حبشياً ، وأرسل الكتاب مع إنسان أمن إليه ، فصادنه في بعض الطريق من أنكر حاله ، فحمله إلى الملك صلاح الدين فقروه ، فأخرج الكتاب ففهم صلاح الدين الحال فكتمه ، واستشمر الطواشى مؤتمن الدولة أن صلاح الدين قد اطلع على الأمر

فلازم القصر مدة طويلة خوفا على نفسه ، ثم عن له فى بعض الأيام أن خرج إلى الصيد ، فأرسل صلاح الدين إليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه إليه ، ثم عزل جميع الخدام الذين يلون خدمة القصر ، واستناب على القصر عوضهم بهاء الدين قراقوش ، وأمره أن يطالعه بجميع الأمور ، صغارها وكبارها وقعة السودان

ONONONONONONONONO 101 (OK

وذلك أنه لما قتل الطواشي مؤتمن الخلافة الحبشي ، وعزل بقية الخدام غضبوالذلك ، واجتمعوا قريباً من خسين ألفا ، فاقتتلوا هم وجيش صلاح الدين بين القصرين ، فقتل خلق كثير من الفريقين ، وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة ، وقد قذف الجيش الشامي من القصر بحجارة ، وجاءهم منه سهام فقيل كان ذلك بأمر العاضد ، وقيل لم يكن بأمره . ثم إن أخا الناصر تورشاه شمس الدولة \_ وكان حاضراً للحرب قد بعثه نور الدين لأخيه ليشد أزره \_ أمر باحراق منظرة العاضد ، ففتح الباب وتودي إن أسير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين أظهركم ، ومن بلادكم ، فقوى الشاميون وضعف جأش السودان جدا ، وأرسل السلطان إلى محلة السودان المعروفة بالمنصورة ، التي الشاميون وضعف جأش السودان جدا ، وأرسل السلطان إلى محلة السودان المعروفة بالمنيف فقتل منهم خلقا فنها دورهم وأهلوهم ببلب زويلة فأحرقها ، فولوا عند ذلك مديرين ، وركبهم السيف فقتل منهم خلقا فنها دورهم وأهلوهم ببلب زويلة فأحرقها ، فولوا عند ذلك مديرين ، وركبهم السيف فقتل منهم خلقا أخو الملك صلاح الدين فقتل أكثرهم أيضاً ، ولم يبق منهم إلا القليل ، فتلك بيوتهم خاوية ، عا ظلموا . وفيها افتتح نور الدين قلمة جعير وانتزعها من يد صاحبها شهاب الدين مالك بن على المقبلي وكانت في أيديهم من أيام السلطان ملكشاه . وفيها احترق جامع حلب فيدده نور الدين . وفيها مات ما روق الذي تنسب إليه المخلة بظاهر حلب .

وممن توفى فيها من الأعيان .

#### سعدالله بن نصر بن سعيد الدجاجي

أبو الحسن الواعظ الحنبلى ، ولدسنة ثمانين وأر بعائة ، وسمع الحديث وتفقه و وعظ ، وكان لطيف الوعظ ، وقد أثنى عليه أبن الجوزى فى ذلك ، وذكر أنه سئل مرة عن أحاديث الصفات فنهى عن التعرض لذلك وأنئد :

أبى الغائب الغضبانُ يا نفس أن ترضى \* وأنتُ الذى صيرتُ طاعتهُ فرضا فلا شهجرى من لا تطيقين هجرهُ \* وإن همَ بالهجرانِ خديكُ والأرضا وذكر ابن الجوزى عنه أنه قال: خفت مرة من الخليفة فهتف بى هاتف فى المنام وقال لى اكتب ادفع بصبركُ حادثُ الأيام \* وترج لطف الواحدِ العلامِ لا تيأسن وإن تضايق كربها \* ورماكُ ريبَ صروفها بسهام فلد تعالى بين ذلك فرجة \* تخفى على الافهام والأوهام كم من نجا مزبين أطراف القنا \* وفريسة سلمت من الضرغام توفى في شعبان منها عن أربع وثمانين سنة ، ودفن عند رباط الزورى ثم نقل إلى مقبرة الامام أحمد شاور بن مجير الدين

أبو شجاع السمدى ، الماقب أمير الجيوش ، وزير الديار المصرية أيام الماضد ، وهو الذى انتزع الوزارة من يدى رزيك ، وهو أول من استكتب القاضى الفاضل ، استدعى به من اسكندرية من باب السدرة فحظى عنده وانحصر منه الكتاب بالقصر ، لما رأوا من فضله وفضيلته . وقد امتدحه الشمراء منهم عمارة اليمنى حيث يقول :

ضجرَ الحديدُ من الحديدِ وشاور ، من نصرِ دين عمد لم يضجرِ حلف الزمان ليأتين عمله ، حنثت عينك يا زمان فكفرِ

ولم يزل أمره قائما إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سوار فالنجأ إلى تور الدين فأرسل معه الأمير أسد الدين شيركوه فنصروه على عدوه ، فنكث عهده فلم يزل أسد الدين حنقا عليه حتى قتله في هذه السنة ، على يدى ابن أخيه صلاح الدين ، ضرب عنقه بين يدى الأمير جردنك في السابع عشر من ربيع الآخر ، واستوزر بعده أسد الدين ، فلم تطل مدته بعده إلا شهرين وخسة أيام . قال ابن خلكان : هو أبو شجاع شاور بن مجير الدين بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث ابن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن مخيس بن أبى ذو يب عبد الله وهو والد حليمة السعدية ، كذا ان حبيب بن الحارث بن ربيعة بن مخيس بن أبى ذو يب عبد الله وهو والد حليمة السعدية ، كذا أن و و ما النسب لبعد المدة والله أعلم .

#### شيركوه بن شادي

أسد الدين الكردى الزرزارى وهم أشرف شهوب الأ كراد ، وهو من قرية يقال لها درين من أعمال أذر بيجان ، خدم هو وأخوه نجم آلدين أبوب على قلمة تكريت ، فاتفق أن دخلها عماد الدين نهر و زالخادم شحنة الهراق ، فاستناب نجم الدين أبوب على قلمة تكريت ، فاتفق أن دخلها عماد الدين زنكى هار با من قراجا السنق ، فأحسنا إليه وخدماه ، ثم اثفق أنه قتل رجلا من العلمة فأخرجهما نهروز من القلمة فصارا إلى زنكى بحاب فأحسن إليهما ، ثم حظيا عند ولده نور الدين محود ، فاستناب أبوب على بعابك ، وأقره ولده نور الدين ، وصار أسد الدين عند ورالدين أكبر أمرائه ، وأخصهم عنده وأقطمه الرحبة وحمس مع ماله عنده من الاقطاعات ، وذلك لشهامته وشجاعته وصرامته وجهاده فى الفرنج ، فى أيام معدودات و وقعات معتبرات ، ولا سيا يوم فتح دمشق ، وأعجب من ذلك ما فعله بديار مصر ، بل الله بالرحمة ثراه وجعل الجنة مأواه ، وكانت وفاته يوم السبت فجأة بخانوق حصل له ، وذلك

*ĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸĊĸ* 

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

فى الثانى والعشرين من جمادى الآخرة من همذه السنة رحمه الله . قال أبو شامة : و إليه تنسب الخانقاة الأسدية بالشرق القبلى ، ثم آل الأمر من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين يوسف ، ثم استوسق له الملك والممالك هنالك .

## محمد بن عبدالله بن عبد الواحد

ابن سليان المعروف بابن البطى ، سمع الحديث الكثير ، وأسمع و رحل إليه وقارب التسمين .

### محمد الفارقي

أبو عبد الله الواعظ، يقال إنه كان يحفظ نهج البلاغة و يعبر ألفاظه، وكان فصيحاً بليفاً يكتب كلامه و يروى عنه كتاب يعرف بالحكم الفارقية .

### المعمر بن عبد الواحد

ابن رجار أبو أحمد الأصبهاني أحد الحفاظ الوعاظ، روى عن أصحاب أبي نميم، وكانت له معرفة جيدة بالحديث، توفى وهو ذاهب إلى الحج بالبادية رحه الله .

# ثم دخلت سنة خمس و ستين وخمسمائة

فى صفر منها حاصرت الغربج مدينة دمياط من بلاد مصر خسين بوماً ، يحيث ضيقوا على أهلها ، وقتلوا أنماً كثيرة ، جاءوا إلىهامن البر والبحر رجاء أن يملكوا الديار المصر ية وخوفاً من استيلاء المسلمين على القدس ، فكتب صلاح الدين إلى نور الدين يستنجده عليهم ، ويطلب منه أن يرسل إليهامداد من الجيوش ، فأنه إن خرج من مصر خلفه أهلها بسوء ، و إن قعد عن الغربج أخذوا دمياط وجملوها ممه منه المهم ينتقو ون بها على أخذ مصر ، فأرسل إليه نور الدين ببعوث كثيرة ، يتبع بعضها بعضاً . ثم إن نور الدين اغتنم غيبة الغربج عن بلدائهم فصعد إليهم في جيوش كثيرة فجاس خلال دياره ، ثم إن نور الدين اغتنم غيبة الغربج عن بلدائهم فصعد إليهم في جيوش كثيرة أبه الأمير نجم وغنم من أموالهم وقتل وسبى شيئاً كثيراً ، وكان من جلة من أرسله إلى صلاح الدين أبوه الأمير نجم العاضد صلاح الدين أبوب ، في جيش من تلك الجيوش، ومعه بقية أولاده ، فتلقاه الجيش من مصر، وخرج العاضد صلاح الدين في هذه الكائنة بألف ألف دينار حتى انفصلت الفرنج عن دمياط ، وأجلت الغرنج عن دمياط لأنه بلغهم أن نور الدين قد غزا بلاده ، وقتل خلقاً من رجالهم ، وسبى كثيراً من نسائهم وأطفالهم وضنى من أموالهم ، فجزاء الله عن المسلمين خيراً . ثم سار نور الدين في جادى الانجوة إلى الكرخ وغنم من أموالهم ، فجزاء الله عن المسلمين خيراً . ثم سار نور الدين في جادى الانجوة إلى الكرخ المحاصرها وكانت من أمنع البلاد — وكاد أن يفتحها ولكن بلغه أن مقدمين من الفرنج قد أقبلا معود دمشق غضنها ، ولما الغرنج عن دمياط فرح نور الدين فرحاً شديداً ، وأنشد الشمراء كل منهم في ذلك قصيداً ، وقد كان الغرنج عن دمياط فرح نور الدين فرحاً شديداً ، وأنشد الشمراء كل منهم في ذلك قصيداً ، وقد كان

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

الملك نو رالدين شديد الاهمام قوى الاغمام بذلك ، حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزءاً في ذلك .

فيه حديث مسلسل بالنبسم ، فطلب منه أن يتبسم ليصل التسلسل ، فامتنع من ذلك ، وقال : إنى الأستحى من الله أن براني متبسما والمسلمون يحاصرهم الفرنج بثغر دمياط . وقد ذكر الشيخ أبوشامة أن إمام مسجد أبي الدردا ، بالقلمة المنصورة رأى في تلك الليلة التي أجلى فيها الفرنج عن دمياط رسول الله اس ، وهو يقول : سلم على نو رالدين و بشره بأن الفرنج قد رحلوا عن دمياط ، فقلت : يا رسول الله بأى علامة ع فقال : بعلامة ما سجد بوم تلحارم وقال في سجوده : اللهم انصر دينك ومن هو محود الكاب ع . فقال : بعلامة ما سجد بوم تلحارم وقال في سجوده : اللهم انصر دينك عنده ومن هو محود الكاب على أنه بنا الفرنج و بني نور الدين تصديقا وفرحاً بذلك ، فقال الله من قول ذلك ، فقال له نور الدين : قل ما أمه به وسول لله اس ، فقال ذلك : فقال : صدقت ، و بني نور الدين تصديقا وفرحاً بذلك ، ثم كشفوا فاذا الأم كا أخبر في المنام .

قال المهاد الكاتب: وفي هذه السنة عرالملك نور الدين جامع داريا ، وعر مشهد أبي سلمان الداراني بها ، وشتى بدمشق ، وفيها حاصر الكرك أربعة أيام ، وفارقه من هناك نجم الدين أيوب والد صلاح الدين ، متوجها إلى ابنيه عصر ، وقد وصاه نور الدين أن يأمر ابنه صلاح الدين أن يغطب بمصر للخليفة المستنجد بالله العباسي ، وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك ، وفيها قدم الغرنج ، من السواحل ليمنعوا الكرك مع ثبيب بن الرقيق وابن القنقرى ، وكانا أشجع فرسان الفرنج ، فقصدهما نور الدين ليقابلهما فحادا عن طريقه ، وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام والجزيرة وعت أكثر الأرض ، وتهدمت أسوار كثيرة بالشام ، وسقطت دور كثيرة على أهلها ، ولا سها بعمشق وحص وجاه وحلب و بعلبك ، سقطت أسوارها وأكثر قلعتها ، فحدد نور الدين عمارة أكثر ماوقع بهذه الأماكن .

وفيها نوفى الملك قطب الدين مودود بن ذنكي

أخو نور الدين محود صاحب الموصل ، وله من العمر أر بعون سنة ، ومدة ملكه منها إحدى وعشر و زسنة ، وكان من خيار الملوك ، محبباً إلى الرعية ، عطوفا عليهم ، محسنا إليهم ، حسن الشكل . وعلك من بعده ولده سيف الدين غازى من الست خانون بنت تمر ناش بن إيلغازى بن أرتق أمحاب ماردين ، وكان مدير مملكته والمتحكم فيها فخر الدين عبد المسيح ، وكان ظالما غاشها . وفيها كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأنداس ، وكذلك كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأنداس ، وكذلك كانت حروب كثيرة بين ملوك الشرق أيضاً . وحج بالناس فيها وفيا قبلها الأمير برغش الكبير، ولم أر أحداً من أكابر الاعيان توفى فيها .

### ثم دخلت سنة ستوستين وخمسانة

KCKOKOKOKOKOKOKOKOK

فيها كانت وفاة المستنجد وخلافة ابنه المستضى، وذلك أن المستنجد كان قد مرض في أول هذه السنة ، ثم عو في فيا يبدو للناس، فعمل ضيافة عظيمة بسبب ذلك ، وفرح الناس بذلك ، ثم أدخله الطبيب إلى الحمام و به ضعف شديد فمات في الحمام ، و يقال : إن ذلك كان باشارة بعض الدولة على الطبيب ، استعجالا لموته ، توفى يوم السبت بعد الظهر ثانى ربيع الآخر عن ثمان وأر بعين سنة ، وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة وشهراً ، وكان من خيار الخلفاء وأعدهم وأرفقهم بالرعايا ، ومنع عنهم المكوس والضرائب ، ولم يترك بالعراق مكسا ، وقد شفع إليه بعض أصحابه في رجل شرير ، و بذل فيه عشرة آلاف دينار ، فقال له الخليفة أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وائتنى من مر ، وكان المستنجد أسمر طويل اللحية ، وهو الثانى والشلائين من المباسيين وذلك في الجل لام باء ولهذا قال فيه بعض الأدباء :

أصبحتُ لَبُ بني العباس بُعْمَلُتُهَا ﴿ إِذَا عُدُدتَ حَسَابَ الجُمُلُ الْخُلُفًا

وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر ، وقد رأى فى منامه رسول الله (س.) وهُو يقول له : قل اللهم الهدى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ، دعاء القنوت بتمامه . وصلى عليه يوم الأحد قبل الظهر ، ودفن بدار الخلافة ، ثم نقل إلى الترب من الرصافة رحمه الله تمالى .

#### خلافة المستضىء

وهو أبو محد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتنى ، وأمه أرمنية تدعى عصمت ، وكان مولاه فى شعبان سنة ست وثلاثين وخسمائة. بو يع بالخلافة يوم مات أبوه بكرة الأحد ناسع ربيع الآخر ، و بايعه الناس ، ولم يل الخلافة أحدامه الحسن بعدالحسن بن على غيرهذا ، و وافقه فى الكنية أيضاً ، وخلع يومئذ على الناس أكثر من ألف خلعة ، وكان يوما مشهودا ، و ولى قضاء قضاة بغداد الروح ابن الحدثنى يوم الجمعة حادى عشر ين ربيع الآخر ، وخلع على الرزير وهو الاستاذ عضد الدولة ، وضر بت على بابه الدبابات ثلاثة أوقات الفجر والمغرب والعشاء ، وأمر سبعة عشر أميراً من الماليك وأذن الوعاظ فتكلموا بعد مامنعوا مدة طويلة ، لما كان يحدث بسبب ذلك من الشرور الطويلة ، ثم كثر احتجابه ، ولما جاءت البشارة بولايته إلى الموصل قال العاد الكاتب :

قد أضاء الزمانُ بالمستضى • وارثُ البرد وابنُ عم النبي

جاء َ بالحق والشريعة والعد \* ل فيا مرحباً مهذا ألحى

فهنيئاً لأهل بنداد فازوا ، بعد بؤس بكل عيش هني

ومضى إن كانَ في الزمنِ المظ \* لم بالمودِ في الزمانِ المضى

وفها سار الملك نور الدين إلى الرقمة فأخذها ، وكذا نصيبين والخابور وسنجار ، وسلمها إلى زوج ابنته ابن أخيه مودود بن عمادالدين ، ثم سار إلى الموصل فأقام بها أربعة وعشرين بوما ، وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود ، مع الجزيرة ، و زوجه ابنته الأخرى ، وأمر بمهارة جامعها وتوسمته ، ووقف على تأسيسه بنفسه ، وجعل له خطيباً ودرسا الفقه ، و ولى الندريس للفقيمه أبى بكر البرقائي ، تلميذ محمد بن يحيى تلميذ الغزالي ، وكتب له منشوراً بذلك ، ووقف على الجامع قرية من قرى الموصل، وذلك كله باشارة الشيخ الصالح العابد عمر الملا، وقد كانت له زاوية يقصد فيها ، وله في كل سنة دعوة في شهر المولد ، يحضر فيها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراء و يحتفل بذلك ، وقد كان الملك تو رالدين صاحبه ، وكان يستشير ، في أمور ، ، وعمن يعتمده في مهماته وهو الذي أشار عليه في مدة مقامه في الموصل بجميع مافعله من الخيرات ، فلهذا حصل بقدومه لأهل الموصل كل مسرة ، واندفعت عنهم كل مضرة ، وأخرج من بين أظهرهم الظالم الغاشم فخرالدين عبد المسيح ، وسهاه عبد الله ، وأخــنه معه إلى دمشق فأقطعه إقطاعا حسنا ، وقد كان عبد المسيح هذا نصرانياً فأظهر الاسلام، وكان يقال إن له كنيسة في جوف داره، وكان سي السيرة خبيث السريرة في حق العلماء والمسلمين خاصة ، ولما دخل نور الدين الموصــل كان الذي استأمن له نور الدين الشيــخ عمر الملاء وحين دخل نور الدين الموصل خرج إليه ابن أخيه فوقف بين يديه فأحسن إليه وأكرمه ، وألبسه خلعة جاءته من الخليفة فدخل فيها إلى البلد في أبهة عظيمة ، ولم يدخل نورالدين الموصلحق قوى الشتاء فأقام بها كما ذكرنا ، فلما كان في آخر ليلة من إقامته بها رأى رسول الله(س.) يقول له : طابت لك بلدك وتركت الجهاد وقتال أعداء الله ? فنهض من فوره إلى السفر، وما أصبح إلا سأثراً إلى الشام ، واستةضى الشيخ ابن أبي عصرون ، وكان معه على سنجار ونصيبين والخابور ، فاستناب فيها ابن أبي عصرون نوابا وأصحابا .

وفيها عزل صلاح الدين قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة ، و ولى قضاء القضاة بها لصدر الدين عبد الملك بن درباس المارداني الشافعي ، فاستناب في سأتر المعاملات قضاة شافعية ، و بني مدرسة للشافعية ، وأخرى للمالكية ، واشترى ابن أخيه تقى الدين عر داراً تعرف بمنازل العز ، وجعلها مدرسة للشافعية ووقف عليها الروضة وغيرها . وعر صلاح الدين أسوار البلد ، وكذلك أسوار السكندرية ، وأحسن إلى الرعايا إحسانا كثيراً ، و ركب فأغار على بلاد الفرنج بنواحي عسقلان وغزة وضرب قلعة كانت لهم على أيلة ، وقتل خلقا كثيرا من مقاتلتهم ، وتلقى أهله وهم قادمون من الشام ، واجتمع شمله بهم بعد فرقة طويلة . وفيها قطع صلاح الدين الأذان بحي على خير العمل من ديار مصر كاما ، وشرع في تمهيد الخطبة لبني العباس على المنابر ،

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO VII GO

وممن توفى فيها من الأعيان . طاهو بن محمد بن طاهر

أبو زرعة المقدسي الأصل ، الرازى المولد ، الهمداني الدار ، ولد سنة إحدى وثمانين وأر بمائة وأسمعه والده الحافظ محمد بن طاهرالكثير ، ومما كان يرويه مسندالشافعي ، توفى بهمدان يومالأر بماء سابع ربيع الا خر ، وقد قارب التسمين .

#### يوسف القاضي

أبو الحجاج بن الخلال صاحب ديوان الانشاء بمصر، وهو شيخ القاضي الفاضل في هذا الفن، اشتغل عليه فيه فبرع حتى قدر أنه صار مكانه حين ضعف عن القيام بأعباء الوظيفة لكبره، وكان القاضي الفاضل يقوم به و بأهله حتى مات ، ثم كان بعد موته كثير الاحسان إلى أهله رحمهم الله. يوسف بن الخليفة

المستنجد بالله بن المقتنى بن المستظهر ، تقدم ذكر وفاته وترجمته ، وقد تو فى بعده عمه أبو نصر ابن المستظهر بأشهر ، ولم يبق بعده أحد من ولدالمستظهر ، وكانت وفاته بوم الثلاثاء الثان والعشرين من ذى القعدة منها . ثم دخلت سئة سبع وستين وخمسمائة

#### فيها كانت وفاة العاضد صاحب مصر

فى أول جمة منها ، فأمر صلاح الدين باقامة الخطبة لبنى العباس بمصر وأعملها فى الجمعة الثانية ، وكان يوماً مشهودا ، ولما انتهى الخبر إلى الملك نور الدين أرسل إلى الخليفة يعلمه بذلك ، مع ابن أبى عصر ون شهاب الدين أبى المعالى ، فزينت بغداد وغلقت الأسواق ، وعملت القباب وفر حالمسلمون فرحاً شديدا ، وكانت قد قطعت الخطبة لبنى العباس من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة فى خلافة المطيع العباسى ، حين تغلب الفاطميون على مصر أيام المعز الفاطمى ، بانى القاهرة ، إلى هذا الان ، وذلك مائنا سنة وثمان سنين . قال ابن الجوزى : وقد ألفت فى ذلك كتابا سميته النصر على مصر .

والعاضد في اللغة القاطع ، « لا يعضد شجرها » لا يقطع ، و به قطعت دولتهم ، واسمه عبد الله ويكنى بأبي محمد بن بوسف الحافظ بن المستنصر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور القاهرى ، أبي الغنائم بن المهدى أولهم ، كان مولد العاضد في سنة ست وأر بعين ، فعاش إحدى وعشرين سنة وكانت سيرته مذمومة ، وكان شيعياً خبيثا ، او أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة ، واتفق أنه لما استقر أمر الملك صلاح الدين رسم بالخطبة لبني العباس عن مرسوم الملك نور الدين ، وذلك أن الخليفة بعث إلى نور الدين فعاتبه في ذلك قبل وفاته ، وكان المستنجد إذ ذاك مدنفا مريضا ، فلما مات تولى بعده ولده ، فكانت الخطبة بصرله ، ثم إن العاضد مرض فكانت وفاته في يوم

عاشوراه ، فحضر الملك صلاح الدين جنازته وشهد عزاه ، و بكى عليه وتأسف ، وظهر منه حزن كثير عليه ، وقد كان مطيعاً له فيا يأمره به ، وكان العاضد كر عا جواد اساعه الله . ولما مات استحوذ صلاح الدين على القصر عا فيه ، وأخرج منه أهل العاضد إلى دار أفردها لهم ، وأجرى عليهم الأرزاق والنفقات الهنية ، والعيشة الرضية ، عوضاً عمافاتهم من الخلافة ، وكان صلاح يتندم على إقامة الخطبة لبنى العباس عصر قبل وفاة العاضد ، وهلا صبر بها إلى بعد وفاته ، ولكن كان ذلك قدراً مقدوراً . ومما نظمه العماد في ذلك :

توفى العاضد الدعى فا ، يفتحُ ذو بدعة بمصر فا وعصرفرءونهاانقضي وغدا \* يوسفها في الأمور محتكما قد طفئت جمرة الغواة وقد ، داخ من الشرك كل ما اضطرما وصار شملُ الصلاح ملتماً ، بها وعقد السداد منتظما لما غدا مشعراً شعار بني ال • مباسِ حقًّا والباطلُ اكتمَّا و باتَ داعي التوحيد منتظرًا . ومن دعاة الاشراك منتقما وظلَ أهلُ الضلالِ في ظال \* داجية من غبائة وعى وارتكسَ الجاهلونَ في ظلمٌ ﴿ لَمَا أَضَاءَتُ مَنَابِرُ العَلَمَا وعادُ بالستضيُّ معتلياً \* بناء حق بعد ما كانَ منهدما أعيدت الدولة التي اضطهدت ، وانتصر الدين بعدما اهتضا واهتزعطفُ الاسلام من جلل \* وافتر ثغرُ الاسلام وابتسما واستبشرت أوجه الهدى فرحاً \* فليقرع الكفرُ سنهُ ندما عادَ حريمُ الاعداءِ منتهكَ ال ﴿ حَسَى وَفَى الطَّفَاةُ مِنْقُسُمْ قصورُ أهلِ القصورِ أخربها • عامُّ بيتِ من السَكالِ ما أَزْعَجُ بِمِهِ السَّكُوتُ إِسَاكُنْهَا \* وَمَاتُ ذَلاً وَأَنْفُهُ رَخْمًا ومما قيل من الشمر ببغداد يبشر الخليفة المستضى بالخطبة له بمصر وأعمالها :

قبل من الشمر ببعداد يبسر الحليمة المستعلى بلطب بالمستور المنتك المهنيك المولائ فتح تتابت « إليك به خوض الركائب توجف أخذت به مصراً وقد حال دونها « من الشرك يأس في لها الحق يقذف فعادت بحمد الله باسم إمامنا « تتبه على كل البلاد وتشرف ولا غرو إن ذلت ليوسف مصره « وكانت إلى عليائه تتشوف فشامه خلقاً وخلقاً وعفة « وكل عن الرحن في الأرض بخلف فشامه خلقاً وخلقاً وعفة « وكل عن الرحن في الأرض بخلف أ

MONONONONONONONONONONONONO

كشفتُ بها عن آل هاشم سبة \* وعاراً أبي إلا بسيفك يكشفُ وقد ذكر ذلك أبوشامة في الروضتين ، وهي أطول من هذه ، وذكر أن أبا الفضائل الحسين بن محد بن بركات الوزير أنشدهاللخليفة عند موته بعد منام رآه ، وأراد بيوسف الثاني المستنجد ، وهكذا ذكر ابن الجوزي: أنها أنشدت في حياة الستنجيد، ولم يخطب بها إلا لابنيه المستضىء، فجرى المقال باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقد أرسل الخليفة إلى الملك نور الدين معظمة لما بشر بالخطبة له بمصر ، وكذلك الملك صلاح الدين إلى الديار المصرية ومعها أعلهم سود ولواء ممةود ، ففرقت عـلى الجوامع بالشام و يمصر . قال ابن أبي طي في كتابه : ولما تفرغ صـلاح الدين من توطيد المملكة و إقامة الخطبة والنعزية ، استعرض حواصل القصرين فوجد فيهما من الحواصل والأمتمة والا كات والملابس والمفارش شيئا بإهراء وأمراً هائلاً ، من ذلك سبمائة يتيمة من الجوهر ، وقضيب زمرد طوله أكثر من شـبر وسمكه نحو الابهام ، وحبل من يا قوت ، و إبريق عظيم من الحجر المانع ، وطبل القولنج إذا ضرب عليه أحد فيه ربح غليظة أو غيرها خرج منه ذلك الربح من دبره ، و ينصرف عنه مايجده من القولنج ، فاتفق أن بعض أمراء الا كراد أخذه في يده ولم يدر ما شأنه ، فضرب عليه فحبق - أى ضرط - فألقاه من يده على الأرض فكسره فبطل أمره. وأما القضيب الزمرد فان صلاح الدين كسره ثلاث فلق فقسمه بين نسائه ، وقسم بين الأمراء شيئًا كثيرًا من قطع البلخش والياقوت والذهب والفضية والأثاث والأمنعة وغيير ذلك ، ثم باع ما فضل عن ذلك وجمع علميه أعيان التجار، فاستمر البيع فيم التي هنالك من الأثاث والأمتعة نجوا من عشر سنين ، وأرسل إلى الخليفة ببغداد من ذلك هدايا سنية نفيسة ، وكذلك إلى الملك نور الدين، أرسل إليه من ذلك جانباً كثيراً صالحا، ولم يدخر لنفسه شيئا بما حصل له من الأموال، بل كان يعطى ذلك من حوله من الأمراء وغـيرهم ، فكان بما أرسـله إلى نور الدين ثلاث قطع بلخش زنة الواحدة إحدى وثلاثون مثقالا ، والأخرى ثمانية عشر مثقالا ، والثالثة عشرة مثاقيل ، وقيل أكثر مع لا كنيرة ، وستون ألف دينار ، وعطر لم يسمع بشله ، ومن ذلك حمارة وفيل عظيم جدا ، فأرسلت الحمارة إلى الخليفة في جملة هدايا . قال ابن أبي طي : ووجد خزانة كتب ليس لها في مدائن الاسلام نظير، تشتمل على ألغي ألف مجلد، قال ومن عجائب ذلك أنه كان بِها ألف ومائنان وعشر ون نسخة من تاريخ الطبري ، وكذا قال الماد الكاتب : كانت الكتب قريبة من مائة وعشر بن ألف مجلد . وقال ابن الأثير : كان فيها من الكتب بالخطوط المنسو بة ائة ألف مجلد ، وقد تسلمها القاضي الفاضل ، فأخذ منها شيئًا كثيراً مما اختاره وانتخبه ، قال وقسم القصر الشمالي بين الأمراء فسكنوه ، وأسكن أباه نجم الدين أبوب في قصرعظيم على الخليج، يقال له اللؤاؤة، الذي فيه بستان الكافوري وأسكن أكثر الأمراء في دور من كان ينتمى إلى الفاطميين ، ولا يلتى أحد من الأثراك أحداً من أولئك الذين كانوا بها من الأكابر إلا شلحوه ثيابه ونهبوا داره ، حتى تمزق كثير منهم في البلاد ، وتفرقوا شدرمذر وصاروا أيدى سبا .

وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وثمانين سنة وكسراً ، فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يفنوا فيها . وكان أول من ملك منهم المهدى ، وكان من سلمية حدادا اسمه عبيد ، وكان يهوديا ، فدخل بلاد المفرب وتسمى بعبيد الله ، وادعى أنه شريف علوى فاطمى ، وقال عن نفسه إنه المهدى كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء والأثمة بعد الأر بمائة كما قد بسطنا ذلك فما تقدم ، والمقصود أن هذا الدعى الكذاب راج له ما افتراه في تلك البلاد، ووازره جماعة من الجملة، وصارت له دولة وصولة ، ثم تمكن إلى أن بني مددينة سماها المهدية نسبة إليه ، وصار ملكا مطاعا ، يظهر الرفض و ينطوى دلى الكفر المحض، ثم كان من بعده ابنه القائم محمد، ثم ابنه المنصور إساعيــل، ثم ابنه المعز ممد ، وهو أول من دخل ديار مصرمتهم ، و بنيت له القاهرة المعزية والقصران ، ثم أبنه العزيز نزار، ثم ابنه الحاكم منصور، ثم ابنه الطاهر على ، ثم ابنه المستنصر معد، ثم ابنه المستعلى أحمد، ثم ابنه الآمر ه: صور، ثم ابن عمه الحافظ عبد المجيد، ثم ابنه الظافر إسهاعيل، ثم الفائز عيسى، مم ابن عه العاضد عبد الله وهو آخرهم ، فجماتهم أربعة عشر ملكا ، ومدتهم ماثنان ونيف وثمانون سنة ، وكذلك عدة خافاء بني أمية أربهة عشر أيضاً ، ولكن كانت مدتهم نيفا وثمانين سنة ، وقد نظمت أماء هؤلاء وهؤلاه بأرجوزة فابعة لأرجوزة بني العباس عند انقضاء دولتهم ببغداد، في سنة ست وخمسين وسنمائة ، كما سيأنى . وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا ، وكاتوا من أُغنى الخلفاء وأجبرهم وأظلهم ، وأنجس الملوك سيرة ، وأخبتهم سريرة ، ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد ، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية } [ والحشيشية]، وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكماله ، حتى أخذوا القدس وغابلس ومجلون والغور و بلاد غزة وعسقلان وكرك الشو بك وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا و بيروت وصفد وطرابلس و إنطا كيمة وجميع ما والى ذاك ، إلى بلاد إياس وسيس ، واستحوذوا عل بلاد آمد والرها ورأس الدين و بلاد شتى غمير ذلك ، وقتلو أمن المملين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله ، وسبوا ذرارى المسلمين من النساء والولدان بمما لا يحدولا يوصف ، وكل هذه البلاد كانت الصحابة قمد فتحوها وصارت دار إسلام ، وأخذوا من أموال المسلمين مالا يحد ولا يوصف ، وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن الله سلم ، وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين محوله وقوته وجوده و رحمته ، وقد قال الشاعر المعروف عرقلة :

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 171 EOJ

أصبحُ الملكُ بعد آلِ على \* مشرقاً بالملوكِ من آلِ شادى وغدا الشرقُ يحسدُ الغر \* بُ للقوم فصرُ تزهو على بندادٍ ما حورها إلا بعزم وحزم \* وصليلِ الغولاذِ في الأكبادِ لا كفرعون والعزيزِ ومن \* كانُ بها كالخطيب والاستاد

قال أبو شامة : يعنى بالا ستاد كأنه نور الاخشيدى ، وقوله آل على يعنى الفاطميين على زعمهم ولم يكونوا فاطميين ، و إنما كانوا ينسبون إلى عبيد ، وكان اسمه سعيداً ، وكان بهوديا حداداً بسلمية ، ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الا ثمة فيهم وطعنهم فى نسبهم . قال وقد استقصيت الكلام فى مختصر نار يخ دمشق فى ترجة عبد الرحن بن إلياس ، ثم ذكر فى الروضتين فى هدذا الموضع أشياء كثيرة فى غضون ما سقته من قبائمهم ، وما كانوا بجهر ون به فى بعض الأحيان من الكفريات ، وقد تقدم من ذلك شى تراجهم ، قال أبو شامة: وقد أفردت كتابا محميته «كشف ما كان عليه بنو عبيد من ذلك شى تراجهم ، قال أبو شامة: وقد أفردت كتابا محميته «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والسكيد » وكذا صنف الدلهاء فى الرد عليهم كتباً كثيرة ، من أجل من الحضو فى ذلك كتاب القاض أبو بكر الباقلاني كه الذى سهاه «كشف الأسرار وهتك الاستار» ما وضع فى ذلك كتاب القاض أبو بكر الباقلاني كه الذى سهاه «كشف الأسرار وهتك الاستار»

أبدتم من بلى دولة الكفر من \* بنى عبيد بمصر إن هذاهوالفضلُ زادقة شيمية باطنية \* مجوس ومافى الصالحين لهم أصلُ يسرونَ كفراً يظهرونَ تشيعاً \* ليستروا سابِرُ عهم الجهلُ

وفيها أسقط الملك صلاح الدين عن أهل مصر المكوس والضرائب، وقرىء المنشور بذلك على رؤس الأشهاد يوم الجمة بعد الصلاة ثالث صفر . وفيها حصلت نفرة بين نور الدين وصلاح الدين ، وذلك أن نور الدين غزا في هذه السنة بلاد الفرنج في السواحل فأحل بهم بأساً شديداً ، وقر وفي أنفسهم منه نقمة ووعيداً ، ثم عزم على محاصرة الكرك وكتب إلى صلاح الدين يلتقيه بالمساكر المصرية إلى بلاد الكرك ، ليجتمعا هنالك ويتفقاعلى المصلح التي يعود نفعها عملى المسلمين ، فتوهم من ذلك صلاح الدين وخاف أن يكون لهذا الأمر غائلة يزول بها ما حصل له من النمكن من بلاد مصر ، ولكنه مع ذلك ركب في جيشه من مصر لأجل امتنال المرسوم ، فساراً ياماً ، ثم كر راجماً معتلا بقلة الظهر ، والخوف على اختسلال الأمور إذا بعد عن مصر واشتغل عنها ، وأرسل يعتذر إلى تور بقلة الظهر ، والخوف على اختسلال الأمور إذا بعد عن مصر واشتغل عنها ، وأرسل يعتذر إلى تور الدين وتوليتها غيره ، ولما بلغ هذا الخبرصلاح الدين ضاق بذلك ذرعه ، وذكر ذلك بحضرة الأمراء الدين وتوليتها غيره ، ولما بلغ هذا الخبرصلاح الدين ضاق بذلك ذرعه ، وذكر ذلك بحضرة الأمراء والكبراء ، فبادر ابن أخيه تتى الدين عر وقال : والله لو قصدنا نور الدين لنقاتلنه ، فشتمه الأمير والكبراء ، فبادر ابن أخيه تتى الدين عر وقال : والله لو قصدنا نور الدين لنقاتلنه ، فشتمه الأمير

غيم الدين أبوب والد صلاح الدين وسبه وأسكته ، ثم قال لابنه : اسمع ما أقول ال ، والله ما هينا أحد أشفق عليك منى ومن خالك هذا \_يعنى شهاب الدين الحارى \_ ولو رأينا نور الدين لبادرنا إليه ولقبائنا الأرض بين يديه ، وكذاك بقية الأمراء والجيش ، ولو كتب إلى أن أبعثك إليه مع نجاب لفمات ، ثم أمر من هناك بالانصراف والذهاب ، فلما خلى بابنه قال له : أمالك عقل ? تذكر مثل هذا بحضرة هؤلاء فية ول عر مثل هذا الكلام فتقره عليه ، فلا يبقى عند نور الدين أهم من قصلك وقتالك وخراب ديارنا ، وأعارنا ، ولو قد رأى الجيش كلهم نور الدين لم يبقى ممك واحد منهم ، ولذهبوا كلهم إليه ، ولكن أبهث اليه وترفق له وتواضع عنده ، وقل له : وأى حاجة إلى مجى مولانا السلطان إلى قتالى ؟ ابهث إلى بنحب أو جال حتى أجى معه إلى بين يديك . فبعث إليه بغلك فلما سمع نور الدين مثل هذا الكلام لان قلبه له ، وانصرفت همته عنه ، واشتغل بغيره ، وكان أمى الله قدراً مقدوراً .

وفيها اتخذ نور الدين الحام الموادى ، وذلك لامتداد مملكته واتساعها ، فانه ملك من حد النوبة إلى همذان لا يتخلها إلا بلاد الفرنج ، وكلهم نحت قهره وهدنته ، ولذلك اتخذ في كل قلمة وحصن الحام التي يحمل الرسائل إلى الا فاق في أسرع مدة ، وأيسر عدة ، وما أحسن ما قال فيهن القاضى الفاضل الحام ، لائكة المادك ، وقد أطنب ذلك العاد الكاتب ، وأطرب وأعجب وأغرب .

ومن توفى فيها من الأعيان. عهد الله بن أحمد

ابن أحد بن أحد أبو عهد بن الخشاب ، قرأ القرآن وصم الحديث ، واشتغل بالنحو حتى ساد أهل زمانه فيهما ، وشرح الجل لعبد القاهر [الجرجائى] ، وكان رجلا صالحا منطوعا ، وهذا نادر فى النحاة ، توفى فى شعبان من هذه السنة ودفن قريبا من الامام أحد ، ورؤى فى المنام فقيل له مافعل الله بك ؟ فقال غفر لى وأدخلنى الجنة إلا أنه أعرض عنى وعن جماعة من العلماء تركوا العمل واشتغلوا بالقول ، قال ابن خلكان : كان مطرحاً المكلفة فى مأكله وملبسه ، وكان لا يبالى بمن شرق أو غرب .

#### محمد بن محمد

أبو المظفر الدوى، تفقه على محمد بن يحيى تلميذ الغزالى ، وفاظر و وعظ ببغداد ، وكان يظهر مذهب الأشعرى ، و يتكلم في الحنابلة مات في رمضان منها .

ناصر بن الجوني الصوفي

كان يمشى فى طلب الحديث حافيا ، توفى ببغداد . قال أبو شامة : وفيها توفى .

نصر الله [ بن عبدالله ] أبو الفتوح

الاسكندري الممروف بابن قلاقس الشاعر بسيذاب، توفى عن خمس وأربمين سنة .

والشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي ، نزيل الموصل المقرى النحوى ، قال : وفيها ولد العزيز والظاهر أبنا صلاح الدين ، والمنصور محمد بن تق الدين عر .

م دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة

فيها أرسل نور الدين إلى صلاح الدين وكان الرسول الموفق خالد بن القيسرانى \_ ليقيم حساب الديار المصرية ، وذلك لأن نور الدين استقل الهدية التي أرسل بها إليه من خزائن الماضد ، ومقصوده أن يقر رعلى الديار المصرية خراجاً منها في كل عام . وفيها حاصر صلاح الدين الكرك والشو بك فضيق على أهلها ، وخرب أما كن كثيرة من معاملاتها ، ولكن لم يظفر بها عامه ذلك . وفيها اجتمعت الفرنج بالشام لقصد زرع (۱) ، فوصلوا إلى سمسكين فبر ز إليهم نور الدين فهر بوا منه إلى الغور ، ثم إلى السواد ، ثم إلى الشلالة ، فبعث سرية إلى طبرية فما واهناك وسبوا وقنلوا وغنموا وعادوا سالمين ، السواد ، ثم إلى الشلالة ، فبعث سرية إلى طبرية فما أو هنان أخاه شمس الدولة نور شاه إلى بلاد النوبة فافتتحها ، واستحوذ على معقلها وهو حصن يقال له إبريم ، ولما رآها بلدة قليلة الجدوى لا يني خراجها بكافتها ، استخاف على المصن المذكور رجلا من الأكراد يقال له إبراهيم ، فجعله مقدماً مقر راً بكافتها ، استخاف على المصن المذكور رجلا من الأكراد يقال له إبراهيم ، فجعله مقدماً مقر راً بحصن إبريم ، وافضاف إليه جاعة من الأكراد البطالين ، فكثرت أموالهم وحسنت أحوالهم هنالك وشنوا الغارات وحصلوا على الغنائم .

وفيها كانت وفاة الأمرير نجم الدين أبوب بن شادى والد صلاح الدين ، سقط عن فرسه فات وسنأتى على ترجمته فى الوفيات . وفيها سار الملك نور الدين إلى بلاد عز الدين قلج أرسلان بن مسعود ابن قلج أرسلان بن سلمان السلموق ، وأصلح ماوجده فيها من الخلل. ثم سار فافتتح مرعش وبهسنا ، وعلى منهما بالحسنى . قال العاد : وفيها وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين النيسابورى ، وهو فقيه عصره ونسيج وحده ، فسر به نور الدين وأنزله بحلب عدرسة باب العراق ، ثم أتى به إلى دمشق فدرس بزاوية جامع الغربية المهر وفة بالشيخ فصر المقدسى ، ثم نزل عدرسة الحاروق ، ثم شرع نور الدين بانشاء مدرسة كبيرة الشافعية ، فأدركه الأجل قبل ذلك . قال أبو شامة : وهى العادلية الكبيرة التي عمرها بعد ذلك المائلة بالخطبة المباسية بالديار المصرية ، ومعه توقيع من الخلافة باقطاع درب من بغداد وقد أدى الرسالة بالخطبة المباسية بالديار المصرية ، ومعه توقيع من الخلافة باقطاع درب هذا و ن وصريفين انو ر الدين ، وقد كانتا قدياً لأبيه عاد الدين زنكى ، فأراد تور الدين أن ينشى ببغداد مدرسة على حافة الدجلة ، و يجمل هذين المكانين وقفاعلها فعاقه القدر عن ذلك . وفها وقعت بناحية خوار زم حر وبكثيرة بين سلطان شاه و بين أعدائه ، استقصاها ابن الأثير وابن الساعى . بناحية خوار زم حر وبكثيرة بين سلطان شاه و بين أعدائه ، استقصاها ابن الأثير وابن الساعى .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل. وفي ابن الأثير :قصدوا بلاد حوران من أعمال دمشق.

وفيها هزم ملك الأرمن مليح بن ليون عساكر الروم، وغنم منهم شيئا كثيراً ، و بعث إلى نورالدين بأموال كثيرة ، وشلائين رأساً من رؤس كبارهم ، فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضى ، وفيها بمث صلاح الدين سرية صحبه قراقرش مملوك تقى الدين عر ابن شاهنشاه إلى بلاد إفريقية ، فلكوا طائفة كثيرة منها ، من ذلك مدينة طرابلس الغرب وعدة مدن معها .

وممن توفى فيها من الأعيان إيلدكن التركي الاتابكي

صاحب أذر بيجان وغيرها ، كان مملوكا للكال السميرمي ، و زير السلطان محمود ، ثم علا أمره وتمكن وملك بلاد أذر بيجان و بلاد الجبل وغيرها ، وكان عادلا منصفا شجاعا محسنا إلى الرعية ، توفى بهمدان . الأمير نجم الدين أبو الشكر أبوب بن شادي

ابن مروان ، زاد بمضهم بعد مروان بن يمةوب ، والذى عليه جهوره أنه لا يعرف بعد شادى أحد فى نسبهم ، وأغرب بعضهم و زعم أنهم من سلالة مروان بن محد آخر خلفاء بنى أمية ، وهذا ليس بصحيح ، والذى نسب اليه ادعا، هذا هو أبو الفداء إساعيل بن طغتكين بن أبوب بن شادى و يعرف بابن سيف الاسلام ، وقد ، لك البمن بعد أبيه فتعاظم فى نفسه وادعى الخلافة وتلقب بالامام الهادى بنور الله ولهجوا بذلك وقال هو فى ذلك :

وأنا الهادى الخليفة والذى \* أدوسُ رقابُ الغلبِ بِالضَّمَّو الجُوْدِ ولا بدُ من بندادُ أطوى ربوعها \* وأنشرها نشرُ الشاسِ على البردِ وأنصبُ أعلامى على شرفاتها \* وأحيى بها ما كان أسهُ جدى ويخطبُ لى فيها على كل منبر \* وأظهرُ أَمْ اللهِ في الغور والنجد

وما ادعاه ليس بصحيح ، ولا أصل له يعتمد عليه ، ولا مستند يستند إليه ، والمقصود أن الأمير نجم الدين كان أسن من أخيه أسد الدين شيركوه ، ولد بأرض الموصل ، كان الامير نجم الدين شجاعا ، خدم الملك محد بن ملكشاه فرأى فيه شهامة وأمانة ، فولاه قلمة تكريت ، فحكم فيها فمدل ، وكان من أكرم الناس ، ثم أقطعها الملك مسعود لمجاهد الدين نهر و زشحنة العراق ، فاستمر فيها ، فاجتاز به في بهض الأحيان الملك محاد الدين زنكي منهزماً من قراجا الساق فآواه وخدمه خدمة بالغة قامة ، وداوى جراحاته وأقام عنده مدة خسة عشر يوماً ، ثم ارتحل إلى بلده الموصل ، ثم اتفق أن نجم الدين أيوب عاقب رجلا نصرانياً فقتله ، وقيل إنما قتله أخوه أسد الدين شيركوه ، وهذا بخلاف الذي ذكره ابن خلكان ، فانه قال : رجمت جارية من بهض الخدم ف ذكرت له أنه تعرض لما اسفهسلار الذي بباب القلعة ، فوج إليه أسد الدين فطعنه بحر بة فقتله ، فبسه أخوه نجم الدين وكتب إلى مجاهد الدين نهر و زيخيره بصورة الحال ، فكتب إليه يقول : إن أباكما كانت

CHANCHONONONONONONONONO TYT CO

له على خدمة ، وكان قد استنابه فى هذه القلعة قبل ابنه نجم الدين أيوب ، و إنى أكره أن أسوء كا ، ولكن انتقلا منها . فأخرجهما نهر و زمن قلعته . و فى ليلة خر وجه منها ولد له الملك الناصر صلاح الدين يوسف . قال فتشاءمت به لفقدى بلدى و وطنى ، فقال له بعض الناس : قد نرى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود فما يؤمنك أن يكون هذا المولود ملكا عظها له صيت ? فكان كاقال ، فاتصلا بخدمة الملك عماد الدين زنكى أبى نو ر الدين ، ثم كانا عند نو ر الدين متقدمان عنده ، وارتفعت منزاتهما وعظما ، فاستناب نو ر الدين نجم الدين أيوب على بعلبك ، وكان أسد الدين من أكبر أمرائه ، ولما تسلم بعلبك أقام مدة طويلة ، و و لد له فيها أكثر أولاده ، ثم كان من أمره ما ذكرناه فى دخوله الديار المصرية . ثم إنه فى ذى الحجة سقط عن فرسه فات بعد ثمانية أيام فى اليوم السابم والمشرين من ذى الحجة من هذه السنة ، وكان ابنه ضلاح الدين محاصر الكرك غائباً عنه ، فلما بلغه خبر موته تألم لغيبته عن حضوره ، وأرسل يتحرق و يتحزن ، وأنشد :

وتخطفه يد الردى في غيبتي \* هبني حضرت ، فكنتُ ماذا أصنم ؟

وقد كان نجم الدين أبوب كثير الصلاة والصدقة والصيام ، كريم النفس جوادا ممدما . قال ابن خلكان : وله خانقاه بالديار المصرية ، ومسجد وقناة خارج باب النصر من القاهرة ، وقفها في سنة ست وستين . قلت : وله بدمشق خانقاه أيضاً ، تعرف بالنجمية ، وقد استنابه ابنه على الديار المصرية حين خرج إلى الكرك ، وحكمه في الخزائن ، وكان من أكرم الناس، وقد امتدحه الشعراء كالمادوغيره ورثوه بمراث كثيرة ، وقد ذكر ذلك مستقصى الشيخ أبو شاءة في الروضتين ، ودفن مع أخيه أسد الدين بدار الامارة ، ثم نقلا إلى المدينة النبوية في سنة ثمانين ، فدفنا بتربة الوزير جمال الدين الموصلى ، الذي كان مواخياً لأسد الدين شيركوه ، وهو الجال المتقدم ذكره ، الذي ليس بين تربته الموصلى ، الذي كان مواخياً لأسد الدين شيركوه ، وهو الجال المتقدم ذكره ، الذي ليس بين تربته ومسجد النبي رس، إلا مقدار سبعة عشر ذراعا ، فدفنا عنده . قال أبو شامة : وفي هذه السنة توفى ملك الرافضة والنحاة .

## الحسن بن ضافي بن بزدن التركي

كان من أكابر أمراء بغداد المتحكين في الدولة ، ولكنه كان رافضياً خبيثا متعصباً للر وافض ، وكانوا في خفارته وجاهه ، حتى أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها ، ودفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد والمنة ، وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحاً شديدا ، وأظهر وا الشكر لله ، فلا تجد أحداً منهم إلا يحمد الله ، فنضب الشيعة من ذلك ، ونشأت بينهم فننة بسبب ذلك . وذكر ابن الساعى في تاريخه أنه كان في صغره شابا حسنا مليحاً معشوقا للا كابر من الناس . قال ولشيخنا أبي المين الكندى فيه ، وقد رمدت عينه :

بكل صباح لى وكل عشية ، وقوف على أبوابكم وسلام وقد قيل لى يشكوسقاماً بعينه ، فها نحن منها نشتكي ونضام مم مدخلت سنة تسع وستين وخمسائة

قال ابن الجوزى في المنتظم : إنه سقط عندهم ببغداد برد كبار كالنارنج، ومنه ما وزنه سبعة أرطال ، ثم أعقب ذلك سبل عظيم ، و زيادة عظيمة في دجلة ، لم يعهد مثلها أصلا ، فحرب أشياء كثيرة من الممران والقرى والمزارع، حتى القبور، وخرج الناس إلى الصحراء، وكثر الضجيج والابنهال إلى الله حتى فرج الله عز وجل، وتناقصت زيادة الماء بحمد الله ومنِّه، قال: وأما الموصل فانه كان مها نحو ما كان ببغداد وانهدم بالماء نحو من أافي دار، واستهدم بسببه مثل ذلك ، وهلك تحت الردم خلق كثير ، وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة ، فهلك بسبيها شي كثيرمن القرى ، وغلت الأسمار بالعراق في هذه السنة في الزروع والثمار، ووقع الموت في الغنم ، وأصيب كثير ممن أكل منها بالعراق وغيرها . قال ابن الساعى . و في شوال منها توالت الأمطار بديار بكر والموصل أربعين وما وليلة لم روا الشمس سوى مرتين لحظتين يسيرتين ، ثم تستتر بالغيوم ،فتهدمت بيوت كثيرة ، ومساكن على أهلها، و زادت الدجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة ، وغرق كثير من مساكن بغداد والموصل، ثم تناقص الماء باذن الله . قال ابن الجوزى : وفي رجب وصل ابن الشهر زورى من عند نور الدين ومعه ثياب مصرية ، وحمارة ملونة جلدها مخطط مثل الثوب المتابي . وفيها عزل أبن الشامي عن تدريس النظاميــة و وليها أبو الخير القزويني . قال : وفي جمادي الآخرة اعتقل المجير الفقيه ونسب إلى الزندقة والانحلال وترك الصلاة والصوم، فنضب له ناس وزكوه وأخرج، وذكر أنه وعظ بالحدثية فاجتمع عنده قريباً من ثلاثين ألفا . قال ابن الساعى : وفيها سقط أحمد بن أمير المؤمنين المستضى من قبة شاهقة إلى الأرض فسلم ، ولكن نبت يده اليمني وساعده اليسرى ، وانسلخ شي من أنفه ، وكان ممه خادم أسود يقال له نُجاح ، فلما رأى سيده قد سقط ألتى هو نفسه أيضاً خلفه ، وقال : لا حاجة لى في الحياة بعده ، فسلم أيضاً ، فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس الناصر ـ وهو هـــــذا الذي قد سقطــــ لم ينسها لنجاح هــــذا ، فحكه في الدولة وأحسن إليه، وقد كانا صغير بين لما ســقطاً . وفيهــا سار الملك نور الدين نحو بلاد الروم وفى خــدمته الجيش وملك الأرمن وصاحب ملطية ، وخلق من الملوك والأمراء ، وافتتح عدة من حصوبهم ، وحاصر قلمة الروم فصالحه صاحبها بخمسين ألف دينارجزية ، ثم عاد إلى حلب وقد وجد النجاح في كل ماطلب ، ثمأتي دمشق مسروراً محبوراً . وفيها كان فتح بلاد اليمن للملك صلاح الدين ، وكان سبب ذلك أن صلاح الدين بلغه أن بها رجلاً يقال له عبد النبي بن مهدى ، وقد تغلب عليها ودعا إلى نفسه وتسمى بالامام ، وزعم أنه

سيملك الأرض كلها، وقد كان أخوه على بن مهدى قد تغلب قبله عليها، وانتزعها من أيدى أهل زبيد، ومات سنة ستين فملكها بعده أخوه هذا ، وكل منهما كانسيى السيرة والسريرة ، فعزم صلاح الدين لكثرة جيشهوقوته على إرسال سرية إليه ، وكانأخوه الأكبر شمس الدولة شجاعا مهيباً بطلا وكان بمن يجالس عمارة اليمني الشاعر، وكان عمارة ينعت له بلاد المن وحسنها وكثرة خيرها، فحداه ذلك على أن خرج في تلك السرية في رجب من هذه السنة ، فورد مكة فاعتمر بها ثم سار منها إلى زبيد، نخرج إليه عبد النبي فقاتله فهزمه توران شاه ، وأسر ه وأسر زوجته الحرة، وكانت ذات أموال جزيلة فاستقرها عملي أشياء جزيلة ، وذخائر جليلة ، ونهب الجيش زبيد ، ثم توجه إلى عدن فقاتله ياسر ملكها فهزمه وأسره، وأخــذ البلد بيسير من الحصار، ومنع الجيش من نهيها، وقال ما جئنا لنخرب البلاد ، و إنماجتنا لممارتها وملكها ، ثم سار في الناس سيرة حسنة عادلة فأحبوه ، ثم تسلم بقية الحصون والمعاقل والمخالف، واستوسق له ملك البمن بحذافير . وألقى إليه أفلاذ كبده ومطاميره، وخطب الخليفة المباسي المستضيُّ ، وقتل الدعى المسمى بعبــد النبي ، وصفت البمن من أكدارها ، وعادت إلى ما سبق من مضارها ، وكتب بذلك إلى أخيه الملك الناصر يخبر . ما فتح الله عليه ، وأحسن إليه ، فكتب الملك صلاح الدين بذلك إلى نور الدين ، فأرسل نور الدين بذلك إلى الخليفة يبشره بفتح اليمن والخطبة بها له . وفيها خرج الموفق خالد بن القيسرانى من الديار المصرية ، وقد أقام بها الملك الناصر حساب الديار المصرية وماخرج من الحواصل حسب ما رسم به الملك نور الدين كما تقدم ، وقد كاد صلاح الدين لما جاءته الرسالة بذلك يظهر شق المصا و يواجه بالمخالفة والا باء ، لكنه عاد إلى طباعــه الحسنة وأظهر الطاعة المستحسنة ، وأمر بكتابة الحساب وتحرير الكتاب والجواب ، فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين والحساب والمكتاب ، و بعث مع ابن القيسرائي مهدية سنية وتحف هائلة هنية ، فن ذلك خس خبات شريفات مغطات بخطوط مستويات ، ومائة عقدمن الجواهر النفيسات ، خارجاً عن قطع البلخش واليواقيت ، والفصوص والثياب الفاخرات، والأواني والأباريق والصحاف النحبيات والفضيات، والخيول المسومات، والغلمان والجواري الحسان والحسنات ، ومن الذهب عشرة صناديق مقفلات مختومات ، مما لا يدرى كم فها من مثين ألوف ومثات ، من الذهب المصرى المعد النفقات . فلما فصلت العير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام حتى أن نور الدين مات رحمه الله رب الأرضين والسموات ، فأرسل صلاح الدين من ردها إليه وأعادها علميه ، و يقال إن منها ما عدى علميه وعلم بذلك حين وضعت بين يديه .

مقتل عمارة بن أبي الحسن

ابن زيدان الحكمي من قعطان ، أبو محمــد الملقب بنجم الدين اليمني الفقيه الشاعر الشافعي ،

وسبب قتله أنه اجتمع جماعة من رؤس الدولة الفاطمية الذين كانوا فيها حكاماً فاتفقوا بينهمأن بردوا الدولة الفاطمية ، فكتبوا إلى الفرنج يستدعونهم إليهم ، وعينوا خليفة من الفاطميين ، و و زيرا وأمراء وذلك في غيبة السلطان ببلاد الكرك، ثم اتفق مجيئه فحرض عمارة اليمني شمس الدولة توران شاه على المسير إلى الين ليضمف بذلك الجيش عن مقاومة الفرنج ، إذا قدموا لنصرة الفاطميين ، فحرج توران شاه ولم يخرج ممه عمارة ، بل أقام بالقاهرة يفيض في هذا الحديث ، ويداخل المتكلمين فيه و يصافيهم ، وكان من أكابر الدعاة إليه والمحرضين عليه ، وقد أدخلوا معهم فيه بعض من ينسب إلى صلاح الدين ، وذلك من قلة عقولهم وتعجيل دمارهم، فخانهم أحوج ما كانوا إليه وهو الشيخ زين الدين على مِن نجا الواعظ ، فانه أخبر السلطان بِما تمالؤا وتعاقدوا عليه ، فأطلق له السلطان أموالا جزيلة ، وأفاض عليه حللا جميلة ، ثم استدعام السلطان واحدا واحداً فقر رهم فأقر وا بذلك ، فاعتقلهم ثم استفتى الفقهاء في أمرهم فأفتوه بقتلهم ، ثم عند ذلك أمر بقتل رؤسهم وأعيانهم ، دون أتباعهم وغلمانهم، وأمر بنفي من بي من جيش العبيدين إلى أقصى البلاد، وأفرد ذرية العاضد وأهلبيته في دار ، فلا يصل إليهم إصلاح ولا إنساد ، وأجرى عليهم ما يليق بهم من الأرزاق والثياب ، وكان عرارة مماديا القاضي الفاضل ، فلما حضر عمارة بين يدى السلطان قام القاضي الفاضل إلى السلطان اليشفع فيه عنده فتوهم عمارة أنه يشكلم فيه ، فقال : يا مولانا السلطان لا تسمع منه ، فغضب الفاضل وخرج من القصر ، فقال له السلطان : إنه إنما كان يشفع فيك ، فندم ندماً عظيا . ولما ذهب به ليصاب مر بدار الفاضل فطلبه فتغيب عنه فأنشد:

عبدُ الرحيم قد احتجب ، إن الخلاص هو العجب

قال ابن أبي طى : وكان الذين صلبوا الفضل بن الـكامل القاضى ، وهو أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل قاضى قضاة الديار المصرية زمن الفاطميين ، ويلقب بفخر الأمناء ، فكان أول من صلب فيا قاله العماد ، وقد كان ينسب إلى فضيدلة وأدب ، وله شعر رائق ، فمن ذلك قوله فى

غلام رقاء يارافيا خرق كل ثوب \* وما رقاحبه اعتقادى عسى بكف الوصال ترفو \* ما مزق الهجر من فؤادى

وابن عبد القوى داعى الدعاة ، وكان يعلم بدفائن القصر فعوقب ليدل عليها ، فامتنع من ذلك فات واندرست . والعو يرس وهو فاظر الديوان ، وتولى مع ذلك القضاء . وشبريا وهو كاتب السر . وعبد الصمد الكاتب وهو أحد أمراء المصريين ، وعجاح الحامى ومنجم نصرائى كان قد بشرهم بأن هذا الأمريتم بعلم النجوم .

## وعمارة اليمني الشاعر

وكان عمارة شاعراً مطيقا بليغاً فصيحاً ، لا يلحق شأوه في هذا الشأن ، وله ديوان شعر مشهور وقد ذكرته في طبقات الشافعية لأنه كان يشتغل بمذهب الشافعي ، وله مصنف في الفرائض ، وكتاب الوزراء الفاطميين ، وكتاب جمع سيرة نفيسة التي كان يمتقدها عوام مصر ، وقد كان أديبا فاضلا فقيها ، غير أنه كان ينسب إلى موالاة الفاطميين ، وله فيهم و في و زرائهم وأمرائهم مدائح كثيرة جدا وأقل ما كان ينسب إلى الرفض ، وقد اتهم بالزندقة والكفر المحض ، و ذكر العاد في الجريدة أنه قال في قصيدته التي يقول في أولها:

العلم مذ كان محتاج إلى العلم \* وشفرة السيف تستغنى عن القلم وهي طويلة جدا ، فيها كفر و زندقة كثيرة برقال وفيها :

قد كان أولَ هذا الدين من رجل مسمى إلى أن دعوه سيد الأمم قال المهاد فأفتى أهل العلم من أهل مصر بقتله ، وحرضوا السلطان على المثلة به و عثله ، قال و يجوز أن يكون هذا البيت مصولا عليه والله أعلم . وقد أورد ابن الساعى شيئا من رقيق شعره فن ذلك قوله عدم بعض الملوك :

إذا قابلتُ بشرى جبينه ، فارقتهُ والبشرُ فوقَ جبينى وإذا لنمت يمينهُ وخرجتُ من ، بابه ِ لئمُ الملوكُ يمينى ومن ذلك قوله:

لى فى هوى الرشا المذرى إعذار في لم يبقُ لى مدا قسر الدمعُ إنكارُ لى فى القدود وفى لثم الخدو في دوفى ضم النهود لبانات وأوطار مذا اختيارى فوافق إن رضيت به في و إلا فدعنى لما أهوى وأختار وما أنشده الكندى في عمارة المنى حين صلب:

عمارةُ فى الاسلام أبدى جناية ، وبايعُ فيها بيعة وصليبا وأمسى شريكُ الشرك في بعض أحدره وأصبح في حب الصليب صليبا سيلتى غداً ماكان يسعى لنفسه ، ويستى صديداً في لظى وصليبا

قال الشيخ أبوشامة : فالأول صليب النصارى ، والثانى بمعنى مصاوب ، والشالث بمعنى القوى ، والرابع ودك العظام . ولما صلب الملك الناصر هؤلاء يوم السبت الثانى من شهر رمضان من القصر بن من القاهرة ، كتب إلى الملك نور الدين يعلمه بما وقع منهم وبهم من الخزى والنكال ، قال العماد : فوصل الكتاب بذلك يوم نوفى الملك نور الدين رحمه الله تعالى ،

وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الاسكندرية يقال له قديد القفاجي، كان قد افنتن به الناس، وجملوا له جزءاً من أكسابهم، حتى النساء من أموالهن، فأحيط به فأراد القفاجي الخلاص ولات حين مناص، فقتل أسوة فيمن سلف، ومما وجد من شعر عمارة برخى العاضد ودولته وأيامه.

أسنى على زمان الامام العاضد \* أسفُ العقيم على فراق الواحد للمنى على حجرات قصرك إذ خلت \* يا ابن النبى من ازدحام الوافد وعلى انفرادك من عسا كرك التى \* كانوا كأمواج الخضم الراكد قلمت مؤتمن أمرهم فكبا \* وقصر عن صلاح الفاسد فعسى الليالى أن ترد إليكم \* ما عودتكم من جيل إعوائد وله من جملة قصيدة :

وقد أورد له الشيخ أبو شامة في الروضتين أشعاراً كثيرة من مدائعه في الفاطميين ، وكذا ابن المكان .

صاحب كتاب مطالع الأنوار، وضعه على كتاب مشارق الأنوار القاضى عياض، وكان من علماء بلاده وفضلاتهم المشهورين، مات فجأة بعدصلاة الجمعة سادس شوال منها عن أربع وستين سنة قاله ابن خلكان والله سبحانه وتعالى أعلم.

فضيئتنان

#### في وفاة الملك نور الدين محود زنكي وذكر شيء من سيرته العادلة

هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن الملك الآنابك قسيم الدولة عماد الدين أبي سعيد زنكي الملقب بالشهيد بن الملك آفسنقر الآنابك الملقب بقسيم الدولة التركي السلجوقي مولاهم ، ولد وقت طلوع الشمس من يوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة وخسائة بمحلب، ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما من البلدان الكثيرة الكبيرة ، وتعملم القرآن

THE HONONE YOU CHENONON CHENONON (YN COM

والفر وسية والرمى ، وكان شهماً شجاعاً ذا همة عالية ، وقصد صالح، وحرمة وافرة وديانة بينة ، فلما قتل أبوه سنة إحدى وأر بدين وهو محاصر جمبر كما ذكرنا ، صار الملك بمحلب إلى ابنه نور الدين هذا ، وأعطاه أخوه سيف الدين غازى الموصل ، ثم تقدم ، ثم أفتتح دمشق في سنة تسع وأر بمين فأحسن إلى أهلها و بني لهم المدارس والمساجد والربط ، و وسع لهم الطرق على المارة ، و بني عليها الرصافات ووسع الأسواق، ووضع المكوس بدار الغنم والبطيخ والعرصد، وغير ذلك، وكان حنني المذهب يحب العلماء والفقراء ويكرمهم و يحترمهم ، و يحسن إليهم ، وكان يقوم في أحكامه بالمصدلة الحسنة ، وأتباع الشرع المطهر، ويمقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه، ويجتمع إليه في ذلك القاضي والفقهاء والمفتيون من سائر المذاهب ، و يجلس في يوم الثلاثاء بالمسجد المعلق ، الذي بالكشك ، ليصل إليه كل واحدُ من المسلمين وأهل الذمة ، حتى يساويهم ، وأحاط السو ر على حارة اليهود ، وكان خراباً ، وأُغلق باب كسان وفتح باب الفرج ، ولم يكن هناك قبله باب بالـكلية ، وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة ، وأمر بالتأذين بحي على الصلاة حي على الفلاح ، ولم يكن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجده ، و إنما كان يؤذن بحي على خير العمل لأن شمار الرفض كان ظاهراً بها، وأقام الحدود وفتح الحصون ، وكسر الفرنج مراراً عديدة ، واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون المنيعة ، التي كانوا قد استحوذوا عليها من معاقل المسلمين ، كما تقدم بسط ذلك في السنين المتقدمة ، وأقطع العرب إقطاعات لئلا يتعرضوا الحجيج، و بني بدمشق مارستاناً لم يبن في الشام قبله مثله ولا بعده أيضاً، ووقف وقعاً على من يعلم الأيتام الخط والقراءة ، وجعل لهم نفقة وكسوة ، وعلى المجاورين بالحرمين وله أوقاف دارة على جميع أبواب الخير، وعلى الأرامل والمحاوج، وكان الجامع داثراً فولى نظره القاضي كال الدين محمد بن عبد الله الشهز و رى الموصلي ، الذي قــدم به فولاً، قضاء قضاة دمشق ، فأصلح أموره وفتح المشاهد الأربعة ، وقد كانت حواصل الجامع بها من حين احترقت في سنة إحدى وسستين وأربمائة ، وأضاف إلى أوقاف الجسام المعلومة الأوقاف التي لايعرف واقفوها ، ولا يعرف شر وطهم فيها، وجملها قلماً واحداً ، وميى مال المصالح، ورتب عليه لذوى الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك . وقد كان رحمه الله حسن الخط كثير المطالعــة للكتب الدينية ، منبماً للا فار النبوية ، محافظاً على الصلوات في الجماعات ، كثير التلاوة محباً لفعل الخيرات ، عفيف البطن والفرج مقتصداً في الانفاق على نفسه وعياله في المطمم والملبس، حتى قيل: إنه كان أدى الفقراء في زمانه أعلا نفقة منه من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا ، ولم يسمع منه كلة فحش قط ، في غضب ولا رضى ، صموتاً وقوراً . قال ابن الأثير : لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين ، ولا أ كثر تحرياً المدل والانصاف منه ، وكانت له دكاكين بعمص قد اشتراها بما يخصه من المفاتم ، فكان يقتات منها ، و زاد امرأته من كراها على نفقتها عليها ، واستفتى العلماء فى مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يتناوله ولا يزيد عليه شيئا ، ولو مات جوعاً ، وكان يكثر اللعب بالكرة فعاتبه رجل من كبار الصالحين فى ذلك فقال : إنما الأعمال بالنيات ، و إنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفر ، وتعليمها ذلك ، ونحن لا نترك الجهاد ، وكان لا يلبس الحرير ، وكان يأكل من كسب يده بسيغه ورمحه ، وركب يوما مع بعض أصحابه والشمس فى ظهو رهما والظل بين أيديها لايدركانه ثم رجعا فصار الظل و راه هما ثم ساق نور الدين فرسه سوقا عنيفا وظله يتبعه ، فقال لصاحبه : أتدرى ما شبهت هذا الذى نحن فيه ? شبهته بالدنيا تهرب من يطلبها ، وتطلب من بهرب منها ، وقد أنشد بعضهم فى هذا المعنى :

مثلُ الرزقِ الذي تطلبه • مثلُ الظل عشى معكُ أنتَ لا تدركهُ مستعجلاً • فاذا وليتُ عنهُ تبعكُ

وكان فقيها على مذهب أبى حنيفة ، وصمع الحديث وأسمعه ، وكان كثير الصلاة بالليل من وقت السحر إلى أن يركب :

جمع الشجاعة والخشوع لديه ، ما أحسن الشجمانُ في المحراب

وكذلك كانت زوجته عصمت الدين خاتون بنت الاتابك معين الدين تكثر القيام فى الليل فناست ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهى غضبى ، فسألها نور الدين عن أمرها فذ كرت نومهاالذى فوت عليها وردها ، فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة فى القلعة وقت السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الليل ، وأعطى الضارب على الطبلخانة أجراً جزيلا ، وجراية كثيرة

فَالْبِسَ اللهُ مَاتِيكَ المظامُ و إِنْ ﴿ بِلِينَ تَحْتُ اللَّرَى عَمْواً وَغَمْرانَا سَتَى ثرى أُودعوهُ رحمةً ملأت ﴿ مثوى قبورهمُ روحاً وربحانا

وذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بينا هو ذات يوم يلمب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث آخر و يومى إلى نور الدين ، فبعث الحاجب ليساله ما شأنه ، فاذا هو رجل معه رسول من جهة الحاكم ، وهو بزعم أن له على نور الدين حقاً بريد أن يحاكمه عند القاضى ، فلما رجع الحاجب إلى نور الدين وأعلمه بذلك ألق الجوكان من يده ، وأقبل مع خصمه ماشيا إلى القاضى الشهرزورى ، وأرسل نور الدين إلى القاضى أن لا تعاملنى إلا معاملة الخصوم ، فحين وصلا وقف نور الدين مع خصمه بين يدى القاضى ، حتى انفصلت الخصومة والحكومة ، ولم يثبت الرجل على نور الدين حق ، بل ثبت بدى القاضى ، حتى النصلت الخصومة والحكومة ، ولم يثبت الرجل على نور الدين حق ، بل ثبت الحق السلطان على الرجل على أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعى إليه ، فانما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدفانا شجنكية لرسول الله اسم، ولشرعه إلى الشرع إذا دعى إليه ، فانما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدفانا شجنكية لرسول الله المناسم، ولشرعه

KONONONONONONONONONONONO YN COM

أنحن قائمون بين يديه طوع مراسيمه ، فما أص به امتثلناه ، وما نهانا عنه اجتنبناه ، وأنا أعلم أنه ( لاحق الرجل عندي ، ومع هــذا أشهدكم أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به و وهبتــه له . قال ابن الأثير: وهو أول من ابتني داراً للمدل، وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتين، وقبل أربع مرات، وقيل خس. ويحضر القاضي والفقهاء من سائر المـذاهب، ولا يحجبه تومئذ حاجب ولا غيره بل يصل إليه القوى والضعيف ، فكان يكام الناس و يستغهم و يخاطبهم بنفسه ، فيكشف المظالم ، و ينصف المظلوم من الظالم ، وكان سبب ذلك أن أسد الدين شيركوه من شادى كان قد عظم شأنه عند نور الدين ، حتى صار كأنه شريكه في المملكة ، واقتنى الأملاك والأموال والمزارع والقرى ، وكان ربما ظلم نوابه جيرانه في الأراضي والأملاك العدل ، وكان القاضي كال الدين ينصف كل من استعداه على جميع الأمراء إلا أســد الدين هذا فما كان يهجم عليه ، فلما ابتني نور الدين دار المدل تقدم أسد الدين إلى نوابه أن لا يدعوا لأحد عنده ظلامة ، و إن كانت عظيمة ، فان زوال ماله عنده أحب إليه من أن يراه نور الدين بعين ظالم ، أو يوقفه مع خصم من المامة ، ففعلوا ذلك ، فلما جلس نور الدين بدار الممل مدة متطاولة ولم ير أحدا يستعدى عملي أسد الدين ، سأل القاضي عن ذلك فأعلمه بصورة الحال، فسجدنور الدين شكراً لله، وقال الحد لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم. وأما شجاعته فيقال: إنه لم ير على ظهر فرس قط أشجع ولا أثبت منه ، وكان حسن اللعب بالـكرة وكان ربمـا ضربها ثم يسوق ورامها ويأخذها من الهوى بيده ، ثم يرميها إلى آخر الميدان ، ولم بر جوكانه يعلو على رأسه، ولا يرى الجو كان في يده، لأن الكم سائر لها، ولكنه استهانة بلسب الكرة، وكان شجاعاً صبوراً في الحرب، يضرب المثل به في ذلك ، وكان يقول : قد تمرضت للشهادة غير مرة فلم يتفق لي ذلك ، ولو كان في خير ولي عند الله قيمة لرزقنهما ،والاعمال بالنية . وقال له نوماً قطب الدين النيسابورى: بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فانك لو قتلت قتل جيم من معك، وأخنت البلاد، وفسد حال المسلمين . فقال : له اسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على الله ، ومن هو محود ? من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو ? ومن هو محود ? قال فبكي من كان حاضرا رحمه الله .

وقد أسر بنفسه فى بعض الغزوات بعض ملوك الافرنج فاستشار الأمراء فيه هل يقتله أو يأخذ ما يبذله من المال ? وكان قد بذل له فى فداء نفسه مالا كثيرا ، فاختلفوا عليه تمحسن فى رأيه إطلاقه وأخذ الفداء منه ، فبعث إلى بلده من خلاصته من يأتيه بما افتدى به نفسه ، فجاء به سريما فأطلقه نور الدين ، فين وصل إلى بلاده مات ذلك الملك ببلده ، فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه ، و بنى من الدين ، فين وصل إلى بلاده مات ذلك الملك ببلده ، فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه ، و بنى من ذلك المال المارستان الذي بدمشق ، وليس له فى البلاد نظير ، ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين

و إذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه فلا يمنع منه الأغنياء ، ومن جاء إليه فلا يمنع من شرابه ، ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله .

قلت : ويقول بعض الناس إنه لم تخمد منه النار منف بني إلى زماننا هذا ظالله أعلم . وقد بني الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج ، ورتب الخفراء في الأماكن المخوفة ، وجعل فيها الحام والمشايخ والصوفية و يكرمهم و يعظمهم ، وكان يحب الصالحين ، وقد فال بعض الأمراء مرة عنده من يهض الفقهاء ، وهو قطب الدين النيسابورى ، فقال له نور الدين : و يحك إن كان ما تقول حقا فله من الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك مما يكفر عنه سيئات ما ذكرت إن كنت صادقا، على أنى والله لا أصدتك ، و إن عدت ذكرته أو أحدا غير ، عندى بسو. لا وذينك ، فكف عنه ولم يذكره بعد ذلك . وقد ابتني بدمشق داراً لاسماع الحديث و إسماعه . قال ابن الأثير : وهو أول من بني دار حديث ، وقد كان مهيبا وقوراً شديد الهيبة في قلوب الأمراء ، لا يتجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا باذنه ، ولم يكن أحد من الأمراء يجلس بلا إذن سوى الأمير نجم الدين أبوب ، وأما أسد الدين شيركو، ومجد الدين مزالداية فائب حلب ، وغيرهما من الأكارفكانوا يقفون بين يديه ، ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكون ، و إذا أعطى أحـداً منهم شيئا مستكثرا يقول : هؤلاء جند الله و بدعائهم ننصر على الأعداء ، ولمم في بيت المال حق أضعاف ما أعطهم ، فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا. وقد سمع عليه جزء حديث وفيه « فخرج رسول الله اس. متقلدا السيف ، فجمل يتمجب من تغييرعادات الناس لما ثبت عنه عليه السلام ، وكيف ير بط الاجناد والاثمراء على أوساطهم ولا يفعلون كما فعل رسول الله ..... ، ثم أمر الجند بأن لا يحملوا السيوف إلا منقلديها ، ثم خرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد السيف وجميع الجيش كذلك ، يريد بذلك الاقتداء برسول الله (س.) فرحمه الله. وتص عليه و زيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني الشاعر أنه رأى في منامه كأنه يغسل ثياب الملك نور الدين ، فأمره بأن يكتب مناشير بوضع المكوس والضرائب عن البلاد ، وقال له هـ ندا تأويل رؤياك . وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل مما كان أخــ ند منهم ، ويقول لهم إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذَّب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم . وكتب بذلك إلى سائر ممالكه و بلدان سلطانه ، وأمر الوعاظ أن يستحاوا له من التجار ، وكان يقول في سجوده : اللهم ارحم المكاس المشار الظالم محود الكاب، وقيل إن يرهان الدين البلخي أنكر على الملك نور الدين في استعانته في حروب الكفار بأموال المكوس ، وقال له مرة : كيف تنصرون وفي عساكركم

الخور والطبول والزمور ؟ ويقال إن سبب وضعه المسكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عثمان المنتخب ابن أبي محمد الواسطى \_ وكان من الصالحين السكبار ، وكان هذا الرجل ليس له شيء ولا يقبل من أحد شيئا ، إنما كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه ، وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس \_ أنشد نور الدين أبيانا تتضمن ما هو متلبس به في ملكه ، وفيها تخويف

ECHCHONONONONONONONO TAT ECH

وتحذير شديد له: -
مثل وقوفك أبها المغرور ، يوم القيامة والسهاء تمور ان قيل نور الدين رحت مسلما ، فاحنر بأن تبقى ومالك نور أهبيت عن شرب الحور وأنت في ، كأس المظالم طائش مخور عملات كاسات الحرام تدور ماذا تقول إذا نقلت إلى البلي ، فرداً وجاءك مسكر و نكير الما منذا تقول إذا وقفت عوقب ، فرداً دليلاً والحساب عسير و وتعلقت فيك الحصوم وأنت في ، وم الحساب مسلسل بحر و و وتعرقت عنك الحصوم وأنت في ، ضبق القبور موسد مقبور و ووددت أنك ما وليت ولاية ، وما ولا قال الانام أمين و بقيت بعد العز رهن حفيرة ، في عالم الموتى وأنت حقير وحشرت عرياناً حزيناً باكياً ، قلقاً ومالك في الأنام مجير أرضيت أن تحيا وقلبك دارس ، عافي الخراب وجسمك المعمور ومؤيت أن يحيل في الله الموتى وأنت معقبر مقبور المست أن يحيل والك بقر به ، أبداً وأنت معذب مهجور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد النفسك حجة تنجو بها ، يوم المعاد و يوم تبدو العور مهد المعاد و يوم تبدو العور مهد المعور المهدور المهدو

فلما ميم نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديداً ، وأمر بوضع المكوس والضرائب فى سائر البلاد . وكتب إليه الشيخ عر الملا من الموصل وكان قد أمر الولاة والأمراء بها أن لا يفصلوا بها أمراً حتى يملموا الملا به ، فما أهره به من شيء امتئلوه ، وكان من الصالحين الزاهدين ، وكان نور الدين يستقرض منه فى كل رمضان ما يفطر عليه ، وكان برسل إليه بغتيت و رقاق فيفطر عليه جميع رمضان فى تحد كتر وا ، و يحتاج إلى سياسة ومثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب ، وإذا أخذ إنسان فى البرية من يجيء يشهد له ? فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه : إن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة وهو أعلم بما يصلحهم ، ولوعلم أن فى الشرة و زيادة فى المصلحة لشرعها لنا، فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه الله تمالى

فن زاد فقد زعم أن الشريمة فاقصة فهو يكلها بزيادته ، وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه ، والمعة وللمقول المظلمة لا تهتدى ، والله سبحانه بهدينا وإياك إلى صراط مستقم . فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملاجمع الناس بالموصل وقرأ عليهم الكتاب وجمل يقول: انظر وا إلى كتاب الزاهد إلى الملك ، وكتاب الملك إلى الزاهد ،

وجاه إليه أخو الشيخ أبي البيان يستعديه على رجل أنه سبه و رماه بأنه برائى وأنه وأنه ، وجمل يبالغ في الشكاية عليه ، فقال له السلطان: أليس الله تمالى يقول [وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما] وقال [وأعرض عن الجاهلين] فسكت الشيخ ولم يحرجوابا . وقعد كان نور الدين يعتقده و يعتقد أخاه أبا البيان ، وأناه زائرا مرات ، ووقف عليه وقفا . وقال الفقيه أبو الفتح الأشرى معيدالنظامية ببغداد ، وكان قد جمع سيرة مختصرة لنور الدين ، قال : وكان نور الدين محافظا على الصلوات في أوقاتها في جاعة بنام شروطها والقيام بها بأركانها والطمأنينة في ركوعها وسجودها ، وكان كثير الصلاة بالليل ، كثير الابتهال في الدعاه والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها . قال : و بلغنا عن جماعة من الصوفية عمن يعتمد على قولهم أنهم دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام أخذ القدس الفرنج فسمهم يقولون : إن القسيم ابن القسيم – يعنون نور الدين – له معاللة سر ، فانه لم يظفر و ينصر علينا بكثرة بنده وجيشه ، وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلة الليل ، فانه يصلى بالليل و برفع يده إلى الله و يدعو فانه يستجيب له و يعطيه سؤله فيظفر علينا . قال : فهذا كلام الكفار في حقه .

وحكى الشيخ أبو شامة أن نور الدين وقف بستان الميدان سوى الغيضة التي تليه نصفه على تطبيب جامع دمشق ، والنصف الآخر يقسم عشرة أجزاء جزآن على تطبيب المدرسة التي أنشأها المحنفية ، والثمانية أجزاء الأخرى على تطبيب المساجد التسمة ، وهي مسجد الصالحين بجبل قيسون وجامع القلعة ، ومسجد عطية ، ومسجد ابن لبيد بالمسقار ، ومسجد الرماحين الملق ، ومسجد العباس بالصالحية ، ومسجد دار البطيخ الماتى ، والمسجد الذي جدد نور الدين جوار بيمة اليهود ، لكل من هذه المساجد جزه من إحدى عشر جزء من النصف ، ومناقبه ومآثر ه كثيرة جداً . وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدل بها على ما وراهها .

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين كثيرا من محاسنه ، وذكر ما مدح به من القصائد ، وذكر أنه لما فتح أسد الدين الديار المصرية ثممات ، ثم تولى صلاح الدين هم بعزله عنها واستنابة غير ، فيها غير مرة ، ولكن يدوقه عن ذلك ويصده قتال الفرنج ، واقتراب أجله ، فلما كان في هذه السنة \_ وهى سنة تسع وستين وخسمائة \_ وهى آخر مدته ، أضمر على الدخول إلى الديار المصرية وصدم عليه ، وأرسل إلى حساكر بلاد الموصل وغيرهاليكونوا ببلاد الشام حفظا لها من الفرنجى غيبته

*ĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸ*Ġ

و يركب هو في جهور الجيش إلى مصر ، وقدخاف منه الملك صلاح الدين خوة شديداً ، فلما كان يوم عيد الفطر من هذه السنة ركب إلى الميدان الأخضر القبلي وصلى فيه صلاة عيد الفطر ، وكان ذلك نهار الأحد، ورمى العنق في الميدان الأخضر الشهالي ، والقدر يقول له : هذا آخر أعيادك ، ومد في ذلك البوم سماطا حافلا ، وأمر بانتهابه ، وطهر ولده الملك الصالح إسماعيل في هــذا اليوم ، وزينت له البلد ، وضر بت البشائر العيد والختان ، ثم ركب في يوم الاثنين وأكب على العادة ثم لعب بالكرة في ذلك اليوم ، فصل له غيظ من بعض الأمراء \_ ولم يكن ذلك من سجيته \_ فبادر إلى القلمة وهو كذلك في غاية الغضب ، وانزعج ودخل في حيز سوء المزاج ، واشتغل بنفسه وأوجاعه ، وتنكرت عليه جميع حواسه وطباعه ، واحتبس أسبوعا عن الناس ، والناس في شغل عنه بما هم فيه من اللعب والانشراح في الزينة التي نصبوها لا جل طهور ولده ، فهذا يجود بروحه ، وهذا يجود بموجوده ، سرو رآ بذلك ، فانعكست تلك الافراح بالأتراح ، ونسخ الجدذلك المزاح ، وحصلت للملك خوانيق في حلقه منعنه من النطق، وهذا شأن أوجاع الحلق، وكان قد أشير عليه بالفصد فلم يقبل، و بالمبادرة إلى المعالجة فلم يغمل ، وكان أمر الله قدرا مقدوراً . فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هـنـه السنة قبض إلى رحمة الله تمالى عن عمان وخسين سنة ، مكث منها في الملك عمان وعشرين سنة رحمه الله ، وصلى عليه بجامع القلعة بدمشق ، ثم حول إلى تربته التي أنشأها للحنفية بين باب الخواصين ، وباب الخيميين على الدرب ، وقبره بها يزار ، و يحلق بشباكه ، و يطيب و ينبرك به كل مار، فيقول قبر نور الدين الشهيد، لما حصل له في حلقه من الخوانيق، وكذا كان يقال لابنسه الشهيد ويلقب بالقسيم ، وكانت الغرنج تقول له القسيم أبن القسيم . وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة قد أو ردها أنو شامة ، وما أحسن ما قاله العماد :

عجبتُ من الموتِ لما أنى \* إلى ملكِ فى سجايا ملكَ ملكِ وَ سجايا ملكَ وَ وَكِيفَ ثُوى الفلكُ المستدِ \* يرُفى الأُرْضِ وسطَ فلكَ وَقال حسان الشاعر الملقب بالمرقلة فى مدرسة نور الدين لما دفن بُها رحمه الله تمالى .

ومدرسة ستدرس كل شير ، وتبقى فى حمى علم ونسك

تضوعٌ ذكرها شرقاً وغرباً \* بنورالدين محود بن زنكي

يقولُ وقوله ُ حق وصدق \* بنير كناية ، و بنير ٍ شك

دمشقُّقُ المدائن بيتُملكى \* وهذى فى المدارس بنتُملكى صفة نور الدين رحمه الله تعالى

كان طويل القامة أسمر الاون حاو العينين واسع الجبين ، حسن الصورة ، تركى الشكل ، ليس له لحية إلافي حنكه ، مهيباً متواضعاً عليه جلالة ونور ، يعظم الاسلام وقواعد الدين ، ويعظم الشرع

プレスのそうそうそのそのそうとうとうとうとうとう

فلما مات نور الدين في شوال من هذه السنة بويع من بعده بالملك لولده الصالح إساعيل ، وكان صغيراً ، وجمل أتابكه الأمير شمس الدين بن مقدم ، فاختلف الأمراء وحادت الآراء وظهرت الشهر و ر ، وكثرت الخور ، وقد كانت لاتوجد في زمنه ولا أحد يجسر أن يتعاطى شيئامنها ، ولامن الفواحش ، وانتشرت الفواحش وظهرت حتى أن ابن أخيه سيف الدين غازى بن مودود صاحب الموصل لما تحقق ، وته \_ وكان محصوراً منه \_ نادى مناديه بالبلد بالمسامحة باللعب واللهو والشراب والمسكر والطرب، ومع المنادى دف وقد ح ومزمار الشيطان ، فانا لله وإنا إليه راجمون . وقد كان ابن أخيه هذا وغيره من الماوك والأمراء الذين له حكم عليهم ، لا يستطيع أحد منهم أن يغمل شيئا من المناكر والفواحش ، فلما مات مرح أمرهم وعاثوا في الأرض فسادا وتحقق قول الشاعر :

ألا ناسة في خراً وقلُّ لي هي الحرُ \* ولا تسقني سراً وقد أمكن الجهرُ

وطهمت الأعداء من كل جانب في المسلمين ، وعزم الفرنج على قصد دمشق وانتزاعها من أيدى السلمين ، فبر ز إليهم ابن مقدم الأتابك فواقعهم عند بانياس فضعف عن مقاومتهم ، فهادتهم مدة ، ودفع إليهم أموالا جزيلة مجلها لهم ، ولولا أنه خوفهم بقدوم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لما هادنوه . ولما باغ ذلك صلاح الدين كتب إلى الأمراء وخاصة ابن مقدم يلومهم على ما صنعوا من المهادنةودنع الأوال إلى الفرنج، وهم أقل وأذل، وأخبرهم أنه على عزم قصد البلاد الشامية ليحفظها من الفرنج، فردوا إليه كتابا فيه غلظة ، وكلام فيه بشاعة ، فلم يلتفت إليهم ، ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين غازى صاحب الموصل ليملكوه عليهم ليدفع عنهم كيد الملك الناصر صلاح الدين صاحب مصر ، فلم يفعل لأنه خاف أن يكون مكيدة منهم له ، وذلك أنه كان قد هرب منه العاواشي سعد الدولة مستكين الذي كان قد جمله الملك نور الدين عينا عليه ، وحافظا له من تعاطى مالا يليق من الفواحش والحنر واللحب واللهو . فلما مات نور الدين ونادى في الموصل تلك المناداة الةبييحة خاف منه الطواشي المذكور أن يمسكه فهرب منه سرا ، فلما تحقق غازي موت عمه بعث في إثر هذا الخادم ففاته فاستحوذ على حواصله ، ودخل الطواشي حلب ثم سار إلى دمشق فاتفق مع الأمراء على أن يأخذوا ابن نور الدين الملك الصالح إسماعيل إلى حلب فير بيسه هنالك مكان ربي والده ، وتكون دمشق مسلمة إلى الأنابك شمس الدولة بن مقدم ، والقلمة إلى الطواشي جمال الدين ربحان . فلما سار الملك الصالح من دمشق خرج معه الكبراء والأمراء من دمشق إلى حلب ، وذلك في الثالث والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة ، وحين وصاوا حلب جلس الصبي على سرير ملكها

واحتاطوا على بنى الداية شمس الدين بن الداية أخو مجد الدين الذى كان رضيع تورالدين ، و إخوته الثلاثة ، وقد كان شمس الدين على بن الداية يظن أن ابن تور الدين يسلم إليه فيربيه ، لأنه أحق الناس بذلك ، فخيبوا ظنه وسجنوه و إخوته فى الجب ، فكتب الملك صلاح الدين إلى الامراء [يلومهم] على ما فعلوا من نقل الولد من دمشق إلى حلب ، ومن حبسهم بنى الداية وهم من خيار الأمراء ورؤس الكبراء ، ولم لا يسلموا الولد إلى مجد الدين بن الداية الذى هو أحظى عند نور الدين وعند الناس منهم ، فكتبوا إليه يسيئون الأدب عليه ، وكل ذلك بزيده حنقا عليهم ، نور الدين وعند الناس منهم ، فكتبوا إليه يسيئون الأدب عليه ، وكل ذلك بزيده حنقا عليهم ، كا سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى أول السنة الا تية

وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير .

#### الحسن بن الحسن

ابن أحمد بن محمد العطار، أبو العلام الهمداني الحافظ، صمم الكثير و رحل إلى بلدان كثيرة، اجتمع بالمشايخ وقدم بغداد وحصل الكتب الكثيرة ، واشتغل بعلم القراءات واللغة ، حتى صار أوحد زمانه في على الكتاب والسنة ، وصنف الكتب الكثيرة المفيدة ، وكان على طريقة حسنة سخياً عابدا زاهدا صحبح الاعتقاد حسن السمت ، له ببلده المكانة والقبول النام ، وكانت وغانه ليلة الحنيس الحادي عشر من جماد الآخرة من هذه السنة ، وقد جاوز الثمانين بأر بعدة أشهر وأيام . قال ابن الجوزي : وقد بلغني أنه رؤى في المنام أنه في مدينة جميع جدرائها كتب وحوله كتب لا تمد ولا تحصى ، وهو مشتغل بمطالعتها ، فقيل له : ما هذا ? فقال سألت الله أن يشغلني بما كنت أشتغل به في الدنيا فأعطائي . وفيها توفي

خازن كتب مشهد أبي حنيفة ببغداد ، توفى فجأة في ربيع الأول من هذه السنة .

## محمود بن زنكي بن آقسنقر

السلطان الملك العادل نور الدين ، صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكثيرة الواسعة ، كان مجاهدا في الفرنج ، آمراً بالمهر وف ناهياً عن المنكر ، محباً للملماء والفقراء والصالحين ، مبغضاً للظام محييح الاعتقاد ، وثرا لأفعال الخير ، لا يجسر أحد أن يظلم أحدا في زمانه ، وكان قد قمع المناكر وأهلها ، و رفع الدلم والشرع ، وكان مدمنا لقيام الليل يصوم كثيرا ، و يمنع نفسه عن الشهوات ، وكان يحب التيسير على المسلمين ، و برسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ، وليست يحب التيسير على المسلمين ، و برسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ، وليست الدنيا عنده بشئ رحمه الله و بل را ثراه بالرحمة والرضوان . قال ابن الجوزى : استرجع نورالدين محود بن ذيكي رحمه الله تمالى من أيدى الكفار نيفا وخسين مدينة ، وقد كان يكاتبني وأكاتبه ، قال : ولما

حضرته الوفاة أخد العهد على الأمراء من بعده لولده ـ يعنى الصالح إساعيل ـ وجدد العهد مع صاحب طراباس أن لايغير على الشام فى المدة التى كان ماده فيها ، وذلك أنه كان قد أسره فى بعض غز واته وأسر معه جماعة من أهل دولته ، فافتدى نفسه منه بثلاثمائة ألف دينار وخسمائة حصان وخسمائة وردية ومثلها برانس ، أى لبوس ، وقنطو ريات وخسمائة أسير من المسلمين ، وعاهده أن لا يغير على بلاد المسلمين لمدة سبعة سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام ، وأخذ منه رهائن على ذلك مائة من أولاده وأولاد أكابر الفرنج و بطارقتهم ، فان نسكث أراق دماه م ، وكان قد عزم على فتح بيت المقدد س شرفه الله ، فوافته المنية فى شوال من هذه السنة ، والأعمال بالنيات ، فحصل له أجر ما نوى ، وكانت ولايته ممان وعشرين سنة وأشهرا ، وقد تقدم ذلك . وهذا مقتضى ما ذكره ابن الجوزى ومعناه .

على بن نصر الأربلى الفقيه الشافعى ، أول من درس بأربل فى سنة ثلاث وثلاثين وخسائة ، وكان فاضلا دينا ، انتفع به الناس ، وكان قد اشتغل على الكيا الهراسى وغيره ببغداد ، وقدم دمشق فأرخه ابن عساكر فى هذه السنة ، وترجه ابن خلكان فى الوفيات ، وقال قبره بزار ، وقد زرته غير مرة ، ورأيت الناس ينتابو ن قبره ويتبركون به ، وهذا الذى قاله ابن خلكان مما ينكره أهل الملم عليه وعلى أمضاله ممن يه فلم القبور . وفيها هلك ملك الفرنج مرى لمنه الله ، وأظنه ملك عسقلان ومحوها من البلاد ، وقد كان قارب أن يملك الديار المصرية لولا فضل الله و رحمته بعباده المؤمنين .

ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة

استهات [هذه السنة] والسلطان الملك الناصر صلاح الدين بن أبوب قد عزم على الدخول إلى الساحل الدر الشام لأجل حفظه من الفرنج و لكن دهمه أمر شغله عنه ، وذلك أن الفرنج قدموا إلى الساحل المصرى في أسطول لم يسمع بمثله ، وكثرة مراكب وآلات من الحرب والحصار والمقاتلة ، من جهة ذلك مائتي شيني في كل منها مائة وخسون مقاتلا ، وأر بمائة قطعة أخرى ، وكان قدومهم من صقلية إلى ظاهر اسكندرية قبل رأس السنة بأر بعة أيام ، فنصبوا المنجنيقات والدبابات حول البلا ، وبرز إليهم أهلها فقاتلوه دونها قتالا شديدا أياماً ، وقتل من كلا الفريقين خلق كثير ، ثم اتفق أهل البلا على حريق المنجانيق والدبابات فغملوا ذلك ، فأضعف ذلك قلوب الفرنج ، ثم كبسهم المسلمون فقتلوا منهم جماعة وغنموا منهم ما أرادوا ، فانهزم الفرنج في كل وجه ، ولم يكن لهم ملجأ إلا البحر أو القتل أو الأسر ، واستحوذ المسلمون على أموالهم وعلى خيولهم وخيامهم ، وبالجلة قتلوا خلقا من الرجال وركب من بتي منهم في أسطول إلى بلاده خائبين .

ومما عوق الملك الناصر عن الشام أيضاً أن رجلا يمرف بالكنزساه بمضهم عباس بن شادى

<del>ÇONONONONONONONONONONO</del> TAA Ç**O**N

وكان من مقدمى الديار المصرية والدولة الفاطمية ، كان قد استند إلى بلد يقال له أسوان ، وجعل يجمع عليه الناس ، فاجتمع عليه خاق كثير من الرعاع من الحاضرة والغربان والرعيان ، وكان يزعم إليهم أنه سيميد الدولة الفاطمية ، ويدحض الأفابكة التركية ، فالتف عليه خلق كثير ، ثم قصدوا قوص وأعمالها ، وقتل طائفة من أمرائها و رجالها ، فجرد إليه صلاح الدين طائفة من الجيش وأمر عليهم أخاه الملك العادل أبا بكر الكردى ، فلما التقيا هزمه أبو بكر وأسر أهله وقتله .

# فضيتنات

فلما تمهدت البلاد ولم يبق بها رأس من الدولة العبيدية ، برز السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسـف فى الجيوش التركية قاصـدا البلاد الشامية ، وذلك حين مات ســلطانها نور الدين محمود بن زنكي وأخيف سكانها وتضعضمت أركانها ، واختلف حكامها ، وفسد نقضها و إبرامها ، وقصده جمع شملها والاحسان إلى أهلها، وأمن سهلها وجبلها، ونصرة الاسلام ودفع الطغامو إظهار القرآن و إخفاء سائر الأديان ، وتكسير الصلبان في رضي الرحن ، و إرغام الشيطان . فتزل البركة في مستهل صفر وأقام بِها حتى اجتمع عليه المسكر واستناب عـلى مصر أخاه أبا بكر ، ثم سار إلى بلبيس في الثالث عشر من ربيع الأول، فدخل مــدينة دمشق في يوم الاثنين سلخ ربيع الأول، ولم ينتطح فهما عنزان ، ولا اختلف عليه سيفان ، وذلك أن نائبها شمس الدين من مقدم كان قد كتب إليه أولا فأغلظ له في الكتاب ، فلما رأى أمره متوجها جمل يكاتبه و يستحثه على القدوم إلى دمشق ، و يعده بتسليم البلد ، فلما رأى الجدلم يمكنه المخالفة ، فسلم البلد إليه بلا مدافعة ، فنزل السلطان أولا في دار والده دار العقيــلي التي بناها الملك الظاهر بيبرس مدرسة ، وجاء أعيان البلد للسلام عليه فرأوا منه غاية الاحسان ، وكان نائب القلمة إذ ذاك الطواشي ريحان ، فكاتب وأجزل نواله حتى سلمها إليه ، ثم نزل إليه فأ كرمه واحترمه ، ثم أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدين ، لما لنور الدين علمهم من الاحسان المتين ، وذكر أنه خطب لنور الدين بالديار المصرية ، ثم إن السلطان عامل الناس بالاحسان وأمر بابطال ما أحدث بمدد ثور الدين من المكوس والضرائب ، وأمر، بالمعروف ونهى عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور .

# فضيتنالا

فلسا استقرت له دمشق بحسدافيرها نهض إلى حلب مسرعا لما فيها من التخبيط والتخليط، واستناب على دمشق أخاه طغتكين بن أبوب الملقب بسيف الاسلام، فلما اجتاز حص أخذ ربضها

CHENONONONONONONONONONONONONONON

ولم يشتغل بقلعتها ، ثم سار إلى حماه فتسلمها من صاحبها عز الدين بن جبريل ، وسأله أن يكون سمير ه بينه و بين الجلبيين ، فأجابه إلى ذلك ، فسار إليهم فحذَّرهم بأس صلاح الدين فلم يلتفتوا إليه ، بل أمروا بسجنه واعتقاله ، فأبطأ الجواب على السلطان ، فكتب إليهم كتابا بليغا ياومهم فيه على ما هم فيه من الاختلاف، وعــدم الائتلاف، فردوا عليه أسوأ جواب، فأرسل إليهم يذكرهم أيامه وأيام أبيه وعمه في خدمة نور الدين في المواقف المحمودة التي يشهد لهم بها أهل الدين ، ثم سار إلى حلبه فنزل على جبل جوشن ، ثم نودى في أهل حلب بالحضور في ميدان باب العراق ، فاجتمعوا فأشرف عليهم ابن الملك نور الدين فتودد إليهم وتباكى لديهم وحرضهم عملى قتال صلاح الدين ، وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين ، فأجابه أهل البلد توجوب طاعته على كل أحد ، وشرط عليه الروافض منهم أن يعادُ الأذان بحي على خير العمل ، وأن يذكر في الأسواق ، وأن يكون لهم في الجامع الجانب الشرق ، وأن يذكر أساء الأئمة الاثنى عشر بين يدى الجنائز، وأن يكبروا على الجنازة خساً ، وأن تـكون عقود أنكحتهم إلى الشريف أبي طاهر بن أبي المـكارم حمزة بن زاهر الحسيني ، فأجيبوا إلى ذلك كله ، فأذن بالجامع وسائر البلد بحي على خير العمل ، وعجز أهل البلد عن مقاومة الناصر ، وأعملوا في كيده كل خاطر ، فأرسلوا أولا إلى شيبان صاحب الحسبة فأرسل نفراً من أصحابه إلى الناصر ليقتلوه فلم يظفر منه بشيء ، بل قتلوا بعض الأمراء ، ثم ظهر عليهم فقتلوا عن آخره ، فراسلوا عند ذلك القومص صاحب طرا بلس الفرنجي ، و وعدوه بأموال جزيلة إن هو رحل عنهم الناصر ، وكان هذا القومص قد أسر ، نور الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنين ، ثم افتدى نفسه عائة ألف دينار وألف أسير من المسلمين ، وكان لاينساها لنور الدين ، بل قصد لحمص ليأخذها فركب إليه السلطان الناصر ، وقد أرسل السلطان إلى بلده طرابلس سرية فقتاوا وأسروا وغنموا ، فلما اقترب الناصر منه نكص على عقبيه راجماً إلى بلده ، ورأى أنه قد أجامهم إلى ما أرادوا منه ، فلما فصل الناصر إلى حص لم يكن قدأخذ قلمتها فتصدى لأخذها ، فنصب عليها المنجنيقات فأخذها قسرا وملكها قهرا ، ثم كر راجماً إلى حلب ، فأناله الله في هذه الكرَّة ما طلب م فلما إنزل بها كتب إليهم القاضى الفاضل على لسان السلطان كتابا بليغاً فصيحاً فاثمًا رائمًا ، على يدى الخطيب شمس الدين يقول فيه : ﴿ فَاذَا قَضَى التَّسليم حَقَّ اللَّمَا فَاستدعى الآخ الاص جهد الدعا ، فليمُّذُ وليمُّه حوادث ما کان حدیثا یفتری ، وحواری أمور إن قال فیها کثیرا فأکثر منه ما قد جری ، و پشرح صدر منها لعله يشرح منها صدرا ، وليوضح الأحوال المستبشرة فان الله لا يعبد سرا .

ومن المجائب أن تسير عرائب ، في الأرض لم يعلم بها المأمول كالميس أقتل ما يكون لما الصدى ، والماء فوق ظهورها محمول

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

فافا كنا نقتبس النار بأكفنا ، وغير فا يستنير ، ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستمير ، ونلتق السهام بنحو رفا وغير فا يمتمد التصوير ، والأبدان تسترد بضاعتنا عوقف المدل الذي يرد به المفصوب ونظهر طاعتنا فتأخف بحظ كا أخف بحظ القلوب ، وكان أول أمر فا أنا كنا في الشام نفتح الفتوح بمباشرتنا أنفسنا ، ونجاهد الكفار متقدمين بعسا كرفا ، نحن و والدفا وعمنا ، فأى مدينة فتحت أوأى ممقل المعدو أو عسكر أو مصاف للاسلام معه ضرب ? فا يجهل أحد صنعنا ، ولا يجحد عدونا أن يصطلى الجرة و تملك الكرة ، ونقدم الجاعة ونرتب المقاتلة ، وندبر التعبئة ، إلى أن ظهرت في الشام الأسفار التي لنا أجرها ، ولا يضرفا أن يكون لغيرنا ذكرها » ثم ذكر ما صنعوا بمصر من كسر الكفر وإذالة المذكر وقع الفرع وهدم البدع ، وما بسط من العدل ونشر من الفضل ، وما أقامه من الخطب العباسية ببلاد مصر والين والنوبة و إفريقية وغير ذلك ، بكلام بسيط حسن .

فلما وصلهم الكتاب أساؤا الجواب، وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل سيف الدين غازي من مودود أخي نور الدين محمود بن زنكي ، فبعث إليهم أخاه عز الدين في عساكره ، وأقبل إليهم في دساكره ، وانضاف إليهم الحلبيون وقص وا حماه في غيبة الناصر واشتغاله بقلعة حمص وعمارتها ، فلما بلغه خبرهم سار إليهم في قل من الجيش ، فانتهى إليهم وهم في جحافل كثيرة ، فواقفوه وطمعوا فيه لقلة من معه ، وهموا بمناجزته فجمل يداريهم ويدعوهم إلى المصالحـة لمل الجيش يلحقونه ، حتى قال لهم في جملة ما قال : أنا أقنع بدمشق وحدها وأقيم بها الخطبة للملك الصالح إساعيل ، وأثرك ما عداهامن أرض الشام ، فامتنع من المصالحة الخادم سعدالدولة كشتكين ، إلا أن يجمل لهم الرحبة التي هي بيد ابن عمه فاصر الدين بن أسد الدين ، فقال ليس لي ذلك ، ولا أقدر عليه ، فأبوا الصلح وأقدموا على القتال ، فجمل جيشه كردوساً واحدا ، وذلك يوم الأحد التاسم عشر من رمضان عند قرون حماه ، وصبر صبراً عظيما ، وجاء في أثناء الحال ابن أخيــه تتى الدين عمر بن شاهنشاه ومعه أخوه فروخ شاه في طائفة من الجيش ، وقد ترجح دسته عليهم ، وخلص رعبه إليهم ، فولوا هنالك هاربین ، وتولوا منهزمین ، فأسر من أسرمن رؤسهم ، ونادی أن لا يتبع مدير ولايذفف على جر يح ثم أطلق من وقع في أسره وسار على الغور إلى حلب، وقد انمكس عليهم الحال وآلوا إلى شر مآل فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمة ، وهم اليوم يطلبون منه أن يكف عنهم و يرجع ، على أن المعرة وكفر طاب وماردين له زيادة على ما بيده من أراضي حماه وحمص ، فقبل ذلك وكف عنهم وحلف على أن لا يغزو بعدها الملك الصالح ، وأن يدعو له على سائر منابر بلاده ، وشفع في بني الداية أخوه مجد الدين ، على أن بخرجوا ، فغمل ذلك ثم رجع مؤيدا منصوراً .

فلما كان بحماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضى بأمر الله بالخلع السنية والتشريفات العباسية

والأعلام السود ، والتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام ، وأفيضت الخلع على أهله وأقار به وأصحابه وأعوانه ، وكان يوما مشهودا . واستناب على حماه ابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محود ، ثم سار إلى حص فأطلقها إلى ابن عمه فاصر الدين ، كا كانت من قبله لأبيه شيركوه أسد الدين ، ثم بعلبك على البقاع إلى دمشق في ذى القعدة .

وفيها ظهر رجل من قرية مشغرا من معاملة دمشق وكان مغربياً فادعى النبوة ، وأظهر شيئا من الحجاريق والمجاييل والشعبذة والأبواب النارنجية ، فافتتن به طوائف من الهمج والعوام ، فتطلبه السلطان فهرب إلى معاملة حلب ، فالف عليه كل مقطوع الذنب ، وأضل خلقا من الفلاحين ، وتزوج امرأة أحبها ، وكانت من أهل تلك البطائح فعلمها أن ادعت النبوة ، فأشبها قصة مسيلة وسجاح . وفيها هرب وزير الخليفة ونهبت داره . وفيها درس أبو الفرج ابن الجوزى بمدرسة أنشئت للحنابلة فحضر عنده قاضى القضاة أبو الحسن بن الدامغانى والفقها ، والكبرا ، وكان بوما مشهودا ، وخلعت عليه خلعة سنية . وفيها توفى من الأعيان ،

روح بن أحمد

أبو طالب الحدثني قاضى القضاة ببغداد في بعض الأحيان ، وكان ابنه في أرض الحجاز ، فلما بلغه موت أبيه مرض بعده فمات بعد أيام ، وكان ينبذ بالرفض .

## شملة التركاني

كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعا وتغلب على السلجوقية ، وانتظم له الدست نحواً من عشرين سنة ، ثم حاربه بعض التركيان فقتلوه .

#### قياز بن عبد الله

قطب الدين المستنجدى ، و زر للخليفة المستضى ، وكان مقدماً على العساكر كلها ، ثم خرج على الخليفة وقصد أن ينهب دار الخلافة فصعد الخليفة فوق سطح فى داره وأمر العامة بنهب دار قياز، فنهبت ، وكان ذلك بافتاء الفقهاء ، فهرب فهلك هو ومن معه فى المهامه والقفار .

## ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخسمائة

فيها طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين وهو مقيم بمرج الصفر أن بهادئهم فأجابهم إلى ذلك ، لأن الشام كان مجدبا ، وأرسل جيشه صحبة القاضى الفاضل إلى الديار المصرية ليستغلوا المغل ثم يقبلوا ، وعزم هو على المقام بالشام ، واعتمد على كاتبه المهاد عوضاً عن القاضى ، ولم يكن أحد أعز عليه منه :

وماً عنْ رضى كانتُ سليمي بديلةٌ \* ولكنها الضرو راتر أحكام ُ

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 111 COJ

وكانت إقامة السلطان بالشام و إرسال الجيش صحبة القاضي الفاضل غاية الحزم والتدبير ، ليحفظ ما استجد من الممالك خوفا عليه مما هنالك ، فلما أرسل الجيوش إلى مصر و بتي هو في طائفة يسيرة والله قد تكفل له بالنصر ، كتب صاحب الموصل سيف الدين غارى ابن أخى نور الدين إلى جماعة الحلبيين يلومهم على ما وقع بينهم و بين الناصر من المصالحة ، وقد كان إذ ذاك مشغولا بمحاربة أخيه ومحاصرته ، وهو عماد الدين زنكي بسنجار ، وليست هذه بغملة صالحة ، وما كان سبب قتاله لأخيه إلا لكونه أبي طاعة الملك الناصر ، فاصطلح مع أخيه حين عرف قوة الناصر وناصريه ، ثم حرض الحلبيين على نقض العهود ونبذها إليه ، فأرسلوا إليه بالمهود التي عاهدوه عليها ودعوه إليها ، فاستعان علم م بالله وأرسل إلى الجيوش المصرية ليقدموا عليه ، فأقبل صاحب الموصل بمساكره ودساكره ، واجتمع باين عمد الملك الصالح عماد الدين إسهاعيل ، وسار في عشرين ألف مقاتل على الخيول المضمرة الجرد الأبابيل، وسار نحوهم الناصر وهو كالهزير الكاسر، وإنما معه ألف فارس من الحاة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كنيرة باذن الله ، ولكن الجيوش المصرية قد خرجوا إليه قاصدين ، وله ناصرين ف جحافل كالجبال ، فاجتمع الفريقان وتداعوا إلى النزال ، وذلك في يوم الخيس الماشر من شوال فاقتتاوا قتالا شديدا ، حتى حمل الملك الناصر بنفسه الكريمة ، وكانت باذن الله الهزيمة ، فقتاوا خلقا من الحلبيين والمواصلة ، وأخذوا مضارب الملك سيف الدين غازى وحواصله ، وأسر وا جماعة من رؤسهم فأطلقهم الناصر بمد ما أفاض الخلع على أبدائهم ورؤسهم ، وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج في حال القتال ، وهذا ليس من أفعال الأبطال ، وقد وجد السلطان في مخيم السلطان غارى سبتا من الأقفاص التي فها الطيور المطربة، وذلك في مجلس شرابه المسكر، وكيف من هذا حاله ومسلكه ينتصر ، فأمر السلطان ردها عليه وتسييرها إليه ، وقال الرسول قل له بعد وصولك إليه وسلامك عليه : اشتغالك بهذه الطيور أحب إليك مما وقعت فيه من المحذور، وغنم منهم شيئا كثيرا ففرقه على أصحابه غيباً وحضوراً ، وأنهم بخيمة سيف الدين غازى على ابن أخيه عزالدين فروخ شاه بن نجم الدين ، و رد ما كان في وطاقه من الجواري والمغنيات ، وقد كان ممه أكثر من مائة مغنية ، و رد آلات اللهو واللمب إلى حلب ، وقال قولوا لمم هذه أحب إليكم من الركوع والسجود ، و وجد عسكر المواصلة كالحانة من كثرة الحنور والبرابط والملاهي ، وهذه سبيل كل فأسق ساه لاهي .

فضرتنانا

فلما رجمت الجيوش إلى حلب وقد انقلبوا شر منقلب ، وندموا على مانقضوامن الاعان ، وشقهم المصا على السلطان ، حصنوا البلد ، خوفا من الأسد ، وأسرع صاحب الموصل فوصلها ، وماصدق حتى

دخلها ، فلما فرغ الناصر بما غنم أسرع المسير إلى حلب وهو فى غاية القوة ، فوجدهم قد حصنوها ، فقال المصلحة أن نبادر الى فتح الحصون التى حول البلد ، ثم نبود إليهم فلا يمتنع علينا منهم أحد ، فشرع يعنحها حصنا حصنا ، وبهدم أركان دولهم ركنا ركنا ، فعنح مراغة ومنبج ثم سار إلى إعزاز فأرسل الحلبيون إلى سنان فأرسل جماعة لقتل السلطان ، فعنحل جماعة منهم فى جيشة فى زى الجند فقاتلوا أشدالقتال ، حتى اختلطوا بهم فوجدوا ذات يوم فرصة والسلطان ظاهر الناس فحمل عليه واحد منهم فضر به بسكين على رأسه فاذا هو محترس منهم باللامة ، فسلمه الله ،غير أن السكين مرت على منهم فضر به بسكين على رأسه فاذا هو محترس منهم باللامة ، فسلمه الله رض ليذبحه ، ومن حوله قد خده فجرحته جرحا هيئاً ، ثم أخذ الغداوى رأس السلطان فوضعه إلى الأرض ليذبحه ، ومن حوله قد أخذتهم دهشة ، ثم ثاب إليهم عقلهم فبادروا إلى الغداوى فقتلوه وقطعوه ، ثم هجم عليه آخر فى الساعة الراهنة فقتل ، ثم هرب الرابع ، فأدرك فقتل ، وبطل القتال ذلك اليوم ، ثم صمم السلطان على البلد فنتحها وأفعلمها ابن أخيمه تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب ، وقد اشتد حنقه على أهل حلب . لما أرسلوا إليه من الغداوية و إقدامهم على شاهنشاه بن أبوب ، وقد اشتد حنقه على أهل حلب . لما أرسلوا إليه من الغداوية و إقدامهم على خلك منه ، فجاء فنزل نجاه البلد على جبل جوشن ، وضر بت خيمته على رأس البادوقية ، وذلك فى عامس عشر ذى المجة ، وجبى الأموال وأخذ الخراج من القرى ، ومنع أن يدخل البلدشي، أو يحرج منه أم عده أن يدخل البلدشي، أو يحرب منه أمد أحد واستمر عاصرا لها حتى السلخت السنة .

وفي ذى الحجة من هذه السنة عاد نور الدولة أخو السلطان من بلاد الين إلى أخيه شوقا إليه ، وقد حصل أموالا جزيلة ، ففرح به السلطان ، فلما اجتمعا قال السلطان البر التقى: أما يوسف وهذا أخى ، وقد استناب على بلاد اليمن من ذوى قرابته ، فلما استقر عند أخيه استنابه على دمشق وأعمالها ، وقيل إن قدومه كان قبل وقعة المواصلة ، وكان من أكبر أسباب الفتح والنصر ، لشجاعته وفر وسيته . وفيها أنفذ تتى الدين عربن أخى الناصر مملوكه بهاء الدين قراقوش في جيشه إلى بلاد المغرب ففتح بلاداً كثيرة ، وغم أموالا جزيلة ، ثم عاد إلى مصر . وفيها قدم إلى دمشق أبو الفتوح الواعظ عبد السلام بن يوسف بن محد بن مقلد التنوخى الدمشقى الأصل ، البغدادى المنشأ ، ذكر ه المماد في الجريدة . قال : وكان صاحبي ، وجلس الوعظ وحضر عنده السلطان صلاح الدين ، وأورد المقطعات أشعار ، فن ذاك ما كان يقول :

يا مالكاً مهجتى يا منتهى أملى • ياحاضراً شاهداً فى القلب والفكر خلقتنى من تراب أنت خالقه أ • حتى إذا صرت تمثالاً من الصور أجريت فى قالبى رُوحاً منورة • تمونيه كَجُوي المام فى الشجر جمتنى من صفا روح منورة • وهبكل صفته من معدن كمور

إن غبتُ فيك فيا فرى وياشر في • وإن حضرتُ فياسمى ويابصرى أو احتجبتُ فسرى فيكُ في وله • وإن خطرتُ فقلبي منكُ في خطرِ تبدو فتمحو رسومى ثم تثبتها • وإن تغيبَ عنى عشتُ بالاترروفيم ن الأعيان الحافظ أبو القاسم ابن عساكر.

على بن الحسن بن هبة الله

ابن عساكر أبو القامم الدمشق ، أحد أكابر حفاظ الحديث ومن عنى به سهاعا وجماً وتصنيفاً واطلاعا وحفظاً لأسانيده ومتونه ، و إتقانا لأسانيبه وفنونه ، صنف تاريخ الشام فى ثمانين مجلدة ، فهى باقية بعده مخلدة ، وقد ندر على من تقدمه من المؤرخين ، وأتمب من يأتى بعده من المناخرين، فاز فيه قصب السبق ، ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصفه فيه وأصله ، وحكم بأنه فريد دهره ، فى التواريخ ، وأنه الذروة العليا من الشهاريخ ، هذا مع ماله فى علوم الحديث من الكتب المفيدة ، وما هو مشتمل عليه من المبادة والطرائق الحيدة ، فله أطراف الكتب السنة ، والشيوخ النبل ، وتبيين كنب المفترى على أبى الحسن الأشعرى ، وغير ذلك من المصنفات الكبار والصفار ، والأجزاء والأسفار ، وقد أكثر فى طلب الحديث من الترحال والأسفار ، وجاز المدن والأقالم والأمصار ، وجع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الحفاظ نسخاً واستنساخاً ، ومقابلة وتصحيح الألفاظ ، وكان من أكابر صروات الدماشقة ، ورياسته فيهم عالية باسقة ، من ذوى الأقدار والهيئات ، والأموال من أكابر صروات الدماشقة ، ورياسته فيهم عالية باسقة ، من ذوى الأقدار والهيئات ، والأموال الجزيلة ، والصلاة والهبات ، كانت وفاته فى الحادى عشر من رجب ، وله من العمر ثنتان وسبعون سنة ، وحضر السلطان صلاح الدين جنازته ودفن عقابر باب الصفير رحمه الله تمالى . وكان الذى صلى عليه الشيخ قطب الدين النيسانورى . قال ابن خلكان وله أشمار كثيرة منها :

رَ أَيَا نَفْسُ وَيَحَكُ جَاءُ المُشيبُ . فَاذَا النَصَابِي وَمَا ذَا النَزِلَ ؟ لَوْلِي شَبَابِي كَأْنَ لَم يَكُن ، وَجَاءُ المُشيبُ كَأْنْ لَم يَزِلَ كَأْنَى بَنفْسِي عَلَى غَرَةٍ ، وخطبُ المنون بِهَا قَد نُزِلَ كَأْنِي بَنفْسِي عَلَى غَرَةٍ ، وخطبُ المنون بِهَا قَد نُزِلُ فَي الأَزْلُ فَي الأَزْلُ فَي الأَزْلُ فَي الأَزْلُ فَي الأَزْلُ

قال: وقد ُ الترم فيها يما لم يازم وهو الزاى مع اللام . قال: وكان أخوه صائن الدين هبة الله ابن المن عدا المن محدثا فقيها ، اشتغل ببغداد على أسعد الميهنى ، ثم قدم دمشق فدرس بالغزالية ، وتوفى بها عن ثلاث وستين سنة .

ثمدخلت سنة تنتين وسبعين وخسمائة

ENONENONENONENONENONENONENONEN

استهلت هذه السنة والناصر محاصر حلب ، فسألوه وتوسلوا إليه أن يصالحهم فصالحهم على أن

تكون حلب وأعمالها للملك الصالح فقط ، فكتبوا بذلك الكتاب ، فلما كان المساء بعث السلطان الصالح إسماعيل يطلب منه زيادة قلمة اعزاز، وأرسل بأخت له صغيرة وهي الخاتون بنت نور الدين ليكون ذلك أدعى له بقبول السؤال ، وأنجع في حصول النوال ، فين رآها السلطان قام قائما ، وقبل الأرض وأجابها إلىسؤالما، وأطلق لها من الجواهر والتحف شيئا كثيراً، ثم ترحل عن حلب فقصد الفداوية الذين اعتدوا عليه فحاصر حصنهم مصبات فقتل وسبى وحرق وأخذ بقارهم وخرب ديارهم ، ثم شفع فيهم خاله شهاب الدين محود بن تتش صاحب حماه ، لأنهم جيرانه ، فقبل شفاعته ، وأحضر إليه نائب بعلبك الأمير شمس الدين محــد بن الملك مقدم ، الذي كان نائب دمشق ، جماعــة من أسارى الفرنج الذين عاثوا في البقاع في غيبته ، فجدد ذلك له الغزو في الفرنج، فصالح الفداوية الاسهاعيليلة أصحاب سنان ، ثم كر راجعاً إلى دمشق فتلقاه أخو ، شمس الدولة . توران شاه ، فلقبه الملك المعظم ، وعزم الناصر على دخول مصر ، وكان القاضي كمال الدين محمد الشهر زوى قد توفى في السادس من المحرم من هذه السنة ، وقد كان من خيار القضاة وأخص الناس بنو ر الدين الشهيد، فوض إليه نظر الجامع ودار الضرب وعمارة الأسوار والنظر في المصالح العامة . ولما حضرته الوقاة أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري ، مع أنه كان يجد عليــه ، لما كان لابن أخيه ، فجلس في مجلس القضاء على عادة عمه وقاعدته ، و بقي في نفس السلطان من ثولية شرف الدين أبي سميد عبد الله بن أبي عصرون الحلبي ، وكان قد هاجر إلى السلطان إلى دمشق فوعــد. أن يوليه قضاءها، وأسر بذلك إلى القاضى الغاضل، فأشار الفاضل على الضياء أن يستعني من القضاء فاستمنى فأعنى ، وترك له وكالة بيت المال ، وولى السلطان ابن أبي عصرون عـلى أن يستنيب القاضي محيى الدين أبي الممالي محمد بن زكي الدين ، فغمل ذلك ، ثم بعد ذلك استقل بالحسكم محيى الدين أبو حامد بن أبي عصرون عوضاً عن أبيه شرف الدين ، بسبب ضعف بصره .

وفى صغر منها وقف السلطان الناصر قرية حزم على الزاوية الغزالية ، ومن يشتغل بها بالعلام الشرعية ، وما يحتاج إليه الفقيه ، وجمل النظر لقطب آلدين النيسابورى مدرسها . وفي هذا الشهر نزوج السلطان الملك الناصر بالست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين أثر ، وكانت زوجة نور الدين محود ، وكانت مقيمة بالقلمة ، وولى تزويجها منه أخوها الأمير سعد الدين بن أثر ، وحضر القاضى ابن عصرون العقد ومن معه من العدول ، وبات الناصر عندها تلك الليلة والتي بعدها ، ثم سافر إلى مصر بعد يومين ، ركب يوم الجمة قبل الصلاة فتؤل مهم الصفر ، ثم سافر فشا قريباً من الصفين ، ثم سافر فدخل مصر يوم المبت سادس عشر ربيع الأول من هذه السنة ، وتلقال من السنة ، وتلقال

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 199 (OK

أخوه وثائبه عليها الملك العادل سيف الدين أبو بكر إلى عند بحر القازم ، ومعه من الهدايا شيء كذير من المآكل المتنوعة وغيرها ، وكان في صحبة السلطان الماد الكاتب ، ولم يكن و رد الديار المصرية قبل ذلك ، فيعل يذكر محاسنها وما اختصت به من بين البلدان ، وذكر الاهرام وشبههما بأنواع من التشبيهات ، و بالغ في ذلك حسب ما ذكر في الروضتين .

وقى شعبان منها ركب الناصر إلى الاسكندرية فأسمع ولديه الفاضل على والعزيز عنمان على الحافظ السلنى ، وتردد بهما إليه ثلاثة أيام الخيس والجمعة والسبت رادع رمضان ، وعزم الناصر على تمام الصيام بها ، وقد كل عمارة السور على البلد ، وأمر بتجديد الاسطول و إصلاح مراكبه وسفنه وشحنه بالمقاتلة وأمرهم بغز و جزائر البحر ، وأقطمهم الاقطاعات الجزيلة على ذلك ، وأرصد للاسطول من بيت المال ما يكفيه لجيع شئونه ، ثم عاد إلى القاهرة في أثناء رمضان فأكل صومه .

وفيها أمر الناصر ببناء مدرسة الشافعية على قبر الشافعي ، وجعل الشيخ نجم الدين الخبوشاني مدرسها وناظرها . وفيها أمر ببناء المارستان بالقاهرة ووقف عليه وقوظ كثيرة . وفيها بني الأمير محاهد الدين قياز نائب قلمة الموصل جامعاً حسنا و رباطا ومدرسة ومارستانا متجاو رات بظاهر الموصل وقد تأخرت وفاته إلى سنة خس وتسمين وخسائة رحمه الله . وله عدة مدارس وخوانقات وجوامع غير ما ذكرنا ، وكان دينا خيرا فاضلا حنني المذهب ، يذاكر في الأدب والأشمار والفقه ، كثير الصيام وقيام الليل . وفيها أمر الخليفة باخراج المجذومين من بنداد لناحية منها لينميزوا عن أهل العافية ، نسأل الله العافية . وذكر ابن الجوزى في المنتظم عن امرأة قالت : كنت أمشى في العافية ، نسأل الله العافية . وذكر ابن الجوزى في المنتظم عن امرأة قالت : كنت أمشى في العلريق وكأن رجلا يمارضني كلا مررت به ، فقلت له : إنه لا سبيل إلى هذا الذي ترومه مني الطريق وكأن رجلا يمارضني كلا مررت به ، فقلت له : إنه لا سبيل إلى هذا الذي ترومه مني العالم بكناب وشهود ، فتروجني عند الحلاكم ، فلكثت معه مدة ثم اعتراه انتفاخ ببطنه فكنا نظن أنه استسقاء فنداويه لذلك ، فلماكان بعد مدة ولد ولدا كا تلد النساء ، وإذا هو خنثي مشكل، وهذا من أغرب الأشياء .

وفيها نوفى من الأعيان علي بن عساكر

ابن المرحب بن العوام أبو الحسن البطائحي المقرى اللغوى ، سمع الحديث وأسمعه ، وكان حسن المعرفة بالنحو واللغة ، ووقف كتبه بمسجد ابن جرارة ببغداد ، توفى فى شعبان وقد نيف على الثمانين

#### محمد بن عبدالله

ابن القاسم أبر الفضل، قاضى القضاة بدمشق، كال الدين الشهر زورى ، الموصلى ،وله بها مدرسة على الشافعية ، وأخرى بنصيبين ، وكان فاضلا دينا أمينا ثقة ، ولى القضاء بدمشق لنور الدين الشهيد محود بن زنكى ، واستوزر ، أيضاً فيا حكاه ابن الساعى . قال وكان يبعثه فى الرسائل ، كتب

W SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

مرة على قصة إلى الخليفة المة تنى: عجد بن عبد الله الرسول ، فكتب الخليفة تحت ذلك : (س،) . قلت : وقد فوض إليه نور الدين نظر الجامع ودار الضرب والأسوار ، وعمر له المارستان والمدارس وغير ذلك وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة بدمشق .

#### الخطيب شمس الدين

ابن الوزير أبو الضياء خطيب الديار المصرية ، وابن و زيرها ، كان أول من خطب بديار مصر الخليفة المستفىء بأمر الله العباسى ، بأمر الملك صلاح الدين ، ثم حظى عنده حتى جعله سفيرا بينه و بين الملوك والخلفاء ، وكان رئيساً مطاعا كريماً ممدحاً ، يقرأ عليه الشمراء والادباء . ثم جعل الناصر مكانه الشهر زورى المنقدم بمرسوم السلطان ، وصارت وظيفة مقررة .

#### ثم دخلت سنة الاث وسبعين وخمسمالة

فيها أور الملك الناصر ببناء قلمة الجبل و إحاطة السور على القاهرة ومصر ، فعمر قلمة للملك لم يكن في الديار المصرية مثلها ولا على شكلها ، وولى عارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش مملوك تقى الدين عربن شاهنشاه بن أيوب . وفيها كانت وقعة الرملة على المسلمين ، وفي جادى الأولى منها سار السلمان الناصر صلاح الدين من مصر قاصدا غز و الغريج ، فانهمي إلى بلاد الرملة فسي وغنم ، ثم تشاغل جيشه بالغنائم وتفرقوا في القرى والمحال ، و بقي هو في طائفة من الجيش منفرداً فهجمت عليه الغريج في جحفل من المقاتلة في الله بعد جهد جهيد ، ثم تراجع الجيش إليه واجتمعوا عليه بعد أيام ، و وقعت الأراجيف في الناس بسبب ذلك ، وما صدق أهل مصر حتى نظر وا إليه وصار الأمر كما قبل هو رضيت من الغنيمة بالاياب ، ومع هذا دقت البشائر في البلدان فرحاً بسلامة السلطان ، ولم يجر هذه الوقعة إلا بعد عشر سنين ، وذلك يوم حطين ، وقد ثبت السلطان في هذه الوقعة بالا بعد عشر سنين ، وذلك يوم حطين ، وقد ثبت السلطان في عندم سبع سنين ، وقتل ابنه الا تحر ، وكان شابا قد طر شار به ، فحزن على المقتول والمفقود ، وصبر تأسياً بأيوب ، وناح كا ناح داود ، وأسر الفقيهان الأخوان ضياء الدين عيسى وظهيرالدين فافتداها السلطان بعد سنين ، بيتسمين ألف دينار .

وفيها تخبطت دولة حلب وقبض السلطان الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين على الخادم كشتكين ، وألزمه بتسليم قلمة حارم ، وكانت له ، فأبي من ذلك فعلقه منكوساً ودخن تحت أنفه حتى مات من ساعته . وفيها جاء ملك كبير من ماوك الفرنج بروم أخذ الشام لغيبة السلطان واشتغال نوابه ببلدانهم . قال العاد الكاتب : ومن شرط هدنة الفرنج أنه متى جاء ملك كبير من ماوكهم لا يمكنهم دفعه أنهم يقاتلون معه و يؤازرونه و ينصرونه ، فاذا انصرف عنهم عادت المدنة كما كانت ، فقصد

هذا الملك وجملة الفرنج مدينة حماه وصاحبها شهاب الدين مجود خال السلطان مريض ، ونائب دمشق ومن معه من الأمراء مشغولون ببلداتهم ، فكادوا يأخذون البلدولكن هزمهم الله بعد أربعة أيام ، فانصرفوا إلى حارم فلم يتمكنوا من أخذها وكشفهم عنها الملك الصالح صاحب حلب ، وقد دفع إليهم من الأموال والأسرا ما طلبوه منه وتوفى صاحب حماه شهاب الدين محود خال السلطان الناصر ، وتوفى قبله ولده تتش بثلاثة أيام ، ولما سمع الملك الناصر بنزول الفرنج على حارم خرج الناصر ، وتوفى قبله ولده تتش بثلاثة أيام ، ولما سمع الملك الناصر بنزول الفرنج على حارم خرج من مصر قاصدا بلاد الشام ، فدخل دمشق في رابع عشر شوال ، وصحبته العاد المكاتب ، وتأخر القاضى الفاضل عصر لأجل الحج .

وفيها جاء كتاب القاضى الفاضل الناصر يهنئه بوجود مولود وهو أبو سليمان داود ، و به كمل له اثنى عشر ذكرا ، وقد ولد له بعده عدة أولاد ذكور ، فانه توفى عن سبعة عشر ذكرا وابنة صغيرة اميها مؤنسة ، التى تزوجها ابن عمها الملك الكامل محد بن العادل ، كا سيأنى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تمالى .

وفيها جرت فتنة عظيمة بين اليهود والعامة ببغداد، بسبب أن مؤذنا أذن عند كنيسة فنالمنه بهض اليهود بكلام أغلظ له فيه ، فشتمه المسلم فاقتنلا ، فجاء المؤذن يشتكي منه إلى الديوان ، فتفاقم الحال ، وكثرت الموام ، وأكثر وا الضجيج ، فلما حان وقت الجمية منعت العامة الخطباء في بعض الجوامع ، وخرجوا من فو رهم فنهبوا سوق العطار بن الذي فيمه اليهود ، وذهبوا إلى كنيسة اليهود فنهبوها ، ولم يتمكن الشرط من رده ، فأمر الخليفة بصلب بعض العامة ، فأخر ج في الليل جماعة من الشطار الذين كانوا في الحبوس وقد وجب عليهم القتل فصلبوا ، فظن كثير من الناس أن هذا كان بسبب هذه المكائنة ، فسكن الناس . وفيها خرج الوزير الخليفة عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء ابن المسلمة قاصدا الحج ، وخرج الناس في خدمته ليودعوه ، فتقدم إليه ثلاثة من الباطنية في صورة المسلمة قاصدا الحج ، وخرج الناس في خدمته ليودعوه ، فتقدم أحدهم الثاني وكذلك فقراء رمعهم قصص ، فتقدم أحدهم ليناو له قصة فاعتنقه وضر به بالسكين ضربات، وهجم الثاني وكذلك الثالث عليه فهروه وجرحوا جماعة حوله ، وقتل الثلاثة من فوره ، ورجع الوزير إلى منزله محولا فات من يومه ، وهذا الوزير هو الذي قتل ولدى الوزير ابن هبيرة وأعدمهما ، فسلط الله عليه من قتله ، وكا تدين تدان، جزاء وفاتا .

وممن توفى فيها من الأعيان صدقة بن الحسين

أبو الفرج الحداد ، قرأ القرآن وسمع الحديث ، وتفقه وأفق ، وقال الشعر وقال في الكلام ، وله قار به ذيل على شيخه ابن الزاغوني ، وفيه غرائب وعجائب . قال ابن الساعى : كان شيخاً عالما فاضلا وكان فقيراً يأكل من أجرة النسخ ، وكان يأوى إلى مسجد ببغداد عندالبدرية يؤم فيه، وكان يعتب

CHONONONONONONONONONONONONONONONON

على الزمان و بنيه ، ورأيت ابن ألجوزى فى المنتظم يذمه و يرميه بالعظائم ، وأورد له من أشعاره ما فيه مشامة لابن الراوندى فى الزندقة فالله أعلم . توفى فى ربيع الآخر من هذه السنة عن خس وسبمين سنة ، ودفن بباب حرب، ورؤيت له منامات غير صالحة ، نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة .

محمد بن أسعد بن محمد

أبو منصو رالعطار، المعروف بحفدة، سمع الكثير وتفقه وناظر وأفتى ودرس، وقدم بغدادفات بها محمود بن تتششهاب الدين الحارمي

خال السلطان صلاح الدين ، كان من خيار الأمراء وشــجمانهم ، أقطعه ابن أختــه حماه ، وقد حاصره الفرنج وهو مريض فأخذوا حماه وقتلوا بمض أهلها ، ثم تناخى أهلها فردوهم خائبين .

فاطمة بنت نصر العطار

كانت من سادات النساه ، وهي من سلالة أخت صاحب الخزن ، كانت من العابدات المتو رعات المخدرات ، يقال إنها لم تخرجمن منزلها سوى ثلاث مرات ، وقد أثنى عليها الخليفة وغير ، والله أعلم . ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وخسمائة

ويها ورد كتاب من القاضى الفاضل من مصر إلى الناصر وهو بالشام يهنيه بسلامة أولاده الملوك الاثنى عشر، يقول: وهم يحمدالله بهجة الحياة وزينتها، وريحانة القادب والأرواح وزهرتها، إن نؤادا وسع فراقهم لواسع، و إن قلباً قنع بأخبارهم لقانع، و إن طرفا نام عن البعد عنهم لهاجع، و إن ملكا ملك صبره عنهم لحازم، و إن نعمة الله بهم لنعمة بها العيش ناعم، أما يشتاق جيد المولى أن تطوق بدررهم ? أما تظمأ عينه أن تروى بنظرهم ? أما يحن قلبه للقيهم ؟ أما يلتقط هذا الطائر بفتيلهم ؟ وللمولى أبقاه الله أن يقول:

وما مثلُ هذا الشوق يُحمُلُ بعضُهُ ﴿ وَلَكُنَّ تَلْبَى فَى الْمُوى يَتَقَلُّبُ

وفيها أسقط صلاح الدين المكوس والضرائب عن الحجاج بمكة ، وقد كان يؤخذ من حجاج النرب شق كثير ، ومن عجز عن أدائه حبس فر بما فاته الوقوف بعرفة ، وعوض أمير مكة بمال أقطعه إياه بمصر ، وأن يحمل إليه في كل سنة ثمانية آلاف أردب إلى مكة ، ليكون عوفا له ولأ تباعه ، ورفقا بالحجاو رين ، وقر رت المحاور بن أيضاً غلات تحمل إليهم رحمه الله . وفيها عصى الأميرشمس الدين بن مقدم ببملبك ، ولم يجى و إلى خدمة السلطان ، وهو فاذل على حص ، وذلك أنه بلغه أن أخا السلطان توران شاه طلب بعلبك منه فأطلقها له ، فامتنع ابن المقدم من الخروج منها حتى جاء السلطان بنفسه فحصر ه فيها من غير قتال ، ثم عوض ابن المقدم عنها بتعويض كثير خير مما كان السلطان بنفسه فحصر ه فيها من غير قتال ، ثم عوض ابن المقدم عنها بتعويض كثير خير مما كان ريده ، فرج منها وتسلمها وسلمها توران شاه . قال ابن الأثير : وكان في هذه السنة غلاء شديد بسبب

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

قلة المطر، عم العراق والشام وديار مصر، واستمر إلى سنة خس وسبعين، فجاء المطر و رخصت الأسعار ثم عقب ذلك وباء شديد، وعم البلاد مرض آخر وهو السرسام، فما ارتفع إلا في سنة ست وسبعين، فمات بسبب ذلك خلق كثير، وأمم لا يملم عددهم إلا الله . وفي رمضان منها وصلت خلع الخليفة إلى الملك صلاح الدين وهو بدمشق، وزيد في ألقابه معز أمير المؤمنين، وخلم على أخيه توران شاه ولقب بمصطفى أمير المؤمنين .

وفيها جهز الناصر ابن أخيه فروخ شاه بن شاهنشاه بين يديه لتنال الفرنج الذين عانوا في نواحي دمشق ، فتهبوا ما حولها ، وأمره أن يداريهم حتى يتوسطوا البلاد ولا يقاتلهم حتى يقدم عليه ، فلما رأوه عاجلوه والقتال فكسرهم وقتل من ملوكهم صاحب الناصرة الهنفرى ، وكان من أكار ملوكهم وشجعائهم ، لا ينهنهه اللقاء ، فكبته الله في هذه الغزوة ، ثم ركب الناصر في إثر ابن أخيه فها وصل إلى الكسوة حتى تلقته الرؤس على الرماح ، والغنائم والأسارى . وفيها بنت الفرنج قلمة عند بيت الأحزان للداوية فجعلوها مرصد الحرب المسلمين ، وقطع طريقهم ، ونقضت ملوكهم العهود التي كانت بينهم و بين صلاح الدين ، وأغاروا على نواحى البلدان من كل جانب ، ليشغلوا المسلمين عنهم ، وتفرقت جيوشهم فلا تجتمع في بقمة واحدة ، فر تب السلطان ابن أخيه عمر على حاه ومعه ابن مقدم وسيف الدين على بن أحمد المشطوب بنواحى البقاع وغيرها ، و شغر حص ابن عمه ناصر الدين بن أسمد الدين شهركوه ، و بعث إلى أخيه الملك أبي بكر المادل نائبه عصر أن يبعث إليه ألفا وخسمائة الرس يستمين بهم على قتال الفرنج ، وكتب إلى الغرنج يأمرهم بتخريب هدا الحصن الذى بنوه نامن عامن ما غرموه عليه ، فبذل لهم ستبن ألف دينار فل يقبلوا ، ثم أوصلهم الداوية فامتنعوا إلا أن يبذل لهم ما غرموه عليه ، فبذل لهم ستبن ألف دينار فل يقبلوا ، ثم أوصلهم إلى مائة ألف ديناره فقال له ابن أخيه تتى الدين عمر : ابذل هدا إلى أجناد المسلمين وسر إلى هذا إلى مائة ألف ديناره فقال له ابن أخيه ته المدن عر : ابذل هدا إلى أجناد المسلمين وسر إلى هذا الحصن فر به فأخذ بقوله في ذلك وخر به في السنة الا تية كا سند كوه .

وفيها أمر الخليفة المستضىء بكتابة لوح على قبر الامام أحد بن حنبل ، فيه آية الكرسى ، و بعدها هذا قبر تاج السنة وحبر الأمة العالى الهمـة العالم العابد الفقيه الزاهد ، وذكر وا تاريخ وفاته رحمه الله تعالى .

وفيها احتيط ببغداد على شاعر ينشد للروافض أشعاراً في ثلب الصحابة وسبهم ، وتهجين من يحبهم ، فعقد له مجلس بأمر الخليفة ثم استنطق فاذا هو رافضي خبيث داعية إليه ، فأفتى الفقهاء بقطع لسانه ويديه ، ففعل به ذلك ، ثم اختطفته العامة فما زالوا يرمونه بالآجر حتى ألتى نفسه في دجلة فاستخرجوه منها فقتلوه حتى مات ، فأخذوا شريطاً وربطوه في رجله وجروه على وجهه حتى طافوا به البلدوجيع الأسواق ، ثم ألقوه في بعض الاتونة مع الآجر والكاس ، وعجز الشرط عن تخليصه منهم

CHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

وفيها توفى من الأعيان اسعد بن بلدرك الجبريلي

ممم الحديث وكان شيخاً ظريف المذاكرة جيد المبادرة ، تو في عن مائة سنة وأربع سنين .

سعد بن محمد بن سعد [ الملقب ] شهاب الدين ، أبو الفوارس المعروف بحيص بيص ، له ديوان شعر مشهور ، توفى يوم الثلاثاء خامس شهر شعبان من هـنـه السنة ، وله ثنتان وثمانون سنة ، وصلى عليه بالنظامية ، ودفن بباب التبن ، ولم يعقب ، ولم يكن له في المراسلات بديل ، كان يتقمر فيها و يتفاصح جداً ، فلا تواتيه إلا وهي معجرفة ، وكان يزعم أنه من بني تميم ، فسئل أبوه عن ذلك فقال ما سمعته إلا منه، فقال بعض الشعراء بهجوه فيما أدعاه من ذلك :

کم تبادی وکم تطیل طرطو ، رك وما فیك شعرة من تميم فكل الضب وأقرط الحنظل اليا ، يس واشرب ان شدَّت بولُ الظلم فليس ذا وجه من يضيف ولاية \* رى ولا يدفعُ الأذى عن حريم ُ

ومن شعر الحيص بيص الجيد:

سلامة المرم ساعة عجب \* وكل شيء لحنفه سبب

يِفِرٌ والحادثاتُ تطلبهُ \* يفر منها ونحوها المربُ

وكيفٌ يبقى على تقلبه \* مسلماً من حياته العطبُ

ومن شعره أيضاً :

لا تلبس الدهرُ على غرة \* فما لموت الحي من به

ولا يخادعكَ طولُ البقا ، فتحسبَ التطويلُ من خلد

يقربُ ما كانَ آخراً \* ما أقربُ المهد من اللحد

ويةرب من هذا ما ذكره صاحب العقد أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي في عقده:

ألا إنما الدنيا غضارة أيكة \* إذا اخضر منها جانب جن جانب

وما الدهرُ والآمالُ إلا فجائمٌ ، عليها وما اللذاتُ إلا مصائبُ

فلا تكتحلُ عيناكُ منها بعبرة \* على ذاهب منها فانكُ ذاهبُ

وقد ذكر أبوسعد السمعاني حيص بيص هذا في ذيله وأثني عليه ، وسمع عليه ديوانه و رسائله ، وأنني على رسائله القاضي ابن خلكان ، وقال : كان فيه تيه وتماظم ، ولايتكلم إلا معر با ، وكان فقيها شافعي المذهب، واشتغل بالخلاف وعلم النظر، ثم تشاغل عن ذلك كله بالشعر، وكان من أخبر الناس بأشعار العرب، واختلاف لغاتهم . قال : و إنما قيل له الحيص بيص ، لأنه رأى الناس في حركة KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO \*\*\* (O<mark>K</mark>

واختسلاط ، فقال : ما للنساس فى حيص بيص ، أى فى شر وهرج ، فغلب عليه هـنه السكلمة ، وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفى طبيب العرب ، ولم يترك عقبا . كانت له حوالة بالحلة فذهب يتقاضاها فتوفى ببغداد فى هذه السنة .

محمد بن نسيم

أبو عبد الله الخياط ، عنيق الرئيس أبى الفضل بن عبسون ، سمم الحديث وقارب الثمانين ، سقط من درجة فمات. قال : أنشدني مولى الدين يعني ابن علام الحكيم بن عبسون .

القارئ را لحز ون أجدر بالنق \* من راهب في ديره متقوس ومراقب الأفلاك كانت نفسه \* بعبادة الرحن أحرى الأنفس

والماسح الأرضين وهي فسيحة ، أولى بمسح في أكف اللمس

أُولَى بَخْشَيَةً رَبُّهُ مِنْ جَاهِلٍ \* بَمْنُكُ رِ وَمُرْبِع رَ وَحَجْسِ

ثم دخلت سنة خس و سبعين وخمسانة

وفيها كانت وقعة مرج عيون استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين الناصر نازل بجيشه على تل القاضى ببانياس، ثم قصد الفريج بجمعهم فنهض إليهم فما هو إلا أن التقي الفريقان واصطدم الجندان، فأنزل الله نصره وأعز جنده ، فولت ألوية الصلبان ذاهبة وخيل الله لركابهم را كبة ، فقتل منهم خلق كثير ، وأسر من ملوكهم جماعة ، وأنابوا إلى السمع والطاعة ، منهم مقدم الداوية ومقدم الابسباتارية وصاحب الرملةوصاحب طبرية وقسطالان يافا وآخر و ن من ملوكهم، وخلق من شجعانهم وأبطالهم ، ومنفرسان القدسجماعة كثير ون تقريباً من ثلاثمائة أسير من أشرافهم ، فصاروا بهانون في القيود . قال المهاد : فاستعرضهم السلطان في الليل حتى أضاء الفجر ، وصلى نومتذ الصبح نوضوء المشاه ، وكان جالساً ليلتئذ في نحو المشرين والغريج كثير ، فسلمه الله منهم ، ثم أرسلهم إلى دمشق ليمتقعوا بقلمتها ، فافتدى أبن البارزاني صاحب الرملة نفسه عائة ألف وخمسين ألف دينار صورية ، و إطلاق ألف أسـير من بلاده ، فأجيب إلى ذلك ، وافتدى جماعة منهم أنفسهـم بأموال جزيلة ، ومنهم من مات في السجن ، واتفق أنه في اليوم الذي ظفر فيــه السلطان بالفرنج بمرج عيون ، ظهر أسطول المسلمين على بطشة للفرنج في البحر وأخرى ممها فغنموا منها ألف رأس من السبي ، وعاد إلى الساحل مؤيداً منصوراً ، وقد امتدح الشعراء السلطان في هذه الغزوة بمدائع كثيرة ، وكتب بذلك إلى بغداد فدقت البشائر بها فرحاً وسروراً ، وكان الملك المظفر تقى الدين عمر غائباً عن هـ نـم الوقعة مشتغلا بما هو أعظم منها ، وذلك أن ملك الروم فرار سلان بعث يطلب حصن رعنان ، و زعم أن نور الدين اغتصبه منه ، وأن ولده قد عصى ، فلم يجبه إلى ذلك السلطان ، فبعث صاحب الروم

ONONONONONONONONONONONONONONON

عشرين ألف مقاتل يحاصرونه ، فأرسل السلطان تتى الدين عرف ثما ثمائة فارس منهم سيف الدين على من أحد المشطوب ، فالتقوا معهم فهزموهم باذن الله ، واستقرت يد صلاح الدين على حصن رعنان ، وقد كان مما عوض به ابن مقدم عن بعلبك ، وكان تتى الدين عمر يفتخر مهذه الوقعة و يرى أنه قد هزم عشرين ألفا ، وقيل ثلاثين ألفا بنما ثمائة ، وكان السبب فى ذلك أنه بيتهم وأغار عليهم ، فما لبنوا بل فروا منهزمين عن آخرهم ، فأ كثرفيهم القتل واستحوذ على جميع ما تركوه فى خيامهم ، ويقال إنه كسرهم يوم كسر السلطان الفرنج بمرج عيون والله أعلم .

ذكر تخريب حصن الأحزان

وهو قريب من صفد . ثم ركب السلطان إلى الحصن الذى كانت الفر ْ عج قد بنوه فى العام الماضى وحفر وا فيه بثراً وجعلوه لهم عيناً ، وسلمو ، إلى الداوية ، فقصده السلطان فحاصره ونقبه من جميع جهاته ، وألتى فيه النيران وخر به إلى الأساس ، وغنم جميع ما فيه ، فكان فيه مائة ألف قطعة من السلاح ، ومن المأ كل شيء كثير ، وأخذ منه سبعائة أسير فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباقى ، ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً ، غير أنه مات من أمرائه عشرة بسبب ما نالهم من الحر والوباء في مدة الحصار ، وكانت أر بعة عشر يوماً ، ثم إن الناس زاروا مشهد يعقوب على عادتهم ، وقد امتدحه الشعراء فقال بعضهم :

بجدك أعطاف القنا قد تعطفت \* وطرف الأعادى دو رُجِدك يطرف الشهاب هدى في ظلمة الليل عاقب \* وسيف إذا ما هزه الله موقف وقفت على حصن المحاض و إنه \* اوقف حق لا يوازيه موقف فلم يبد وجه الأرض بل حال دونه \* رجال كآساد الثرى وهي ترجف وجرد سلموب ودرع مضاعف \* وأبيض هندي ولدن مهنهف وما رجمت أعلامك البيض ساعة \* الاغدت أكبادها السود ترجف وما رجمت أعلامك البيض ساعة \* وشاد به دين حنيف ومصحف صليب وعباد الصليب ومنزل \* لنوالي قد غادرته وهو صفصف السكن أوطان النبيين عصبة \* تمين لدى أعانها وهي تحلف نصحت أسكن أوطان النبيين عصبة \* تمين لدى أعانها وهي تحلف نصحت في الدين واجب \* ذروا بيت يعقوب فقد جاه يوسف فقل آخو :

ملاك الفرنج أنى عاجلاً • وقد آنُ تكسيرُ صلبانها ولولم يكن قد دنا حتفها • لما عمرت بيتُ أحزانها

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

من كتاب كتبه القاضى الفاضل إلى بغداد فى خراب هذا الحصن. وقد قيس عرض حائطه فزاد على عشرة أذرع وقطعتله عظام الحجارة كل فص منها سبعة أذرع ، إلى مافوقها ومادونها ،وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر ، لا يستقر الحجر فى بنيانه إلابار بعة دنانير فما فوقها ، وفيا بين الحائطين حشومن الحجارة الضخمة الصم ، أتوابها من رؤس الجبال الشم ، وقد جعلت شعبيته بالكلس الذى إذا أحاطت بالحجر مازجه بمثل جسمه ، ولا يستطيع الحديد أن يتعرض إلى هدمه . وفيها أقطع صلاح الدين أبن أخيه عز الدين فروخ شاه بعلبك . وأغار فيها على صفت وأعمالها ، فقتل طائفة كبيرة من مقاتلها ، وكان فروخ شاه من الصناديد الأبطال .

وفيها حج القاضى الفاضل من دمشق وعاد إلى مصر فقاسى فى الطريق أهوالا ، ولتى ترحاً وتعباً وكلالا ، وكان ذلك العام فى حقه أسهل وتعباً وكلالا ، وكان ذلك العام فى حقه أسهل من هذا العام . وفيه كانت زلزلة عظيمة انهدم بسببها قلاع وقرى ، ومات خاق كثير فيها من الورى، وسقط من رؤس الجبال صخور كبار ، وصادمت بين الجبال فى البرارى والقفار ، مع بعد ما بين الجبال من الأقطار . وفيها أصاب الناس غلاء شديد وفناء شريد وجهد جهيد ، فات خلق كثير مهذا وهذا ، فانا الله و إنا إليه راجمون .

#### وفاة المستضيء بأمر الله وشيء من ترجمته

كان ابتداء مرضه أواخر شوال فأرادت زوجته أن تمكتم ذلك فلم عكنها، ووقعت فتنة كبيرة ببغداد ونهبت العوام دوراً كثيرة، وأموالا جزيلة، فلما كان يوم الجمة الثانى والمشرين من شوال خطب لولى العهد أبي العباس أحدين المستضى، وهو الخليفة الناصر لدين الله ، وكان يوماً مشهوداً نثر الذهب فيه على الخطباء والمؤذنين، ومن حضر ذلك ، عند ذكر اسمه على المنبر . وكان مرضه بالحى ابتدافيها يوم عيد الفطر، ولم يزل الأمر يتزايد به حتى استكل في مرضه شهرا، ومات سلخ شوال ، وله من العمر تسع وثلاثون سنة ، وكانت مسدة خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً ، وفعسل وصلى عليه من الغد ، ودفن بدار النصر التى بناها ، وذلك عن وصيته التى أوصاها ، وترك ولدين أحدها ولى عهده وهو عدة الدنيا والدين ، أبو العباس أحد الناصر لدين الله ، والا خر أبو منصور هاشم ، وقد و زرله جماعة من الرؤساء ، وكان من خيار الخلفاء ، آمرا بالمروف ناهياً عن المنكوسات والضرائب ، مبطلا للبدع والمعائب ، وكان حلها وقوراً كريماً ، ويويع بالخلافة من بعده لوله والده الناصر .

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفقيه الشافعي، المعروف بابن الفراء الأموى ثم البغدادي ، كان فاضلا مناظراً فصيحاً بليغاً شاعراً ، توفى عن أر بع وسبعين سنة ، وصلى عليه أبو الحسن الغزويني مدرس النظامية إسماعيل بن موهوب

ابن محمد بن أحمد الخضر أبو محمد الجوالبق ، حجة الاسلام ، أحد أمّة اللغة فى زمانه والمشار إليه من بين أقرأنه بحسن الدين وقوة اليقين ، وعلم اللغة والنحو ، وصدق اللهجة وخلوص النية ، وحسن السيرة فى مرباه ومنشاه ومنتهاه ، معم الحديث وصمع الأثر واتبع سبيله ومرماه ، رحمه الله تعالى .

المبارك بن على بن الحسن

أبو محمد ابن الطباخ البندادى ، نزيل مكة ومجاورها ، وحافظ الحديث بها والمشار إليه بالعلم فيها . كان يوم جنازته يوماً مشهودا .

#### خلافة الناصى لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء

لما توفى أبوه فى ساخ شوال من سنة خس وسبه ين وخسائة ، بايعه الأمراء والوزراء والكبراء والخاصة والعامة ، وكان قد خطب له على المنابر فى حياة أبيه قبل موته بيسير ، فقيل إنه إنما عهد له قبل موته بيوم ، وقيل بأسبوع ، ولكن قدر الله أنه لم يختلف عليه المنان بعد وفاة أبيه ، ولقب بالناصر ، ولم يل الخلافة من بنى العباس قبله أطول مدة منه ، فانه مكث خليفة إلى سنة وفاته فى ثلاث وعشرين وسمائة ، وكان ذكيا شجاعا مهيبا كما سيأتى ذكر سيرته عند وفاته ، وفى سابع ذى القعدة من هذه السنة عزل صاحب المخزن ظهير الدين أبو بكر بن المطار ، وأهين غاية الاهانة ، هو وأصحابه وقتل خاق منهم ، وشهر فى البلاء ، وتمكن أمر الخليفة الناصر وعظامت هيبته فى البلاد ، وقام قائم الخلافة فى جيع الأمور ، ولما حضر عيد الأضحى أقيم على ما جرت به المادة والله أعلى .

#### ثم دخلت سنةست وسبعين وخمسانة

فيها هادن السلطان صلاح الدين الغرنج وسار إلى بلاد الروم فأصلح بين ملوكها ، من بين أرتق وكر على بلاد الأرمن فأقام عليها وفتح بعض حصونها ، وأخذ منها غنائم كنيرة جدا ، من أوائى الفضة والذهب ، لأن ملكها كان قد غدر بقوم من التركان ، فرده إلى بلاده ثم صالحه على مال يحمله إليه وأنسارى يطلقهم من أسره ، وآخر بن يستنقذهم من أيدى الفرنج ، ثم عاد ، ويدا منصورا فدخل حاه فى أواخر جادى الا خرة ، وامندحه الشمراء على ذلك ، ومات صاحب الموصل سيف الدين غازى بن مودود ، وكان شابا حسنا مليح الشكل قام القامة ، مدور اللحية ، مكث فى الملك عشر سنين ، ومات عن ثلاثين سنة ، وكان عفيفا فى نفسه ، مهيبا وقورا ، لا يلتفت إذا ركب و إذا جلس ، وكان غيورا لا يدع أحدا من الخدم الكبار يدخل على النساء ، وكان قد عزم على أن يجمل الدماء ، وكان ينسب إلى شى ، من البخل سامحه الله ، توفى فى قالث صفر ، وكان قد عزم على أن يجمل الدماء ، وكان ينسب إلى شى ، من البخل سامحه الله ، توفى فى قالث صفر ، وكان قد عزم على أن يجمل

الملك من بعده لولده عزالدين سنجرشاه ، فلم يوافقه الأمراء خوفا من صلاح الدين لصغرسنه ، فاتفقوا كلهم على أخيه فأجلس مكانه فى المملكة ، وكان يقال له عزالدين مسهود ، وجمل مجاهد الدين قاعاز فائبه ومدير مملكته . وجاءت رسل الخليفة يلتمسون من صلاح الدين أن يبقى سروج والرها والرقة ، وحران والخابور ونصيبين فى يده كاكانت فى يد أخيه ، فامتنع السلطان من ذلك ، وقال : هذه البلاد هى حفظ ثغو والمسلمين ، و إنما تركنها فى يده ليساعد فاعلى غز و الفرنج ، فلم يفعل ذلك ، وكتب إلى الخليفة يعرفه أن المصلحة فى ترك ذلك عوفا للمسلمين .

#### وفاة السلطان توران شاه

فيها توفى السلطان الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب ، أخى الملك صلاح الدين ، وهو الذى افتتح بلاد الهين عن أمر أخيه ، فمكث فيها حينا واقتنى منها أموالا جزيلة ، نم استناب فيها وأقبل إلى الشام شوقا إلى أخيه ، وقد كتب إليه فى أثناء الطريق شمرا عمله له بعض الشعراء ، يقال له ابن المنجم ، وكانوا قد وصلوا إلى ما : \_

«للاَّخي بلَّ مالكي علمُ بالذي \* إليهِ و إنْ طالُ الترددُ راجع ُ

و إنى بيوم واحد من لقائد \* على و إن عظمُ الموتُ بايعُ

ولم يبقُ إلا دونَ عشرينَ ليلةٍ \* ويحيى اللقا أبصارنا والمسامعُ

إلى ملكِ تعنو الماوك إذا بدا \* وتخشعُ إعظاماً له وهو خاشعُ

كتبتُ وأشواق إليكُ ببعضها ﴿ تعلمتُ النوحُ الحامُ السواجعُ

وما الملكُ إلا راحة أنتَ زندها \* تضمُعلى الدنياونحنُ الأصابعُ

وكان قدومه على آخيه سنة إحدى وسبه ين وخسمائة ، فشهد ممه مواقف مشهودة محودة ، واستنابه على دمشق مدة ، ثم سار إلى مصر فاستنابه على الاسكندرية فلم توافقه ، وكانت تمتريه القوالنج فمات في هذه السنة ، ودفن بقصر الامارة فيها ، ثم نقلته أخته ست الشام بنت أبوب فدفنته بتربتها التي بالشامية البرانية ، فقبر ه القبلى ، والوسطاني قبر زوجها وابن عها ناصر الدين محد بن أسد الدين شيركوه ، صاحب حاه والرحبة ، والموخر قبرها ، والتربة الحسامية منسو بة إلى ولدها حسام الدين عربن لا شين ، وهي إلى جانب المدرسة من غربها ، وقد كان توران شاه هذا كر عا شجاعا عظيم الهيبة كبير النفس ، واسع النفقة والعطاء ، قال فيه ابن سعدان الحلبي :

هُو الملكُ إِن تَسْمَعُ بَكْسَرَى وقيصرِ \* فانهما في الجودِ والباسِ عبداهُ وما حاتم من من يقاسُ بمثله \* فغذ ما رأيناهُ ودع ما رويناهُ ولذ بملاه مستجيراً فانهُ \* يجيرك من جور الزمانِ وعدواهُ

ولا تحمل السحائب منة إذا • هطلت جودًا سحائب كفاه فترسل كفاه عا اشتق منهما • فليمن بمناه واليسر يسراه ولما بلغ موته أخاه صلاح الدين بن أبوب وهو مخيم بظاهر حمص ، حزن عليه حزا شديدا ، وجمل ينشد باب المراثي من الحاسة وكانت محفوظة .

وفى رجب منها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلع وهدايا إلى الناصر صلاح الدين ، فلبس خلعة الخليفة بدمشق ، و زينت له البلد ، وكان يوماً مشهوداً . و فى رجب أيضاً منها سار السلطان إلى مصر لينظر فى أحوالها و يصوم بها رمضان ، ومن عزمه أن يحج عامه ذلك ، واستناب على الشام ابن أخيه عز الدين فر و خشاه ، وكان عزيز المثل غزير الفضل ، فكتب القاضى الفاضل عن الملك العادل أبى بكر إلى أهل اليمن والبقيع ومكة يملهم بعزم السلطان الناصر على الحج ، ومعه صدر الدين أبو القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ ببغداد، الذى قدم من جهة الخليفة فى الرسالة ، وجاء بالخلع ليكون فى خدمته إلى الديار المصرية ، و فى صحبت إلى الحجاز ، فدخل السلطان مصر وتلقداه الجيش ، وأما شيخ الشيوخ فانه لم يقم بها إلا قليلاحتى توجه إلى الحجاز فى البحر ، فأدرك الصيام فى المسجد الحرام .

وفيها سار قراقوش التقوى إلى المغرب فحاصر بها فاس وقد الاعاكثيرة حولها ، واستحوذ على أكثرها ، واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما أسود فأراد قتله فقال له أهل الحصن لا تقتله وخذ لك دينه عشرة آلاف دينار ، فأبى فأوصله إلى مائة ألف ، فأبى إلا قتله فقتله ، فلما قتله نزل صاحب الحصن وهو شيخ كبير ومعه مفاتيح ذلك الحصن ، فقال له خذ هذه فانى شيخ كبير ، و إنما كنت أحفظه من أجل هذا الصبى الذى قتلته ، ولى أولاد دأخ أكره أن يملكوه بعدى ، فأقره فيه وأخذ منه أموالا كثيرة .

وفيها توفى من الأعيان الحافظ أبو طاهر السلفي

أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الحافظ الكبير الممر ، أبو طاهر السلني الأصبهائي ، و إنما قيل له الساني لجده إبراهيم سلفة ، لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين ، وكان له ثلاث شفاه فسمته الأعاجم لذلك . قال ابن خلكان : وكان يلقب بصدر الدين ، وكان شافعي المذهب ، و رد بغداد واشتغل بها على الكيا الهراسي ، وأخذ اللغة عن الخطيب أبي زكريا . يحيي بن على النبريزي مجمع الحديث الكثير و رحل في طلبه إلى الآقاق ثم نزل ثغر الاسكندرية في سنة إحدى عشرة وخمهائة ، و بني له العادل أبو الحسن على بن السلار و زير الخليفة الظافر مدرسة ، وفوضها إليه ، فهي معروفة به إلى الآن . قال ابن خلكان : وأما أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جدا ، وكان مولده فها ذكر المصريون سنة ثفتين وسبعين وأربعائة ، و فقل الحافظ عبد الغني عنه أنه قال اذكر مقتل نظام الملك في سنة

خس وعمانين وأر بمائة ببغداد ، وأنا ابن عشر تقريباً ، ونقل أبو القاسم الصفراوى أبه قال : مولدى التخمين لا باليقين سنة عمان وسبمين ، فيكون مبلغ عره ممانيا وتسمين سنة ، لأنه توفى ليلة الجمه خامس وبيع الا خرسنة ست وسبمين وخسمائة بنغر الاسكندرية والله أعلم ، ودفن بوعلة ، وفهما جماعة من الصالحين . وقد رجح ابن خلكان قول الصغراوى ، قال ولم يبلغنا من ثلاثمائة أن أحدا جاوز المائة إلا القاضى أبا الطيب الطبرى ، وقد ترجه ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حسنة ، وإن كان قد مات قبله بخمس سنين ، فذكر رحلته فى طلب الحديث ودورانه فى الأقاليم ، وأنه كان ينصوف أولا ثم أقام بنغر الاسكندرية وتزوج بامرأة ذات يسار ، فحسنت حاله ، و بنت عليه مدرسة هناك ، وذكر طرفا من أشعاره منها قوله :

أَتَامَنُ إِلمَامُ المنيةِ بِهَنَةٌ \* وأَمنَ الغَتى جَهِلَ وقد خَبرُ الدهرا وليسَ يَحَابِي الدهر في دورانهِ \* أراذلَ أهليه ولا السادة الزهرا وكيف وقد مات النبي وصحبه \* وأزواجه طراً وفاطمة الزهرا وله أيضا: يا قاصداً علم الحديث لدينه \* إذ ضل عن طرق الهداية وهمه إن العلوم كا علمت كثيرة \* وأجلها فقه الحديث وعلمه من كانَ طالبهُ وفيه تيقظ \* فاتم سهم في المعالى سهمه لولا الحديث وأهله لم يستقم \* دينَ النبي وشذ عنا حكمه وإذا استراب بقولنا متحذاق \* ما كلُ فهم في البسيطة فهمه وإذا استراب بقولنا متحذاق \* ما كلُ فهم في البسيطة فهمة م دخلت سنة سبع وسبعين وخمسهائة

استهات وصلاح الدين مقيم بالقاهرة مواظب على ساع الحديث ، وجاءه كتاب من نائبه بالشام عز الدين فروخ شاه يخبره فيه عامن الله به على الناس من ولادة النساء بالتوأم جبراً لما كان أصابهم من الوباء بالعام الماضى والفناه ، و بأن الشام مخصبة باذن الله لما كان أصابهم من الغلاء . و فى شوال توجه الملك صلاح الدين إلى الاسكندرية لينظر ما أمر به من تحصين سورها وعمارة أبراجها وقصورها ، وصمع بها موطأ مالك على الشيخ أبى طاهر بن عوف ، عن الطرطوشى ، وصمع معه العاد الكاتب ، وأرسل القاضى الفاضل رسالة إلى السلطان بهنته بهذا الساع .

## وفاة الملكالصالح بن نور الدين الشهيد صاحب حلب وماجري بعده من الأمور

كانت وفاته فى الخمامس والعشرين من رجب من همذه السنة بقلعة حلب ، ودفن بها ، وكان سبب وفاته فيا قبل أن الأمير علم الدين سليان بن حيدر سقاه سا فى عنقود عنب فى الصيد ، وقبل

بل سقاه ياقوت الأسدى في شراب فاعتراه قولنج فا زال كذلك حتى مات وهو شاب حسن الصورة، بهى المنظر ، ولم يبلع عشرين سنة ، وكان من أعف الملوك ومن أشبه أياه فا ظلم ، وصن له الأطباء في مرضه شرب الحر فاستفتى الفقهاء في شربها تداويا فأفتوه بندك ، فقال : أبزيد شربها في أجلى أو ينقص منه تركها شيئا ? قالوا : لا قال : فو الله لا أشربها وألتى الله وقد شربت ما حرمه على . ولما يئس من نفسه استدعا الأمراء فحلفهم لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل ، لقوة سلطانه وتمكنه ، لمينها من صلاح الدين ، وخشى أن يبايع لابن عمه الا خر عماد الدين زندكى ، صاحب سنجار ، وهو زوج أخته وتربية والده ، فلا يمكنه حفظها من صلاح الدين ، فلما مات استدعى الحليون عز الدين مسعود بن قطب الدين ، صاحب الموصل ، فجاء إليهم ف مخل حلب في أبهة عظيمة ، وكان تتى الدين عمه في مدينة منبيج فهرب إلى حاه فوجد أهلها قد نادوا بشمار صاحب الموصل وأطبع الحلبيون مسموداً بأخذ دمشق لغيبة صلاح الدين عنها ، وأعلموه محبة أهل الشام لهذا البيت الامابكي نور الدين ، فقال لهم : بيننا و بين صلاح الدين أيمان وعهود ، وأنا لا أغدر به ، فأقام البيت الامابكي نور الدين ، فقال لهم : بيننا و بين صلاح الدين أيمان وعهود ، وأنا لا أغدر به ، فأقام زنكي يطلب منه أن يقايضه من حلب إلى سنجار ، وألح عليه في ذلك ، وتمنع أخوه ثم فعل على كره منه منه أن يقايضه من حلب إلى سنجار ، وألح عليه في ذلك ، وتمنع أخوه ثم فعل على كره منه فسلم إليه حلب وتسلم عز الدين سنجار والرقة ونصيبين وسروج وغير ذلك من البلاد .

ولما سمع الملك صلاح الدين بهذه الأمور ركب من الديار المصرية في عساكره فسارحتى أي الفرات فسرها ، وخامر إليه بعض أمراه صاحب الموصل ، وتقهقهر صاحب الموصل عن لقائه ، واستحوذ صلاح الدين على بلاد الجزيرة بكالها ، وهم بمحاصرة الموصل فلم يتفق له ذلك ، ثم جاء إلى حلب فتسلها من هماد الدين زنكى لضمفه عن ممانمها ، ولقلة ما ترك فيها عن الدين من الأسلحة ، وذلك في السنة الا تية .

وفيها عزم البرنس صاحب الكرك على قصد تباء من أرض الحجاز، ليتوصل منها إلى المدينة النبوية ، فجهز له صلاح الدين سرية من دمشق تكون حاجزة بينه و بين الحجاز ، فصده ذلك عن قصده ، وفيها ولى السلطان صلاح الدين أخاه سيف الاسلام ظهير الدين طفتكين بن أبوب نيابة الين ، وأرسله إليها ، وذلك لاختلاف نوابها واضطراب أصحابها ، بعد وفاة المعظم أخى السلطان ، فسار إليها طفتكين فوصلها في سنة ثمان وسبمين ، فسار فيها أحسن سيرة ، واحتاط على أموال مطان بن منقذ صاحب زبيد ، وكانت تقارب ألف ألف دينار أوا كثر ، وأما فائب عدن فرالدين عنان [ الزنجبيلي ] فانه خرج من الين قبل قدوم طفتكين فسكن الشام ، وله أوقاف مشهورة عنان [ الزنجبيلي ] فانه خرج من الين قبل قدوم طفتكين فسكن الشام ، وله أوقاف مشهورة

بابهن ومكة ، و إليه تنسب المدرسة الزنجبيلية ، خارج باب توما ، نجاه دار المطم ، وكان قد حصل من اليمن أموالا عظيمة جداً .

وفيها غدرت الفرنج ونقضت عهودها ، وقطعوا السبل على المسلمين برا و بحرا وسرا وجهرا ، فأمكن الله من لطيشة عظيمة فيها نحو من ألفين وخسائة من مقاتلتهم المعدودين ، ألقاها الموج إلى ثغر دمياط قبل خر وج السلطان من مصر ، فأحيط بها فغرق بعضهم وحصل فى الأسر نحو ألف وسبمائة . وفيها سار قراقوش إلى بلاد إفريقية ففتح بلادا كثيرة ، وقاتل عسكر ابن عبد المؤمن صاحب المغرب ، واستفحل أمره هناك ، وقراقوش مماوك تتى إلدين عمر بن أخى السلطان صلاح الدين ، ثم عاد إلى مصر فأمره صلاح الدين أن يتم السور المحيط بالقاهرة ومصر ، وذلك قبل خر وجه منها فى هذه السنة ، وكان ذلك آخر عهده بها حتى توظه الله بعد أن أناله الله بلوغ مناه ، ففتح عليه بيت المقدس وما حوله ، ولما خيم بأرزا ، من مصر وأولاده حوله جمدل يشمهم و يقبلهم و يضمهم بيت المقدس وما حوله ، ولما خيم بأرزا ، من مصر وأولاده حوله جمدل يشمهم و يقبلهم و يضمهم في ذلك :

تمتع من شميم عرار نجد \* فما بعدُ العشيةِ من عرارِ

وكان الأمركا قال ، لم يعد إلى مصر بعد هذا العام ، بل كان مقامه بالشام . وفيها ولد السلطان ولدان أحدهما المعظم توران شاه ، والملك الحسن أحمد، وكان بين ولادتهما سبعة أيام ، فزينت البلاد واستمر الفرح أربعة عشر يوماً .

وفها توفى من الأعيان . الشيخ كال الدين أبو البركات

عبد الرحن بن محد بن أبي السمادات ، عبيد الله بن محد بن عبيد الله الأنبارى النحوى الفقيه العابد الزاهد ، كان خشن الديش ، ولا يقبل من أحد شيئا ، ولا من الخليفة ، وكان يحضر نوبة الصوفية بدار الخلافة ، ولا يقبل من جوائز الخليفة ولافلسا ، وكائ مثابرا على الاشتغال ، وله تصانيف مفيدة ، توفى في شعبان من هذه السنة . قال أبن خلكان : له كتاب أسرار العربية مفيد جدا ، وكتاب المزان في النحو أيضاً ، والله سبحانه أعلم .

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسائة

فى خامس محرمها كان بروز السلطان من مصر قاصداً دمشق لأجل الغزو والاحسان إلى الرعايا وكان ذلك آخر عهده بمصر ، وأغار بطريقه على بعض نواحى بلاد الافر ع ، وقد جمل أخاه تاج الملوك بورى بن أبوب على الميمنة ، فالتقوا على الأزرق بعد سبعة أيام ، وقد أغار عز الدين فروخ شاه على بلاد طبرية وافتتح حصونا جيدة ، وأسر منهم خلقاً ، واغتنم عشرين ألف رأس من الأنمام ، ودخل الناصر دمشق سابع صفر ثم خرج منها في المشر الأول من ربيع الأول ، فاقتتل مع الفرنج

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

فى نواحى طبرية و بيسان تحت حصن كوكب ، فقتل خلق من الفريقين ، وكانت النصرة المسلمين على الفريج ، ثم رجع إلى دمشق مؤيداً منصوراً ، ثم ركب قاصداً حلب و بلاد الشرق ليأخذها وذلك أن المواصلة والحلبيين كانبوا الفريج على حرب المسلمين ، فغارت الفرنج على بمض أطراف البلاد ليشغلوا الناصر عنهم بنفسه ، فجاء إلى حلب فحاصرها ثلاثا ، ثم رأى العدول عنها إلى غيرها أولى ، فسارحتى بلغ الفرات ، واستحوذ على بلاد الجزيرة والرها والرقة ونصيبين ، وخضعت له الملوك ، ثم عاد إلى حلب فتسلمها من صاحبها عاد الدين زنكى ، فاستوثقت له المالك شرقا وغربا ، وتمكن حينئذ من قنال الفرنج .

# فضنتنان

ولما عجز ابرنس الـكرك عن إيصال الأذى إلى المسلمين في البر ، عمل مراكب في بحر القازم ليقطموا الطريق على المجاج والتجاز ، فوصلت أذيتهم إلى عيذاب ، وخاف أهل المدينة النبوية من شرح ، فأمر الملك العادل الأمير حسام الدين اؤلؤ صاحب الأسطول أن يعمل مراكبه في بحر القازم ليحارب أصحاب الابرنس ، فغمل ذلك فظفر بهم في كل موطن ، فقتلوا منهم وحرقوا وغرقوا وسبوا في مواطن كثيرة ، ومواقف هائلة ، وأمن البر والبحر باذن الله تعالى ، وأرسل الناصر إلى أخيه العادل ايشكر ذلك عن مساعيه ، وأرسل إلى ديوان الخليفة يعرفهم بذلك .

## فصل في وفاة المنصور عز الدين

فروخ شاه بن شاهنشاه بن أبوب صاحب بعلبك ونائب ده شق لعمه الناصر ، وهو والد الأمجد بهرام شاه صاحب بعلبك بعد أبيه ، و إليه تنسب المدرسة الفروخ شاهية بالشرق الشالى بعمشق ، و إلى جانبها التربة الأمجدية لولده ، وهما وقف على الحنفية والشافعية ، وقد كان فروخ شاه شجاعاً شهماً عاقد لا ذكيا كر عا ممدحاً ، امتدحه إلشمراه لفضله وجوده ، وكان من أكبر أصحاب الشيخ ألج الدين أبي اليمن الكندى ، عرفه من مجلس القاضى الفاضل ، فانتمى إليه ، وكان يحسن إليه ، وله وللعاد الدكاتب فيه مدائع ، وكان ابنه الأمجد شاعراً جيدا، ولاه عم أبيه صلاح الدين بعلبك بعد أبيه ، واستمر فيها مدة طويلة ، ومن محاسن فر وخ شاه صحبته لتاج الدين الكندى وله شعر دائق: أنا في أسر السقام و وهو في هذا المقام م رضاً أن يشتى عينا ، و فؤادى بسهام أنا في أسر السقام و وهو في هذا المقام م خوادي بسهام وقد دخل وما الحام فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب الأموال ، وقد نزل به الحالحق إنه كان وقد دخل وما الحام فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب الأموال ، وقد نزل به الحالحق إنه كان يستتر ببعض ثيابه لئلا تبدو عورته ، فرق له وأمر فلامة أن ينقل بقجة و بساطا إلى موضع الرجل ،

وأمره فأحضر ألف دينار و بغلة وتوقيما له في كل شهر بعشرين ألف دينار ، فدخل الرجل الحام فقيرا وخرج منه غنيا ، فرحة الله على الأجواد الجياده

وفيها توفى من الأعيان . الشيخ ابو المبساس

أحمد بن أبي إلحسن على بن أبي العباس أحمد المعروف بابن الرفاعى ، شيخ الطائفة الأحمدية الرفاعية البطائحية ، لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح ، وهى بين البصرة وواسط ، كان أصله من العرب فسكن هذه البلاد ، والتف عليه خلق كثير ، ويقال : إنه حفظ التنبيه في الفقه على مذهب الشافعي . قال ابن خلكان : ولا تباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهي حية ، والدخول في النار في التنافير وهي تضطرم ، ويلعبون بها وهي تشتمل ، ويقال إنهم في بلاده يركبون الأسود . وذكر ابن خلكان أنه قال وليس الشيخ أحمد عقب ، و إنما النسل الأخيه وذريته يتوارثون المشيخ بتلك البلاد ، وقال : ومن شعره على ما قيل :

إذا جنّ ليلى هام قلبى بذكركم \* أنوح كا ناح الحام المطوق وفوق سحاب يمطر الهم والأسى \* وتحقى بحار الأسى تتدفق سلوا أم عروكيف بات أسيرها \* تفك الأسارى دونه وهو موثق فلا هو مقتول في القتل راحة \* ولا هو ممنون عليه فيطلق

ومن شعره قوله:

أُغَارُ عليها من أبيها وأمها ، ومن كل من يدنو إليها وينظرُ وأحسدُ للمرآةِ أيضًا بكفها ، إذا نظرتُ مثلُ الذي أَنَا أَنظرُ

قال: ولم يزل على تلك الحسال إلى أن توفى يوم الخيس الثانى والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة . خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال

أبو القاسم القرطبي الحافظ المحدث المؤرخ ، صاحب النصانيف ، له كتاب الصلة جمله ذيلا على الريخ أبي الوليد بن الفرضي ، وله كتاب المستغيثين بالله ، وله مجدلدة في تعبين الأساء المبهمة على طريق الخطيب ، وله أساء من روى الموطأ على حروف المعجم ، بلغوا ثلاثة وسبعين رجلا ، مات في رمضان عن أربع وثمانين سنة .

## العلامة قطب الدين أبو المعالي

مسمود بن محد بن مسمود النيسابورى ، تفقه على محد بن يحيى صاحب النزالى ، قدم دمشق ودرس بالنزالية والمجاهدية ، و بحلب بمدرسة نور الدين وأسد الدين ، ثم بهمدان ، ثم رجع إلى دمشق ودرس بالنزالية وانتهت إليه رياسة المذهب ، ومات بها فى ساخ رمضان يوم العيد سنة ثمان وسبعين

BLIL OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

وخسائة ، عن ثلاث وتسمين سنة ، وعنه أخذ الفخر ابن عساكر وغيره ، وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكر والله سبحانه أعلم .

ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمساتة

فى رابع عشر عرمها تسلم السلطان الناصر مدينة آمد صلحا بعد حصار طويل ، من يد صاحبها ابن بيسان ، بعسد حل ما أمكنه من حواصله وأمواله مدة ثلاثة أيام ، ولما تسلم البلد وجد فيه شيئا كثيرا من الحواصل وآلات الحرب ، حتى إنه وجد برجا مملوءاً بنصول النشاب ، و برجا آخر فيه مائة ألف شمعة ، وأشياء يطول شرحها ، و وجد فيها خزانة كتب ألف ألف مجلد ، وأربعين ألف مجلد ، فوهبها كلها القاضى الفاضل ، فانتخب منها حل سبعين حارة . ثم وهب السلطان البلد بما فيه لنور الدين مجد بن قرا أرسلان \_ وكانقد وعده بها \_ فقبل له : إن الحواصل لم تدخل في المبنع ، لا أبخل بها عليه ، وكان فى خزانها ثلاثة آلاف ألف دينار ، فامتدحه الشعراء على هذا الصنيع .

قل للماوك تنحوا عن ممالـككم • فقد أنى آخذُ الدنبا ومعلمها

ثم سار السلطان فى بقية المحرم إلى حلب فحاصرها وقاتله أهلها قتالا شديداً ، فجرح أخوالسلطان فاج الملك بورى بن أبوب جرحاً بليغاً ، فات منه بعداً يلم ، وكان أصغر أولاد أبوب ، لم يبلغ عشرين سنة ، وقيل إنه جاوزها بثنتين ، وكان ذكيا فهما ، له ديوان شعر لعليف ، فحزن عليه أخوه مسلاح الدين حزنا شديداً ، ودفنه بحلب ، ثم نقله إلى دمشق ، ثم اتفق الحال بين الناصر و بين ماحب حلب عداد الدين زنكي بن آفسنقر على عوض أطلقه له الناصر ، بأن برد عليه سنجار و يسله حلب ، فغرج عاد الدين من القلمة إلى خدمة الناصر وعزاه فى أخيه ونزل عنده فى الخيم ، وفقل أثقاله إلى سنجار ، و زاده السلطان الخابور والرقة ونصيبين وصروج واشترط عليه إرسال العسكر فى الخدمة لأجل الغزاة فى الفرنج ، ثم سار و ودعه السلطان ومكث السلطان فى الخيم برى حلب أياماً غير مكترث بحلب ولا وقت منه موقعاً ، ثم صعد إلى قلمها بوم الاثنين السابع والمشرين من صفر ، وحل له الأميرطهمان ولعة عظيمة ، فقلا هذه الآية وهوداخل في بها [قلهم مالك الملك] الآية . ولما دخل دار الملك تلاقوله تمالى [وأورثكم أرضهم ودياره وأموالهم] الآية ، عولما دخل مقلم ابراهم صلى فيه ركمتين وأطال السجود به ، والدعاء والتضرع إلى الله ، ثم شرع فى على ولمية ، إبراهم صلى فيه ركمتين وأطال السجود به ، والدعاء والتضرع إلى الله ، ثم شرع فى على ولمية ، وضر بت البشائر ، وخلع على الأصراء ، وأحسن إلى الرؤساء والفتراء ، ووضمت الحرب أوزارها ، وقد امتدحه الشراء عدائع حسان . ثم إن القلمة وقت منه بموقع عظم ، ثم قال : ما سروت بنتح قلمة أعظم سرورا من فتح مدينة حلب ، وأسقطت عنها وعن سائر بلاد الجزيرة المكوس قلمة أعظم سرورا من فتح مدينة حلب ، وأسقطت عنها وعن سائر بلاد الجزيرة المكوس

والضرائب، وكذلك عن بلاد الشام ومصر، وقد عاث الغرنج في غيبته في الأرض فساداً ، فأرسل بلى عساكر و فاجتمعوا إليه ، وكان قد بشر بفتح بيت المقدس حين فتح حلب ، وذلك أن الفقيه بحد الدين بن جهبل الشافعي رأى في تفسير أبي الحيكم العربي عند قوله : [آلم غلبت الروم في أدنى الأرض] الآية ، البشارة بفتح بيت المقدس في سنة ثلاث وثمانين وخسمائة ، واستدل على ذلك بأشياء ، فكتب ذلك في ورقة وأعطاها للفقيه عيسى الهكارى ، ليبشر بها السلطان ، فلم يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم المطابقة ، فأعلم بذلك القاضي محى الدين بن الزكى ، فنظم ممناها في قصيدة يقول فها :

وفتحكم حلب الشهباء في صغر \* قضى لكم بافتتاح القدس في رجب (١) وقدمها إلى السلطان فتاقت نفسه إلى ذلك ، فلما افتتحها كما سيأتى أمر ابن الزكى فطب يومئذ وكان يوم الجمة ، ثم بلغه بمد ذلك أن [ ابن ] جهبل هوالذى قال ذلك أولا ، فأمره فدرس على نفس الصخرة درساً عظما ، فأجزل له العطاء ، وأحسن عليه الثناء .

فضيتاناك

ثم رحل من حلب في أواخر ربيع الآخر واستخلف على حلب و لده الظاهر غازى ، وولى قضاءها لابن الزكى ، فاستناب له فيها فائباً ، وسارمع السلطان ، فدخاوا دمشق في فالث جمادى الأولى وكان ذلك بوما مشهودا ، ثم برزمنها خارجا إلى قنال الفرنج في أول جمادى الآخرة قاصدا نحو بيت المقدس ، فانهى إلى بيسان فنهما ، ونزل على عين جالوت ، وأرسل بين يديه سرية هائلة فيها بردويل وطائفة من النورية ، وجاء محلوك عمه أسد الدين فوجدوا جيش الفرنج قاصدين إلى أصحابهم نمجدة ، فالتقوا معهم فقتلوا من الفرنج خلقا وأسروا مائة أسير ، ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحد ، ثم عاد في آخر ذلك اليوم ، و بلغ السلطان أن الفرنج قد اجتمعوا لقتاله ، فقصده وتصدى لهم لعلهم يصافونه ، فالتقى معهم فقتل منهم خلقا كثيرا ، وجرح مثلهم فرجعوا فا كصين على أعقابهم خائفين منه غاية المخافة ، ولا زال جيشه خلفهم يقتل و يأسر حتى غزوا في بلادهم فرجعوا عنهم ، وكتب القاضى الغاضل إلى الخليفة يمله بما من الله عليه وعلى المسلمين من نصرة الدين ، عنهم ، وكتب القاضى الغاضل إلى الخليفة يمله بما من الله عليه وعلى المسلمين من نصرة الدين ،

فضيتنا

وفى رجب سار السلطان إلى الكرك فحاصرها وفى صحبت تقى الدين عمر بن أخيه ، وقد كتب لا خيه المادل ليحضر عند ليوليه حلب وأعمالها وفق ما كان طلب ، واستمر الحصار على الكرك (١) وفى النيجوم الزاهرة : \* وفتحه حلبا بالسيف فى صغر مبشر بننوح القدس فى رجب .

مدة شهر رجب ، ولم يظفر منها بطلب ، و بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم ليمنعوا منه الكرك فكر واجعاً إلى ده شق وذلك من أكبر همته وأرسل ابن أخيه تق الدين إلى مصر نائباً ، وفي صبته القاضى الفاضل ، و بعث أخاه على مملكة حلب وأعملها ، واستقدم ولده الظاهر إليه ، وكذلك نوابه ومن يمز عليه ، و إنما أعطى أخاه حلب ليكون قريباً منه ، فانه كان لا يقطع أمراً دونه ، واقترض السلطان من أخيه المادل مائة ألف دينار ، وتألم الظاهر بن الناصر على مفارقة حلب ، وكانت إقامته بها سنة أشهر ، ولكن لا يقدر أن يظهر مافى نفسه لوالده ، لكن ظهر ذلك على صفحات وجهه ولفظات لسانه ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة

فها أرسل الناصر إلى المساكر الحلبية والجزيرية والمصرية والشامية أن يقدموا عليه لقتال الفرنج ، فقدم عليه تق الدين عمر من مصر ومعه الفاضل ، ومن حلب العادل ، وقدمت ماوك الجزيرة وسنجار وغيرها ، فأخذ الجيم وسار نحو الكرك فأحدقوا بها في رابع عشر جادى الأولى ، وركب غليها المنجنيةات ، وكانت تسمة ، وأخد في حصارها ، وذلك أنه رأى أن فتحها أنفع المسلمين من غيرها ، فان أهلها يقطمون العاريق على الحجاج ، فبينها هو كذلك إذ بلغه أن الفرنج قـــد اجتمعوا له كلهم فارسهم وراجلهم ، لمنموا منه الكرك ، فانشمر عنها وقصدهم فنزل على حسان تجاههم ، ثم صار إلى ما عر ، فانهزمت الفرنع قاصدين الكرك ، فأرسل و راءهم من قتل منهم مقتلة عظيمة ، وأمر السلطان بالاغارة على السواحــل خلوها من المقاتلة ، فنهبت نابلس وما حولهــا من القرى والرساتيق ، ثم عاد السلطان إلى د، شق فأذن للمساكر في الانصراف إلى بلادهم، وأمر ابن أخيمه عمر ألملك المظفر أن يمود إلى مصر ، وأقام هو بدمشق ليؤدى فرض الصيام ، وليجل الخيل و محمد الحسام ، وقدم على السلطان خام الخليفة فلبسها ، وألبس أخاه العادل ، وابن عمه فاصر الدين محمد بن شيركوه ، ثم خلع خلمته على ناصرالدبن مِن قرأ أرسلان ، صاحب حصن كيفا وآمد التي أطلقها له السلطان . وفيها مات صاحب المنرب وسف بن عبد المؤمن بن على وقام في الملك بعده ولده يعقوب . وفي أواخرها بلغ صلاح الدين أن صاحب الموصل نازل أربل فبعث صاحبها يستصرخ به ٤ فركب من فوره إليه ، فسار إلى بملبك ثم إلى حماه ، فأقام بها أياما ينتظر وصول العاد إليه ، وذلك لانه حصل له ضعف فأقام ببعلبك ، وقد أرسل إليه الغاضل من دمشق طبيباً يقال له أسعد بن المطران ، فعالجه مداواة من طب لمن حب .

## ثمدخلتسنة إحدىوثمانين وخساتة

استهلت والسلطان مخيم بظاهر حماه ، تم سار إلى حلب ، ثم خرج منها في صغر قاصدا الموصل فجاء إلى حران فقبض على صاحبها مظفر الدين ، وهو أخو زين الدين صاحب إربل ، ثم رضى عنه

ひゃくうくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃ

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

وأعاده إلى مملكته حتى يتبين خبث طويته ، ثم سار إلى الموصل فتلقاه الملوك من كل ناحية ، وجاء إلى خدمته عاد الدين أبو بكر مِن قرا أرسلان ، وسار السلطان فنزل على الاسماعيليات قريباً من الموصل ، وجاءه صاحب إربل نور الدين الذي خضعت له ملوك تلك الناحية ، ثم أرسل صلاح الدين ضياء الدين الشهر زوري إلى الخليفة يملمه بما عزم عليه من حصارالموصل ، و إنما مقصوده ردهم إلى طاعة الخليفة ، ونصرة الاسلام ، فحاصرها مدة ثم رحل عنها ولم يفتحها ، وسار إلى خلاط واستحوذ على بلدان كثيرة ، وأقاليم جمة ببلاد الجزيرة وديار بكر ، وجرت أمور استقصاها ابن الأثير في كامله ، وصاحب الروضتين ، ثم وقع الصلح بينه وبين المواصلة ، على أن يكونوا من جنده إذا ندبهم لقنال الغرنج، وعلى أن يخطب له وتضرب له السكة ، ففعلوا ذلك في تلك البلاد كاما ، وانقطعت خطبة السلاجقة والازيقية بتلك البلاد كلها ، ثم اتفق مرض السلطان بمد ذلك مرضاً شديدا ، فكان يتجلد ولا يظهر شيئًا من الألم حتى قوى عليه الأمر وتزايد الحال ، حتى وصل إلى حران فيم هنالك من شدة ألمه ، وشاع ذلك في البلاد ، وخاف الناس عليه وأرجف الكفرة والملحدون بموته ، وقصده أخوه العادل من حلب بالأطباء والأدوية ، فوجده في غاية الضعف ، وأشار عليه بأن يوصى ، فقال : ما أبالي وأنا أثرك من بعمدي أبا بكر وعمر وعنمان وعليا \_ يمني أخاه العادل وتتي الدين عمر صاحب حماه وهو إذ ذاك نائب مصر ، وهو بها مقيم ، وابنيه المزيز عثمان والأفضل علياً \_ ثم نذر لئن شفاه الله من مرضه هـ ذا ليصرفن همته كلها إلى قتال الفرنج ، ولا يقاتل بعــ د ذلك مسلما ، وليجمل أكبر همه فنح بيت المقدس، ولو صرف في سبيل الله جميع ما يملكه من الأموال والذخائر، وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيده ، لأنه نقض العهد وتنقص الرسول اس، ، وذلك أنه أخد قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام ، فأخذ أموالهم وضرب رقابهم ، وهو يقول سلين عدد كم و دعوه ينصر كم ، وكان هذا النذركله باشارة القاضى الفاضل ، وهو أرشده إليه وحثه عليه ، حتى عقده مع الله عز وجل ، فمند ذلك شفاه الله وعامله من ذلك المرض الذي كان فيه ، كفارة لذنو به ، وجاءت البشارات بذلك من كل ناحية ، فدقت البشائر و زينت البلاد ، وكتب الفاضل من دمشق وهو مقيم بها إلى المظفر عمر أن المافية الناصرية قد استقامت واستفاضت أخبارها، وطلعت بعد الظلمة أنوارها، وظهرت بمد الاختفاء آثارها ، وولت الملة ولله الحد والمنة ، وطفئت نارها ، وانجلي غبارها ، وخمد شرارها ، وما كانت إلا فلتة وقى الله شرها وشنارها ، وعظمية كني الله الاسلام عارها ، وتوبة امتحن الله سها نفوسنا ، فرأى أقل ما عندها صبرنا ، وما كان الله ليضيم الدعاء وقد أخلصته القلوب ، ولا تتوقف الاجابة و إن سدت طريقها الذنوب، ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب والمصحوب: نَى زَادَ فيهِ الدهرُ مِناً \* فأصبحُ بعدُ بؤساهُ نميا

# وما صدق النذير به لانى ، رأيتُ الشمسُ تطلعُ والنجوما

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر غضة جديدة ، والمزمة ماضية حديدة ، والنشاط إلى الجهاد ، والتو بة لرب المباد ، والجنة مبسوطة البساط ، وقد انقضى الحساب وجزنا الصراط ، وعرضنا نعن على الأهوال التي من خوفها كاد الجل يلج بسم الخياط . ثم ركب السلطان من حران بعد العافية فدخل حلب ، ثم ركب فدخل دمشق ، وقد تكاملت عافيته ، وقد كان يوماً مشهودا .

وفيها توفى من الأعيان الفقيه مهذب الدين .

## عبدالله بن أسعد الموصلي

مدرس حمص ، وكان بارعا في فنون ، ولا سيها في الشعر والأدب ، وقد أثني عليه العماد ، والشيخ شهاب الدين أبو شامة .

## الأمير ناصر الدين محمد بن شيركوه

صاحب حمص والرحبة ، وهو ابن عم صلاح الدين ، وزوج أخته ست الشام بنت أيوب ، توفى بحمص فنقلته زوجته إلى تربتها بالشامية البرانية ، وقبر ، الأوسط بينها و بين أخيها المعظم تورانشاه صاحب البين ، وقد خلف من الأموال والذخائر شيئا كثيرا ، ينيف على ألف ألف دينار توفى يوم عرفة فجأة فولى بعده مملكة حمص ولده أسد الدين شيركوه بأمر صلاح الدين.

#### الحمودي بن محد بن علي بن اسماعيل

ابن عبد الرحيم الشيخ جمال الدين أبو الثناء محمودى بن الصابوتى ، كان أحد الأثمة المشهورين ، و إنما يقال له المحمودى لصحبة جده السلطان محمود بن زنكى ، فأكرمه ثم سار إلى مصر فتزلها ، وكان صلاح الدين يكرمه ، وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاً ، فهى لهم إلى الآن .

#### الأمير سعد الدين مسعود

ابن ممين الدين ، كان من كبار الأمراء أيام نور الدين وصلاح الدين ، وهو أخو الست خاتون وحين تزوجها صلاح الدين زوجه بأخته الست ربيعة خاتون بنت أبوب ، التى تنسب إليها المدرسة الصاحبية بسفح قيسون على الحنابلة ، وقد تأخرت مدتها فتوفيت فى سنة ثلاث وأربعين وسمائة ، وكانت و كانت و ك

بنت معين الدين ، نائب دمشق ، وأنابك عساكرها قبل نور الدين كا تقدم ، وقد كانت زوجة نور الدين ثم خلف عليها من بعده صلاح الدين في سنة اثنتين وسبعين وخسمائة ، وكانت من أحسن النساء وأعفهن وأكبرهن صدقة ، وهي واقفة الخاتونية الجوانية بمحلة حجر الذهب ،

وخانقات خاتون ظاهر باب النصر في أول الشرف القبلي على بانياس ، ودفنت بتر بتها في سفح قايسون قريباً من قباب السركسية ، و إلى جنبها دار الحديث الأشرفية والاتابكية ، ولها أوقاف كثيرة غير ذلك ، وأما الخاتونية البرانية التي على القنوات بمحلة صنعاء الشام ، ويعرف ذلك المكان التي هي فيه بتل الثعالب ، فهي من إنشاء الست زمرد خاتون بنت جاولي ، وهي أخت الملك دقماق لأمه ، وكانت زوجة زنكي والد نور الدين محود ، صاحب حلب ، وقد ماتت قبل هذا الحين كا تقدمت وفاتها ،

محد بن عمر بن محمد الأصبهائي الحافظ الموسوى المديني ، أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين الجوالين له مصنفات عديدة ، وشرح أحاديث كثيرة رحه الله .

السهيلي أبو القاسم

وأبو زيد عبد الرحن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر أحمد بن أبي الحسن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح - هو الداخل إلى الأندلس - الخشمى السهيلي ، حكى القاضى ابن خلكان أنه أملى عليه نسبه كذلك ، قال والسهيلي نسبة إلى قرية بالقرب من مالقة اميها سهيل ، لأنه لابرى سهيل النجم في شيء من تلك البلاد إلا منها من رأس جبل شاهق عندها ، وهي من قرى المغرب ، ولد السهيلي سنة ثمان وخسمائة ، وقرأ القراءات واشتغل وحصل حتى برع وساد أهل زمانه بقوة القريحة وجودة الذهن وحسن التصنيف ، وذلك من فضل الله تمالى ورحمته ، وكان ضربراً مع ذلك ، له الروض الأنف يذكر فيه نكتاً حسنة على السيرة لم يسبق إلى شيء منها أو إلى أكثرها ، وله كتاب الاعسلام فها أبهم في القرآن من الأسهاء الاعسلام ، وكتاب نشائج الفكر ، ومسألة في الفرائض بديمة ، وكان عفيفاً فقيراً ، وقد حصل له مال كثير في آخر عر ، كثيرة بديمة مفيدة ، وله أشمار حسنة ، وكان عفيفاً فقيراً ، وقد حصل له مال كثير في آخر عر ، من صاحب مراكش ، مات يوم الخيس السادس والعشرين من شعبان من هذه السنة ، وله قصيدة كان يدعو الأجها مها و رتجي الاجابة فها وهى :

الله المد لكل ما ينوقع المد لكل ما ينوقع المن يرى مافى الضير و يسمع \* أنت المد لكل ما ينوقع المان يرجى الشدائد كلها \* يا من إليه المشتكى والمغزع يا من خزائن وزقو فى قول كن \* امن نان الخير عندك أجمع مالى سوى فقرى إليك وسيلة \* فبالافتقار إليك فقرى أدفع مالى سوى قرعى لبابك حيلة \* فلمن رددت فأى باب أقرع ؟ ومن الذى أرجو وأهنف بالهم \* إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ؟

فى ثانى ربيع الأول منها كان دخول الناصر دمشق بعد عافيت ، وزار القاضى الفاضل ، واستشاره ، وكان لا يقطع أمراً دونه ، وقر رفى نيابة دمشق ولده الأفضل على ، ونزل أبو بكر العادل عن حلب لصهره زوج ابنته الملك الظاهر غازى بن الناصر ، وأرسل السلطان أخاه العادل صحبة ولده عماد الدين عنهان الملك العزيز على ملك مصر ، ويكون الملك العادل آنابكه ، وله إقطاع كبيرة جداً ، وعزل عن نيابتها تقى الدين عمر ، فعزم على الدخول إلى إفريقية ، فلم يزل الناصر يتلطف به ويترفق له حتى أقبل بجنوده نحوه ، فأكر مه واحترمه وأقطعه حماه و بلاداً كثيرة معها ، وقد كانت له قبل ذلك ، و زاد له على ذلك مدينة ميافارقين ، وامتدعه الماد بقصيدة ذكرها فى الروضتين .

وفيها هادن قومس طراباس السلطان وصالحه وصافاه ، حتى كان يقاتل ملوك الفرنج أشد القتال وسبى منهم النساء والصبيان ، وكاد أن يسلم ولكن صده السلطان فمات على الكفر والطغيان ، وكانت مصالحته من أقوى أسباب النصر على الفرنج ، ومن أشد ما دخل عليهم في دينهم . قال العاد الكاتب : وأجمع المنجمون على خراب العالم في شعبان ، لأن الكواكب السبة مجتمع فيه في الميزان ، فيكون طوفان الريح في سائر البلدان ، وذكر أن فاساً من الجهلة تأهبوا لذلك بعفر مغارات في الجبال ومد خلات وأسراب في الأرض خوفامن ذلك ، قال: فلما كانت تلك الليلة التي أشاروا إليها وأجموا عليها لم يرليلة مثلها في سكونها و ركودها وهدوئها ، وقد ذكر ذلك غير واحد من الناس في سائر أقطار الأرض ، وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في هذه الواقعة وغريبها أشعاراً كثيرة حسنة

منها: مزقَ النقويمُ والزيجُ فقدْ بانَ الخطا \* إنما النقويمُ والزيجُ هباء وهوا قاتُ السبعة إبرام ومنع وعطا \* ومتى ينزلن فى الميزان يستولى الهوا و يثور الرملُ حتى يمتلى منه الصفا \* و يدمُ الأرضُ رجن وخراب و بلى

و يصيرُ القاعُ كالقَفُ وكالطود العدا ، وحكمتُمْ فأبي الحاكمُ إلا ما يشا

ماأتى الشريح ولاجاءت بهذا الأنبيا \* فبقيتمُ ضحكةٌ يضحكُ منها العلما حسبكُم خزياً وعاراً ما يقولُ الشعرا \* ما أطمعكم في الحكم إلا الأمرا

حسبكم خزيا وعارا مايقول الشعرا ﴿ مَا اطْمُعُكُمْ فِي الْحُكُمْ إِذَ الْهُ مُرَا ليتَ إِذَ لِمِي سنوا فِي الدين طغاما أسا ﴿ فَمَلِي اصطرلابِ بِطليموسُ والزَّبِحِ الْعَفَا

بت إد الميحسنوا في الدين طغاما الساء في العلى الله وعليه الخزى ما جادت على الأرض السها

وممن تو في فيها من الأعيان .

أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش

برى بن عبد الجبار بن برى المقدسي ثم المصرى، أحد أمَّة اللغة والنحو في زمانه، وكان عليه

<mark>KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO</mark> 441 ¢

تمرض الرسائل بعد أبن بابشاد ، وكان كثير الاطلاع عالما بهذا الشأن ، مطرحا التكليف فى كلامه ، لا يلتفت ولا يعرج على الاعراب فيه إذا خاطب الناس ، وله النصانيف المفيدة ، توفى وقد جاوز الثمانين بثلاث سنين رحمه الله تعالى ، والله سبعانه وتعالى أعلم .

## ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسماتة

فها كأنت وقمة حطاين التي كانت أمارة وتقدمة و إشارة لفتح بيت المقدس ، واستنقاذه من أيدى الكفرة . قال ابن الأثير: كان أول يوم منهايوم السبت ، وكان يوم النيروز ، وذلك أول سنة الغرس، واتفق أن ذلك كان أول سنة الروم، وهو اليوم الذي نزلت فيه الشمس برج الحل، وكذلك كان القمر في برج الحل أيضاً ، وهذا شيء يبعد وقوع مثله ، وبرز السلطان من دمشق يوم السبت مستهل محرم في جيشه ، فسار إلى رأس الماء فتزل ولده الأفضل هناك في طائفة من الجيش وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرى فيم على قصر أبي سلام ، ينتظر قدوم الحجاج ، وفيهم أخته ست الشام وابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاشين ، ليسلموا من معرة برنس الكرك ، فلما جاز الحجيج سالمين سار السلطان فنزل على الكرك وقطع ما حوله من الأشهجار ، و رعى الزرع وأ كلوا الثمار ، وجاءت المساكر المصرية وتوافت الجيوش المشرقية ، فنزلوا عند أبن السلطان على رأس الماء، و بعث الأفضل سرية نحو بلاد الغرنج فقتلت وغنمت وسلمت و رجعت ، فبشر يمقدمات الفتح والنصر ، وجاء السلطان بجحافله فالنفت عليه جميع العساكر ، فرتب الجيوش وسار قاصداً بلاد الساحل، وكان جملة من معه من المقاتلة اثنى عشر ألفا غير المنطوعة، فتسامعت الفرنج بقدومه فاجتمعوا كلهم وتصالحوا فيا بينهم ، وصالح قومس طرابلس و برنس الكرك الفاجر ، وجاءوا محدهم وحديدهم واستصحبوا ممهم صليب الصلبوت يحمله منهم عباد الطاغوت ، وضلال الناسوت ، فى خاتى لايملم عدتهم إلا الله عز وجل ، يقال كانوا خسين ألفا وقيل ثلاثا وستين ألفا ، وقد خوفهم صاحب طرابلس من المسلمين فاعترض عليه البرنس صاحب الكرك فقال له لا أشك أنك تحب المسلمين وتخوفنا كترتهم ، وسترى غب ما أقول اك ، فتقدموا نحو المسلمين وأقبل السلطان فنتح طبرية وتقوى بما فيها من الأطممة والأمنمة وغير ذلك، وتحصنت منه القلمــة فلم يمبأ بها، وحاز البحيرة في حوزته ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة ، حتى صاروا في عطش عظيم ، فبرز السلطان إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها حطين ، التي يقال إن فيها قبر شعيب عليه الصلاة والسلام ، وجاء المدو المخذول ، وكان فيهم صاحب عكا وكفرنكا وصاحب الناصرة وصاحب صورو غيرذلك من جميع ملوكهم، فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان، وأسفر وجه الايمان واغبر وأقتم وأظلم وجه الكفر والطنيان ، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان ، وذلك عشية يوم

الجمة ، فبات الناس على مصافهم وأصبح صباح يوم السبت الذى كان يوماً عسيراً على أهل الأحد وذلك لخس بقين من ربيع الآخر ، فطلمت الشمس على وجوه الفر نج واشتد الحر وقوى بهم العطش، وكان تحت أقدام خيولهم حشيش قد صار هشيا ، وكان ذلك عليهم مشئوماً ، فأم السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط ، فرموه فتأجيج ناراً تحت سنابك خيولهم ، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحرالنار وحرالسلاح وحر رشق النبال ، وتبارز الشجعان ، ثم أم السلطان بالتكبير والحلة الصادقة فملوا وكان النصر من الله عز وجل ، فنحهم الله أكتافهم فقتل منهم ثلاثون ألفا في ذلك اليوم ، وأسر ثلاثون ألفا من شجعاتهم وفرساتهم ، وكان في جلة من أسر جميع ملوكهم سوى قومس طرابلس فأنه انهزم في أول المركة ، واستلبهم السلطان صليبهم الأحظم ، وهوالذين يزعمون أنه صلب عليه المصاوب ، وقد غلفوه بالذهب واللا لى والجواهر النفيسة ، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الاسلام وأهله ، ودوم الذهب واللا لى والجواهر النفيسة ، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الاسلام وأهله ، ودوم الماطل وأهله ، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفاً وثلاثين أسيراً من الغرج ، قد ر بطهم بطنب خيمة ، وباع بعضهم أسيراً بنعل ليلبسها في رجله ، وجرت أمور لم يسمع عثلها إلا في زون الصحابة والتابهين ، فلله الحد دائماً كثيراً طيباً مباركا .

فلما تمت هذه الوقعة و وضعت الحرب أو زارها أمر السلطان بضرب مخيم عظيم ، وجلس فيه على سرير المملكة وعن بينه أسرة وعن يساره مثلها ، وجيء بالأسارى تهادى بقيودها ، فأم بمن بضرب أعناق جاعة من مقدى الداوية \_ والأسارى بين يديه \_ صبراً ، ولم يترك أحداً منهم بمن كان يذكر الناس عنه شراً ، ثم جيء بملوكهم فأجلسوا عن يمينه ويساره على مما تبهم ، فأجلس ملكهم الكبير عن يمينه ، وأجلس أرياط برنس الكرك و بقيتهم عن شاله ، ثم جيء إلى السلطان بشراب من الجلاب مثاوجاً ، فشرب ثم ناول الملك فشرب ، ثم ناول أرياط صاحب الكرك فنضب السلطان وقال له : إنما ناولتك ولم آذن الله أن تسقيه ، هذا لا عهد له غندى ، ثم نحول السلطان إلى خيمة داخل تلك الخيمة واستدعى بارياط صاحب الكرك ، فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه وأرسل بأسه إلى الملوك وهم في الخيمة ، وقال : إن هذا تعرض لسب وسول الله وسراً وأراح المسلمين من هذين وأرسل بأسه إلى الملوك وهم في الخيمة ، وقال : إن هذا تعرض لسب وسول الله وسراً وأراح المسلمين من هذين السلطان جميع من كان من الأسارى من الداوية والأستثارية صبراً وأراح المسلمين من هذين المناء والأسارى كذلك كانوا ثلاثين ألفا ، وكان جملة جيشهم ثلاثة وستين ألفا ، وكان من سلم مع قلهم وهرب أ كثرهم جرحى فهاتوا ببلاده ، وعن مات كذلك قومس طرابلس ، فانه انهزم جريعا فلت بها بعد مرجعه ، ثم أوسل السلطان برقس أعيان الغرغي ومن لم يقتل من رقسهم ، و بصليب فلت بها بعد مرجعه ، ثم أوسل السلطان برقس أعيان الغرغي ومن لم يقتل من رقسهم ، و بصليب فلت بها بعد مرجعه ، ثم أوسل السلطان برقس أعيان الغرغي ومن لم يقتل من رقسهم ، و بصليب فلت بها بعد مرجعه ، ثم أوسل السلطان برقس أعيان الغرغي ومن لم يقتل من رقسهم ، و بصليب

*XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX* 

الصليوت صحبة القاض ابن أبي عصرون إلى دمشتر ليودعوا في قلعتما ، فدخل والصليب منكرساً

الصلبوت صحبة القاضى ابن أبى عصرون إلى دمشق ليودعوا فى قلمتها ، فدخل بالصليب منكوساً وكان يوما مشهودا .

ثم سار السلطان إلى قلمة طبرية فأخفها ، وقد كانت طبرية تقاسم بلاد حوران والبلقاء وما حولها من الجولان وتلك الأرافي كلها بالنصف ، فأراح الله المسلمين من تلك المقاسمة ، ثم سار السلطان إلى حطين فزار قبر شعيب ، ثم ارتفع منه إلى أقليم الأردن ، فتسلم تلك البلاد كلها ، وهي قرى كثيرة كبار وصغار ، ثم سار إلى عكا فنزل عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الاخر ، فافتتحها صلحا يوم الجمة ، وأخذ ما كان بها من حواصل الملوك وأموالهم وذخارهم ومتاجر وغيرها ، واستنقذ من كان بها من أسرى المسلمين ، فوجد فيها أربعة آلاف أسير ، ففرج الله عنهم ، وأمر باقامة الجمة مها ، وكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أخذه الفريح ، نحوا من سبعين سنة . ثم سار منها إلى صيدا و بيروت وتلك النواحي من السواحل يأخذها بلدا ، لخلوها من المقاتلة والملوك ، ثم رجم سائرا نحو غزة وعسقلان ونابلس و بيسان وأراضي النور ، فلك ذلك كله ، واستناب على نابلس ابن سائرا نحو غزة وعسقلان ونابلس و بيسان وأراضي النور ، فلك ذلك كله ، واستناب على نابلس ابن أخيه حسام الدين عر بن عهد بن لا شين ، وهو الذي افتتحها ، وكان جملة ما افتتحه السلطان في هذه المنة القريبة خسين بلدا كبارا كل بلد له مقاتلة وقلمة ومنمة ، وغنم الجيش والمسلمون من هذه الأماكن شيئا كثيرا ، وسبوا خلقا .

ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترتع في هدنه الاما كن مدة شهور ليستر يحوا وتحمو أنفسهم وخيولهم لفتح بيت المقدس، فقصده الملهاه وخيولهم لفتح بيت المقدس، فقصده الملهاه والصالحون تطوعا، وجاؤا إليه، و وصل أخوه العادل بعد وقعة حطين وفتح عكا ففتح بنفسه حصونا كثيرة، فاجتمع من عبّاد الله ومن الجيوششي كثير جدا، فمند ذلك قصد السلطان القدس بمن معه كا سيأتي . وقد امتدحه الشعراء بسبب وقعة حطين فقالوا وأكثروا، وكتب إليه القاضي الغاضل من دمشق وهو مقيم بها لمرض اعتراه و ليهن المولى أن الله أقام به الدين، وكتب المهوك هدنه الخدمة والرؤس لم ترفع من سجودها، والدموع لم تمسح من خدودها، وكلا ذكر المهلوك أن البيع تمود مساجد، والمكان الذي كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال فيه اليوم إنه الواحد، جدد لله شكرا أرة يفيض من لسانه، وقارة يفيض من جفنه سرووا بتوحيد الله، تمالى الملك الحق المبين، وأن يقال عجد رسول الله الصادق الأمين، وجزى الله يوسف خيرا عن إخراجه من سجنه، والمماليك ينتظرون المولى وكل من أراد أن يدخل الحام بدمشق قد عزم على دخول حمام طبرية.

تَلْكُ الْمُكَارِمُ لاتَعبان من لبن ، وذلك السيف لا سيفُ ابن ذي يُزُن مُ قال : وللا لسنة بعد في هذا الفتح تسبيح طويل وقول جميل جليل » .

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

### فتح بيت المقدس في هذه السنة

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

« واستنقاذه من أيدى النصاري بمد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين وتسمين سنة » لما افتتح السلطان تلك الأماكن المذكورة فها تقدم ، أمر العساكر فاجتمعت ثم سار نحو بيت المقدس ، فنزل غربي بيت المقدس في الخامس عشر من رجب من هذه السنة \_ أعنى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة \_ فوجـــد البلد قد حصنت غاية التحصين ، وكانوا ستين ألف مقاتل ، دو ن بيت المقدس أو يزيدون ، وكان صاحب القدس يومئذ رجلا يقال له بالبان بن بازران ، ومعه من سلم من وقمة حطين موم التقى الجمان ، من الداوية والاستثارية أتباع الشيطان ، وعبدة الصلبان ، فأقام السلطان بمنزله المذكور خسة أيام ، وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأبراجه ، ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام لا نه رآها أوسع للمجال ، والجلاد والنزال ، وقاتل الفرنج دو ن البلد قتالًا هائلًا ، و بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة دينهم وقامتهم ، واستشهد في الحصار بمض أمراء المسلمين ، فحنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين ، واجتهدوا في القتال ونصب المناجنيق والمرادات على البلد ، وغنت السيوف والرماح الخطيات ، والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران ، وفوق قبة الصخرة صليب كبير ، فزاد ذلك أهل الإعان حنقا وشمة التشمير ، وكان ذلك يوماً عسيراً على الكافرين غير يسير ، فبادرالسلطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور فنقبها وعاقبها وحشاها وأحرقها ، فسقط ذلك الجانب وخر البرج برمتـــفاذا هو واجب ، فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيع ، والخطب المؤلم الوجيع ، قصد أكابرهم السلطان وتشفعوا إليه أن يعطيهم الأمان ، فامتنع من ذلك وقال : لا أفتحها إلا عنوة ، كما افتتحتموها أنتم عنوة ، ولاأثرك بها أحدا من النصارى إلا قتلت كا قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين ، فطلب صاحبها بالبان بن باذران الأمان ليحضر عنده فأمنه ، فلما حضر ترقق السلطان وذل ذلا عظيم ، وتشفع إليه بكل ما أمكنه فلم يجبه إلى الأمان لهم ، فقالوا إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير بأيدينا \_ وكانوا قريبا من أر بعة آلاف \_ وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءنا، وخر بنا الدور والأماكن الحسنة، وأحرقنا المتاع وأتلفتا ما بأيدينا من الأموال ، وهدمنا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه ، ولانبق ممكنا في إتلاف ما نقدر عليه ، و بعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت ، ولا خير في حياتنا بعد ذلك ، فلا يقتل واحد مناحتي يقتل أعدادا منكم ، فماذا ترتجى بمد هذا من الخير ؟

فلما سمع السلطان ذلك أجاب إلى الصلح وأناب ، على أن يبدل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانير ، وعن المرأة خسة دنانير ، وعن كل صغير وصغيرة دينارين ، ومن عجز عن ذلك كان أسيراً للمسلمين ، وأن تكون الغلات والأسلحة والدور للمسلمين ، وأنهم يتحولون منها إلى مأمنهم

وهى مدينة صور . فكتب الصلح بذلك ، وأن من لم يبذل ما شرط عليه إلى أر بعين يوماً فهو أسير ، فكان جملة من أسر بهذا الشرط ستة عشر ألف أسير من رجال ونساء و ولدان ، و دخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليل ، وذلك يوم السابع والعشرين من رجب ، قال العماد : وهى ليلة الاسراء برسول الله (س) من المسجد الحوام إلى المسجد الأقصى . قال أبو شامة : وهو أحد الأقوال في الاسراء ، ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمة يومشذ خلافا لمن زعم أنها أقيمت يومئذ ، وأن السلطان خطب بنفسه بالسواد ، والصحيح أن الجمة لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق لومئذ ، وأن السلطان خطب بنفسه بالسواد ، والصحيح أن الجمة لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق الوقت ، و إنما أقيمت في الجمة المقبلة ، وكان الخطيب عبى الدين بن مجمد بن على القرشي ابن الزكى كا سيأني قو ما .

CHONONONONONONONONONO TIL COM

ولكن نظفوا المسجد الأقصى مماكان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت دور الداوية وكاثوا قد بنوها غربي الحراب الكبير، والمخذوا الحراب مشتاً لمنهم الله، فنظف من ذلك كله، وأعيد إلى ماكان عليه في الأيام الاسلامية، وغسلت الصخرة بالماء الطاهر، وأعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت الناظرين، وقد كانت مستورة مخبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها، وحادث إلى حرمتها، وقد كان الفرنج قلموا منها قطعاً فباعوها من أهل البحور الجوانية بزنها ذهباً، فتعذر استعادة ما قطع منها.

ثم قبض من الفرنج ما كانوا بدلوه عن أنفسهم من الأموال ، وأطلق السلطان خلقا منهم بنات الملح في أناس كثير المهم ، وشفع في أناس كثير فعنا عنهم ، وفرق النسلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر ، ولم يأخذ منه شيئا عما يقتنى ويدخر ، وكان رحمه الله حليا كر عا مقداماً شجاعا رحما .

#### ارلجمه اقيمت ببيت المقدس بعدفتحه

لما تطهر بيت المقدس عماكان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس ، ودخله أهل الاعمان ، ونودى بالأذان وقرى القرآن ، ووحد الرحن ، كان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان ، بعد يوم الفتح بثمان ، فنصب المنبر إلى جانب المحراب ، و بسعات البسط وعلقت القناديل وتلى النزيل ، وجاء الحق و بطلت الأباطيل ، وصفت السجادات وكثرت السجدات ، وتنوعت العبادات ، وارتفعت الدعوات ، ونزلت البركات ، وأعجلت الكربات ، وأقيمت الصلوات ، وأذن العبادات ، وأحرس القسيسون ، و زال البوس وطابت النفوس ، وأقبلت السعود وأدبرت النحوس ، وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدولم يكن له كفوا أحد ، وكبر ، الراكع والساجد ، والقائم والقاعد ، وامنلا الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع ، ولما أذن المؤذنون الصلاة قبل الزوال كادت

القلوب تطهر من الفرح فى ذلك الحال، ولم يكن عين خطيب فبر زمن السلطان المرسوم الصلاحى وهو فى قبة الصخرة أن يكون القاضى محيى الدين بن الزكى اليوم خطيباً، فلبس الخلمة السودا، وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة، ذكر فيها شرف البيت المقدس، وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات، وما فيه من الدلائل والأمارات. وقد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة فى الروضتين بطولها وكان أول ما قال [ فقطع دابر القوم الذين ظلوا والحد لله رب العالمين].

م أورد تحميدات القرآن كاما، ثم قال: « الحد لله معز الاسلام بنصره ، ومغل الشرك بقهره ، ومصرف الأمور بأمره ، ومن يد النعم بشكره ، ومستدرج الكافرين يمكره ، الذى قدر الايام دولا بعمله ، وجمل الماقبة للمتقين بفضله ، وأقاض على العباد من طله وهطله ، [ الذى ] أظهر دينه على الدين كله ، القاهر فوق عباده فلا يمانع ، والظاهر على خليقته فلا ينازع ، والآمر عايشاه فلا يراجع ، والحاكم عما يريد فلا يدافع ، أحمده على إظفاره وإظهاره ، وإعزازه الآوليائه ونصرة أنصاره ، ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره ، حمد من استشمر الحد باطن سره وظاهر أجهاره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحمد ، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه ، وأرضى به ربه ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله رافع الشكر وداحض الشرك ، ورافض الافك ، الذى أسرى به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى ، وعرج به منه إلى السموات العلى ، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ، ما زاغ البصر وما طنى ، وعرج به منه إلى السموات العلى ، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ، ما زاغ البصر وما طنى ، وعرج به منه إلى السموات العلى ، إلى الاعان ، وعلى أمير المؤمنين عر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان ، وعلى أمير المؤمنين عثان بن عفان ذى النورين جامع القرآن ، وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب مز لزل الشرك ، ومكسر الا صنام ، وعلى آله وأسحاه والنابعين لهم باحسان » .

ثم ذكر الموعظة وهي مشتملة على تغبيط الحاضرين بما يسره الله على أيديهم من فتح بيت المقدس ، الذي من شأنه كذا وكذا ، فذكر فضائله ومآثره ، وأنه أول القبلتين ، وثاني المسجدين في وثالث الحرمين ، لا تشد الرحال بمد المسجدين إلا إليه ، ولا تعقد الخناصر بمد الموطنين إلا عليه ، و إليه أسرى برسول الله اس. بمن المسجد الحرام ، وصلى فيه بالأ نبياه والرسل الكرام ، ومنه كان المعراج إلى السموات ، ثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام على البراق ، وهو أرض المحشر والمنشر يوم النلاق ، وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ، وقد أسس على التقوى من أول يوم .

قلت : ويقال إن أول من أسسه يعقوب عليه السلام بعد أن بنى الخليل المسجد الحرام بأربعين سنة ، كا جاه في الصحيحين ، ثم جدد بناه مسلمان بن داود عليهما السلام ، كا ثبت فيه الحديث

THE HENCHONE WONE WONDHONE TIT OF

بالمسند والسنن ، وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وسأل سلمان عليه السلام الله عند فراغه منه خلالا ثلاثا ، حكما يصادف حكمه ، وملكا لا ينبغى لأحد من بعده ، وأنه لا يأتى أحد هذا المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من -نو به كيوم و لدته أمه .

ثم ذكر تمام الخطبتين، ثم دعاللخليفة الناصر العباسى، ثم دعاللسلطان الناصر صلاح الدين. و بعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الحسن بن على نجا المصرى على كرسى الوعظ باذن السلطان، فوعظ الناس، واستمر القاضى ابن الزكى يخطب بالناس فى أيام الجمع أربع جمعات، ثم قرر السلطان لقدس خطيباً مستقرا، وأرسل إلى حلب فاستحضر المنبر الذى كان الملك العادل نور الدين الشهيد قد استعمله لبيت المقدس، وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه، فما كان إلا على يدى بمض أتباعه صلاح الدين بعد وفاته،

قال أبوشامة في الروضتين: وقد تكلم شيخنا أبو الحسن على بن مجد السخاوى في تفسيره الأول فقال: وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي \_ يعني ابن برجان \_ في أول سورة الروم أخبار عن فتح بيت المقدس، وأنه ينزع من أيدى النصارى سنة ثلاث وتمانين وخسمائة. قال السخاوى: ولم أره أخذ ذلك من علم الحروف، وإنما أخذه فيا زعم من قوله [آلم غلبت الروم في أدنى الارض ولم أره أخذ ذلك من علم الحروف، وإنما أخذه فيا زعم من قوله [آلم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين] فبني الأمر على التاريخ كا يفعل المنجمون، فذكر أنهم يغلبون في سنة كذا كذا ، على ما تقتضيه دو تر التقدير، من قال: ينطبون في سنة كذا كذا ، على ما تقتضيه دو تر التقدير، من قال: وليس وهذه عجابة وافقت إصابة ، إن صح ، قال ذلك قبل وقوعه ، وكان في كتابه قبل حدوثه ، قال: وليس هدذا من قبيل علم الحروف ، ولا من باب الكرامات والمكاشفات ، ولاينال في حساب ، قال: وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن لملم الوقت الذي يرفع فيه .

قلت: ابن برجان ذكر هذا في تفسيره في حدود سنة ثنتين وعشرين وخسبائة ، ويقال إن الملك نور الدين أوقف على ذلك فعلمع أن يميش إلى سنة ثلاث وثمانين وخسبائة ، لأن مولده في سنة إحدى عشر وخسبائة ، قتهياً لأسباب ذلك حتى إنه أعد منبراً عظيا لبيت المقدس إذا فتحه والله أعلم وأما الصخرة المعظمة فإن السلطان أزال ما حولها من المنكرات والصور والصلبان ، وطهرها بعد ما كانت خفية مستورة غير مرئية ، وأمر الفقيه عيسى المكارى أن يعمل حولها شبابيك من حديد ، و رتب لها إماماً راتبا ، وقف عليه رزقا جيدا ، وكذلك إمام الأقصى ، وعمل الشافعية مدرسة يقال لها الصلاحية والناصرية أيضاً ، وكان موضعها كنيسة على قبر حنة أم مربم ، و وقف على الصوفية رباطاكان البترك إلى جنب القمامة، وأجرى على الفقهاء والفقراء الجوامك ، وأرصد الختم والربعات في أرجاء المسجد الأقصى والصخرة ، ليقرأ فيها المقيمون والزائر ون

وتنافس بنوا أبوب فيما يفعلونه ببيت المقدس وغيره من الخيرات إلى كل أحـد، وعزم السلطان على هدم القامة وأن مجعلها دكا لتنحسم مادة النصارى من بيت المقدس، فقيل [له]إنهم لايتركون

SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الحج إلى هذه البقعة ، ولو كانت قاعا صفَّصفا ، وقد فتح هذه البلد قبلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وترك هذه الكنيسة بأيديهم ، ولك فى ذلك أسوة . فأعرض عنها وتركها على حالتها تأسيا بعمر رضى الله عنه ، ولم يترك من النصارى فيها سسوى أربعة بخدمونها ، وحال بين النصارى و بينها ، وهدم

المقامر التي كانت لهم عند باب الرحمة ، وعفا آثارها ، وهدم ما كان هناك من القباب .

وأما أسارى المسلمين الذين كانوا بالقدس فانه أطلقهم جميعهم ، وأحسن إليهم ، وأطلق لهم إعطاءات سنية ، وكساهم وانطلق كل منهم إلى وطنه : وعاد إلى أهله ومسكنه ، فلله الحمدعلى نعمه ومننه

فضيتنان

فلما فرغ السلطان صلاح الدين من القدس الشريف انفصل عنها في الخامس والعشرين من شعبان قاصدا مدينة صور بالساحل ، وكان فتحها قد تأخر ، وقد استحوذ عليها بعد وقعة حطين رجل من تجار الفرنج يقال له المركيس ، فحصنها وضبط أمرها وحفر حولها خسدةا من البحر إلى البحر ، فأحاط بها برا وبحرا ، فجاء السلطان فحاصرها مدة ، ودعا بالأسطول من الديار المصرية في البحر ، فأحاط بها برا وبحرا ، فعدت الفرنج في بعض الليالي على خس شوائي من أسطول المسلمين فملكتها ، فأصبح المسلمون واجمين حزنا وتأسفا ، وقد دخل عليهم فصل البرد وقلت الأزواد ، وكثرت الجراحات وكل الأمراء من المحاصرات ، فسألوا السلطان أن ينصرف بهم إلى دمشق حتى يستريحوا ثم يعودوا إليها بعدهذا المين ، فأجابهم إلى ذلك على تمنع منه ، ثم توجه بهم نحو دمشق واجتاز في طريقه على عكا ، وتفرقت المساكر إلى بلادها . وأما السلطان فانه لما وصل إلى عكا نزل بقلمتها وأسكن ولده الافضل برج الداوية ، و ولى نبابتها عز الدين حردبيل ، وقد أشار بعضهم على السلطان بتخريب مدينة عكا فرقا من عود الفرنج إليها ، فكاد ولم يفعل وليته فعل ، بل وكل بعمارتها وتجديد محاسبها بهاء الدين خوقا من عود الفرنج إليها ، فكاد ولم يفعل وليته فعل ، بل وكل بعمارتها وتجديد عاسبها بهاء الدين ورقش التقوى ، و وقف دار الاستثارية بصفين على الفقهاء والفقراء ، وجعل دار الاسقف مارستانا و وقف على ذلك كله أوقاظ دارة ، و ولى نظر ذلك إلى قاضها جال الدين ابن الشيخ أبي النجيب .

ولما فرغ من هذه الأشياء عاد إلى دمشق مؤيدا منصوراً ، وأرسل إليه الملوك بالنهائى والتحف والمدايا من سائر الأقطار والائمصار ، وكتب الخليفة إلى السلطان يعتب عليه فى أشياء ، منها أنه بمث إليه فى بشارة الفتح بوقعة حطين شابا بنداديا كان وضيعاً عندهم ، لا قدر له ولا قيمة ، وأرسل بفتح القدس مع نجاب ، ولقب نفسه بالناصر مضاهاة المخليفة . فتلتى ذلك بالبشر واللطف والسمع

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO TIN KY

والطاعة ، وأرسل يمتــذر بما وقع . وقال : الحرب كانت شغلته عن التروى فى كثير من ذلك ، وأما لقبه بالناصر فهو من أيام الخليفة المستضىء ، ومع هــذا فهما لقبنى أمير المؤمنين فلا أعدل عنــه ، وتأدب مع الخليفة غاية الأدب مع غناه عنه .

وفيها كانت وقعة عظيمة ببلاد الهند بين الملك شهاب الدين الغورى صاحب غزنة ، وبين ملك الهند الكبير ، فأقبلت الهنود في عدد كثير من الجنود ، ومعهم أربعة عشر فيلا ، فالنقوا واقتناوا قتالا شديدا ، فانهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم ، وقيل للملك أنج بنفسك ، فما زاده ذلك إلا إقداماً ، فحمل على الفيلة فجرح بعضها – وجرح الفيل لا يندمل – فرماه بعض الفيالة بحر بة في ساعده فخرجت من الجانب الآخر فخر صريعاً ، فحملت عليه الهنود ليأخذوه فجاحف عنه أصحابه فاقتناوا عنده قتالا شديدا ، وجرت حرب عظيمة لم يسمع بمثلها بموقف ، فغلب المسلمون الهنود وخلصوا صاحبهم وحملوه على كواهلهم في محفة عشرين فرسخاً ، وقد نزفه الدم ، فلما تراجع إليه جيشه وخلصوا صاحبهم وحملوه على كواهلهم في محفة عشرين فرسخاً ، وقد نزفه الدم ، فلما تراجع إليه جيشه أخذ في تأنيب الأمراء ، وحلف ليأ كان كل أمير عليق فرسه ، وما أدخلهم غزنة إلا مشاة .

وفيها ولدت امرأة من سواد بغداد بنتاً لها أسنان . وفيها قتل الخليفة الناصر أستاذ داره أبا الفضل بن الصاحب ، وكان قد استحوذ على الأمور ولم يبق للخليفة معه كلة تطاع ، ومع هذا كان عفيفاً عن الأموال ، جيد السيرة ، فأخذ الخليفة منه شيئاً كثيراً من الحواصل والأموال . وفيها استوزر الخليفة أبا المظفر جلال الدين ، ومشى أهل الدولة في ركابه حتى قاضى القضاة ابن الدامفائي وقد كان ابن يونس هذا شاهداً عند القاضى ، وكان يقول وهو يمشى في ركابه لمن الله طول العمر ، فأت القاضى في آخر هذه السنة .

وفيها توفى من الأعيان. الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي

كان من صلحاء الحنابلة ، وكان يزار ، وله مصنف في فضل بزيد بن معاوية ، أبى فيه بالغرائب والعجائب ، وقد رد عليه أبو الفرج ابن الجوزى فأجاد وأصاب ، ومن أحسن ما اتفق لعبد المغيث ولم يعلمه أن بعض الخلفاء \_ وأظنه الناصر \_ جاءه زائراً مستخفياً ، فعرفه الشيخ عبد المغيث ولم يعلمه بأنه قد عرفه ، فسأله الخليفة عن يزيد أيلمن أم لا ? فقال لا أسوغ لمنه لأنى لو فتحت هذا الباب لا فضى الناس إلى لمن خليفتنا . فقال الخليفة : ولم ؟ قال : لأنه يغمل أشياء منكرة كثيرة ، منها كذا وكذا ، ثم شرع يعدد على الخليفة أفعاله القبيحة ، وما يقع منه من المنكر ليتزجر عنها ، كذا وكذا ، ثم شرع يعدد وقد أثر كلامه فيه ، وانتفع به . مات في المحرم من هذه السنة . وفيها فقركه الخليفة وخرج من عنده وقد أثر كلامه فيه ، وانتفع به . مات في المحرم من هذه السنة . وفيها توفي الشيخ .

العابد الناسك ، أحد الزهاد ، ودوى الكرامات ، وكان مقامه بجزيرة ابن عر . قال ابن الأثير

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH

فى الكامل: ولم أرمثله فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعبادته. الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن مقدم

أحد نواب صلاح الدين ، لما افتتح الناصر بيت المقدس أحرم جماعة فى زمن الحج منه إلى المسجد الحرام ، وكان ابن مقدم أمير الحاج فى تلك السنة ، فلما وقف بعرفة ضرب الدبادب ونشر الألوية ، وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمته ، فغضب طاشتكين أمير الحاج من جهة الخليفة ، فزجره عن ذلك فلم يسمع ، فاقتتلا فجرح ابن مقدم ومات فى اليوم الثانى بمنى ، ودفن هنالك ، وجرت خطوب كثيرة ، وليم طاشتكين على ما فعل ، وخلف معرة ذلك من جهة صلاح الدين والخليفة ، وعزله الخليفة عن منصبه .

ابن عبد الله سبط بن النماويذي الشاعر ، ثم أضر في آخر عمره وجاز الستين توفى في شوال بن عبد الله سبط بن النماويذي نصو بن فتيان بن مطر

الفقيه الحنبلي المعروف بابن المني ، كان زاهدا عابدا ، مولده سنة إحدى وخسمائة ، وممن تفقه عليه من المشاهير الشيخ موفق الدين بن قدامة ، والحافظ عبد الغني ، ومحمد بن خلف بن راجح ، والناصر عبد الرحن بن المنجم بن عبد الوهاب ، وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي وغيرهم "وفي خامس رمضان . وفيها توفي قاضي القضاة .

## أبو الحسن الدامغاني

وقد حكم فى أيام المقتنى ثم المستنجد ثم عزل وأعيد فى أيام المستضى، وحكم للناصر حتى توفى فى هذه السنة . ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخسمائة

فى محرمها حاصر السلطان صلاح الدين حصن كوكب فرآه منيماً صعباً ، فوكل به الأمير قاعاز البجمى فى خسمائة فارس يضيقون عليهم المسالك ، وكذلك وكل لصفت [الصغد] وكانت للداوية خسمائة فارس معطفر لبك الجامدار بمنمون الميرة والتقاوى أن تصل إليهم ، و بعث إلى الكرك الشوبك يضيقون على أهلها و يحاصر ونهم ، ليفرغ من أموره لقتال هذه الأماكن ، ولما رجع السلطان من هذه الغزوة إلى دمشق وجد الصغى بن الفايض وكيل الخزانة قد بنى له دارا بالقلمة هائلة مطلة على الشرف القبلى ، فغضب عليه وعزله وقال : إنالم نخلق للمقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد ، و إنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد فى سبيله ، وهذا الذى عملته بما يثبط النفوس و يقمدها عما خلقت له . وجلس السلطان بدار المدل فحضرت عنده القضاة وأهل الفضل ، و زار القاضى الفاضل فى بستانه على الشرف فى جوسق ابن الفراش ، وحكى له ماجرى من الأمور ، واستشاره فها يغمل فى المستقبل من المهمات والغزوات ، ثم خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حص وحماه من المهمات والغزوات ، ثم خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حص وحماه من المهمات والغزوات ، ثم خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حص وحماه

KONONONONONONONONONONONO TT . CON

وجاءت الجيوش من الجزيرة وهو على العاصى ، فسار إلى السواحل الشهالية ففتح أنطر طوس وغيرها من الحصون ، وجبلة واللاذقية ، وكانتا من أخصن المدن عمار ةو رخاماً ومحالا ، وفتح صهيو ن و بكاس والشفر وهما قلمتان على العاصي حصينتان؛ فتحهما عنوة ، وفتح حصن بدرية وهي قلعة عظيمة على جبل شاهق منيع ، تحتما أودية عيقة يضرب بها المشل في سائر بلاد الفرنج والمسلمين ، فحاصرها أشـــد حصار و ركب عليها الججانيق الكبار ، وفرق الجيش ثلاث فرق ، كل فريق يقاتل ، فاذا كلوا وتعبوا خلفهم الفريق الآخر ،حتى لايزال القتال مستمرا ليلاونهارا ، فكان فتحها في نوبة السلطان أخذها عنوة في أيام ممدودات ، ونهب جميع ما فيها ، واستولى على حواصلها وأموالها ، وقتل حمانها ورجالها ، واستخدم نساءها وأطفالها ، ثم عدل عنها ففتح حصن در بساك وحصن بغراس، كل ذلك يفتحه عنوة فيغنم و يسلم ، ثم صمت به همته العالية إلى فتح أنطاكية ، وذلك لأنه أخذ جميع ماحولها من القرى والمدن، واستظهر علمها بكثرة الجنود، فراسله صاحب أنطاكية يطلب منه الهدنة على أن يطلق من عنده من أسرى المسلمين ، فأجابه إلى ذلك لعلمه بتضجر من معه من الجيش ، فوقمت الهدنة على سبعة أشهر ، ومقصود السلطان أن يستريح من تعيمًا ، وأرسل السلطان من تسلم منه الأساري وقعد ذلت دولة النصاري ، ثم سار فسأله ولده الظاهر أن يجتاز بحلب فأجابه إلى ذلك ، فنزل بقلمتها ثلاثة أيام ، ثم اســـتقدمه ابن أخيه تقي الدين إليـــه إلى حماه فنزل عنــــده ليلة واحدة ، وأقطمه جبلة واللاذقيــة ، ثم سار فنزل بقلمة بعلبك ، ودخل حمامهــا ، ثم عاد إلى دمشق في أوائل رمضان، وكان يوما مشهودا، وجاءته البشائر بفتح الكرك و إنقاذه من أيدى الفرنج، وأراح الله منهم تلك الناحية ، وسهل حزنها عـلى السالكين من النجار والغزاة والحجـاج [ فتطع دابر القوم الذين ظلموا والحد لله رب العالمين].

## فصل في فتح صفد وحصن كوكب

لم يقم السلطان بدمشق إلا أياماً حتى خرج قاصدا صفد فنازلها في المشر الأوسط من رمضان، وحاصرها بالحجانيق، وكان البرد شديدا يصبح الماء فيه جليدا، فما زال حتى فتحها صلحا في نامن شوال، ثم سار إلى صور فألقت إليه بقيادها، وتبرأت من أنصارها وأجنادها وقوادها، وتحققت لما فنعت صفد أنها مقرونة معها في أصفادها، ثم سار منها إلى حصن كوكب وهي معقل الاستثارية كا أن صغد كانت معقل الداوية وكانوا أبغض أجناس الفرنج إلى السلطان، لا يكاد يترك منهم أحدا إلا قتله إذا وقع في المأسورين، فحاصر قلمة كوكب حتى أخذها، وقتل من بها وأراح منهم أحدا إلا قتله إذا وقع في المأسورين، فحاصر قلمة كوكب حتى أخذها، وقتل من بها وأراح المارة من شر ساكنيها، وعهدت تلك السواحل واستقر بها منازل قاطنيها. هذا والسماء تصب، والرياح تهب، والسيول تعب، والأرجل في الأوحال نفيه، وهو في كل ذلك ما يرمصابر، وكان القاضي والرياح تهب، والسيول تعب، والأرجل في الأوحال نفيه، وهو في كل ذلك ما يرمصابر، وكان القاضي

الفاضل معه في هذه الغزوة، وكتب القاضى الغاضل إلى أخى السلطان صاحب اليمن يستدعيه إلى الشام لنصرة الاسلام ، وأنه قد عزم على حصار أنطا كية ، و يكون تقى الدين عمر محاصرا طرابلس إذا انسلخ هذا المام ، ثم عزم القاضى الفاضل على الدخول إلى مصر، فودعه السلطان فدخل القدس فصلى به الجمنة وعيد فيه عيد الأضحى ، ثم سار ومعه أخوه السلطان العادل إلى عستلان ، ثم أقطع أخاه الكرك عوضاً عن عسقلان ، وأمره بالانصراف ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث مصر ، وعاد السلطان فأقام مدينة عكا حتى انسلخت هذه السنة .

وفها خرجت طائفة بمصر من الرافضة ليميدوا دولة الفاطميين ، واغتنموا غيبة العادل عن مصر ، واستخفوا أمر العزيز عنمان بن صلاح الدين ، فبعثوا اثني عشر رجلا ينادون في الليل يا آل على ، يا آل على ، بنياتهم على أن العامة تجيبهم فلم يجبهم أحد ، ولا النفت إليهم ، فلما رأوا ذلك انهزموا فأدركوا وأخــنوا وقيدوا وحبسوا ، ولما بلغ أمرهم السلطان صــلاح الدين ساء، ذلك واهتم له ، وكان القاضى الفاضل عنده بعد لم يفارقه ، فقال له : أيها الملك ينبغي أن تفرح ولا تحزن ، حيث لم يصغ إلى هؤلاء الجهلة أحد من رعيتك، ولو أنك بمثت جواسيس من قبلك يختبر ون الناس لسرَّك ما بلغك عنهم ، فسرى عنه ما كان يجد ، و رجع إلى قوله وأرسله إلى مصر ليكون له عينا وعونا .

وفهما توفى من الأعيان . الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين

الشيررى مؤيد الدولة أبو الحارث وأبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن [ مقلد بن نصر بن ] منقد أحــد الشمراء المشهورين ، المشكورين ، بلغ من العمر ستا وتسعين سنة ، وكان عمره ناريخاً مستقلا وحــده، وكانت داره بدمشق، مكان العزيزية، وكانت معقلا للفضلاء، ومنزلا للعلماء وله أشمار رائقة ، وممان فائقة ، ونديه علم غزير ، وعنده جود وفضل كثير ، وكان من أولاد ملوك شيرر ، ثم أقام عصر مدة في أيام الفاطميين ، ثم عاد إلى الشام فقدم على الملك صلاح الدين في سنة سبعين

وأنشده: حدثُ على طولِ عرى المشيبا . وإن كنت أكثرت فيه الذنوبا

لأنى حييتَ إلى أن لقيتُ \* بعد العدوِ صديقًا حبيبًا وله في سن قلمها وفقد نفمها:

وصاحبُ لا أملُّ الدهرُ مُحبتهُ . يشتى لنِفْى ويسعى سَعْيُ عِنهدر لم أَلْقُهُ مَدْ تَصَاحُبُنَا فَحِينُ بِدَا ﴿ لَنَاظِرِيِّ افْتَرَقْنَا فَرَقَّةُ الأَبِدِرِ

وله دنوان شمر كبير ، وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواوين ، وقد كان مواده في سنة ثمان وثمانين وأر بمائة ، وكان في شبيبته شهماً شجاعا ، قتل الأسد وحده مواجهة ، ثم عمر إلى أن توفي في هذه السنة ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من رمضان، ودفن شرقى جبل قايسون. قال و زرت قبره

وأنشدت له: لا تستمرَّ جلداً على هجرانهم « فقواك تضعفُ عن صدود دائم و الشمت له: لا تستمرُّ جلداً على المجرانهم « طوعاً و إلا عدت عودة أدم وله أيضاً واعجب لضعف يدى عن حملها قلماً \* من بمدِ حظم القناف لبَّة الأسد وله أيضاً واعجب لضعف يدى عن حملها قلماً \* من بمدِ حظم القناف لبَّة الأسد .

ONONONONONONONONONONO TTY (O**K** 

وقل لمن يتمنى طولَ مدته ، هذى عواقبُ طولِ العمرِ والمددِ عال ابن الأثير : وفيها توفى شيخه .

أبو محمد عبد الله بن علي ابن علي ابن عبد الله بن سويد التكريتي ، كان عالماً بالحديث وله تصانيف حسنة . الحاذمي الحافظ

قال أبوشامة : وفيها توفى الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازم الهمدانى ببغداد ، صاحب التصانيف ، على صغر سنه ، منها المجالة فى النسب ، والناسخ والمنسوخ وغيرها ومولدها سنة ثمان أو تسع وأر بدين وخسمائة ، وتوفى فى النامن والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة .

فيها قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطان يعلمونه بولاية العهد لأبى نصر الملقب بالظاهر بن الخليفة الناصر ، فأمر السلطان خطيب دمشق أبا القاسم عبد الملك بن زيد الدولمي أن يذكره على المنبر ، ثم جهزالسلطان مع الرسل تحفا كثيرة ، وهدايا سنية ، وأرسل بأسارى من الفرنج على هيئتهم في حال حربهم ، وأرسل بصليب الصلبوت فدفن تحت عتبة باب النوى ، من دار الخليفة ، فكان بالأقدام يداس ، بعد ما كان يعظم ويباس ، والصحيح أن هذا الصليب كان منصوبا على الصخرة وكان من نحاس مقللياً بالذهب ، فحطه الله إلى أسفل العتب .

## قصة عكا وما كان من أمرها

اا كان شهر رجب اجتمع من كان بصور من الغرنج وسار وا إلى مدينة عكا ، فأحاطوا بها بعاصر ونها فتحصن من فيها من المسلمين ، وأعدوا الحصار ما يحتاجون إليه ، و بلغ السلطان خبرم فسار إليهم من دمشق مسرعاً ، قوجدم قد أحاطوا بها إحاطة الخاتم بالخنصر ، فلم يزل يدافعهم عنها و بما لعهم منها ، حتى جمل طريقا إلى باب القلمة يصل إليه كل من أراده ، من جندى وسوقى ، وامرأة وصبى ، ثم أدخل إليها ما أراد من الا لات والأمتعة ، ودخل هو بنفسه ، فعلا على سورها ونظر إلى الفرنج وجيشهم وكثرة عددم وعددم ، والميرة تفد إليهم فى البحر ، فى كل وقت ، وكل ما لهم فى ازدياد ، وفى كل حين تصل إليهم الأمداد ، ثم عاد إلى مخيمه والجنود تفد إليه ، وتقدم عليمه من كل جهة ومكان ، منهم رجال وفرسان ، فلما كان فى العشر الأخير من شعبان بوزت الفرنج من مرا كيها إلى

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

موا كبها ، في نحو من ألغي فارس وثلاثين ألف راجل ، فبرز إليهم السلطان فيمن معه من الشجمان فاقتتاوا بمرج عكا قتالا عظيما ، وهزم جماعة من المسلمين في أول النهار ، ثم كانت الدائرة على الفرنج فكانت القتلى بينهم أزيد من سبعة آلاف قتيل ، ولما تناهت هذه الوقعة تحول السلطان عن مكانه الأول إلى موضع بميد من رائحة القتلي ، خوفا من الوخم والأذى ، وليستر يح الخيالة والخيل، ولم يعلم أن ذلك كان من أكبر مصالح المدو المخذول ، فانهم اغتنموا هذه الفرصة فحفر وا حول مخيمهم خندقاً من البحر محدةا بجيشهم ، واتخذوا من ترابه سوراً شاهةا ، وجملوا له أبوابا بخرجون منها إذا أرادوا وتمكنوا في منزلهم ذلك الذي اختاروا وارتادوا ، وتفارط الأمر على المسلمين ، وقوى الخطب وصار الداء عضالاً ، وازداد الحال و بالا ، اختباراً من الله وامتحانا ، وكان رأى السلطان أن يناجزوا بمد الكرة سريماً ، ولا يتركوا حتى يطيب البحر فنأتهم الأمداد من كل صوب ، فتعذر عليه الأمر باملال الجيش والضجر ، وكل منهم لأ مر الغرنج قد احتقر ، ولم يدر ما قد حتم في القدر ، فأرسل السلطان إلى جميع الماوك يستنفر ويستنصر، وكتب إلى الخليفة بالبث، وبث الكتب بالتحضيض والحث السريع، فجاءته الأمداد جماعات وآحادا، وأرسل إلى مصر يطلب أخاه العادل ويستعجل الأسطول ، نقدم عليه فوصل إليه خسون قطعة في البحر مع الأمير حسام الدين الواق ، وقدم العادل في عسكر المصريين ، فلما وصل الاسطول حادت مراكب الفرنج عنه يمنة ويسرة ، وخافوا منه ، واتصل بالبلد الميرة والمدد والمدد ، وانشرحت الصدور بذلك ، وانسلخت هذه السنة والحال ماحال بل هو على ما هو عليه ولا ملجأ من الله إلا إليه .

وفيها توفى من الأعيان . القاضي شرف الدين أبو سعد

عبد الله بن محد بن هبة الله بن أبي عصرون أحد أعة الشافعية ، له كتاب الانتصاف ، وقد ولى قضاء القضاة بدمشق ، ثم أضر قبل و وته بعشر سنين ، فجعل و لده نجم الدين مكانه بطيب قلب وقد باغ من الممر ثلاثا و تسمين سنة و فصفا ، و دفن بالمدرسة المصرونية ، التي أنشأها عند سويقة بال البريد ، قبالة دار ، ، بينهما عرض الطريق ، وكان من الصالحين والعلماء العاملين . وقد ذكر ابن خلكان فقال : كان أصله من حديثة عانة الموصل ، و رحل في طلب العلم إلى بلدان شتى ، وأخذ عن أسعد الميني وأبي على الفارقي وجماعة ، و ولى قضاء سنجار وحران ، و باشر في أيام نور الدين تعلب مدرسة و بحمص أخرى ، ثم قدم دمشق تدريس الغزالية ، ثم انتقل إلى حلب فبني له نور الدين بحلب مدرسة و بحمص أخرى ، ثم قدم دمشق في أيام صلاح الدين ، فولى قضاء ها في سنة ثلاث وسبمين و خمائة إلى أن توفى في هذه السنة ، وقد في أيام صلاح الدين ، فولى قضاء ها في سنة ثلاث وسبمين و خمائة إلى أن توفى في هذه السنة ، وقد جماء ماحب البيان وجها لبعض بحم جزءاً في قضاء الأعمى، وأنه جائز ، وهو خلاف المذهب ، وقد حكاه صاحب البيان وجها لبعض الأصحاب . قال : ولم أره في غيره ، ولكن حبك الشيء يعمى ويصم ، وقد صنف كتباً كثيرة ،

منها صفوة المذهب في نهاية المطلب ، في سبع مجلدات ، والانتصاف في أربعة ، والخلاف في أربعة ، والخلاف في أربعة ، والذريعة [ في معرفة الشريعة ] والمرشد وغير ذلك ، و [ كتابا سهاه مأخذ النظر ، ومختصراً ] في الغرائض ، وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه والعاد فأثنى عليه ، وكذلك القاضى الفاضل . وأو رد له العاد أشعاراً كثيرة وابن خلكان ، منها :

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKO TTI (OK

أؤمل أن أحيا وفى كل ساعة \* تمر بى الموتى بهزُ نعوشها وهل أمّا إلا مثلهم غير أنّ لى \* بقايا ليالٍ فى الزمانِ أعيشها أحمد بن عبدالرحمن بن وهبائ

أبو العباس المعروف بابن أفضل الزمان ، قال ابن الأثير : كان عالماً متبحراً في عادم كثيرة من الفقه ، والأصول والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك ، وقد جاور بمكة وأقام بها إلى أن مات بها ، وكان من أحسن الناس صحبة وخلقاً .

### الفقيه الأمير ضياء الدين عيسى المكاري

كان من أصحاب أسد الدين شيركوه ، دخل معه إلى مصر ، وحظى عنده ، ثم كان ملازماً السلطان صلاح الدين حتى مات فى ركابه بمنزلة الخروبة قريباً من عكا ، فنقل إلى القدس فدفن به ، كان ممن تفقه على الشيخ أبى القاسم بن البرزى الجزرى ، وكان من الفضلاء والأمراء الكبار .

المبارك بن المبارك الكوخي

مدرس النظامية ، تفقه بابن الخل [ وحظى ] بمكانة عند الجليفة والمامة ، وكان يضرب بحسن خطه المثل. ذكرته في الطبقات.

## ثمدخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة

استهلت والسلطان محاصر لحصن عكا ، وأمداد الفرنج تفد إليهم من البحر في كل وقت ، حتى أن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتال ، ومنهن من تأتى بنية راحة الفرباء لينكحوها في الغربة ، فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطر ، قدم إليهم مركب فيه ثلاثمائة امرأة من أحسن النساء وأجملهن بمنده النية ، فاذا وجدوا ذلك ثبتوا على الحرب والغربة ، حتى أن كثيرا من فسقة المسلمين بحيزوا إليهم من أجل هذه النسوة ، واشتهر الخبر بذلك . وشاع بين المسلمين والفرنج بان ملك الألمان قد أقبل بثلاثمائة ألف مقاتل ، من ناحية القسطنطينية ، يريد أخذ الشام وقتل أهله ، انتصاراً لبيت المقدس فمند ذلك حل السلطان والمسلمون هما عظها ، وخافوا غاية الخوف ، مع ما هم فيه من الشغل والحصار الماثل ، وقويت قلوب الفرنج بذلك ، واشتدوا للحصار والقتال ، ولكن لطف الله وأهلك عامة جنده في الطرقات بالبرد والجوع والضلال في المهالك ، على ماسيأتي بيانه . وكان سبب قتال الفرنج وخروجهم

CHOHONONONONONONONONONONON

من بلاده ونفيره ما ذكره ابن الأثير في كامله أن جماعة من الرهبان والقسيسين الذين كانوا ببيت المقدس وغيره ، ركبوا من صور في أر بسة مراكب ، وخرجوا يطوفون ببلدان النصارى البحرية ، وما هو قاطع البحر من الناحية الأخرى ، يحرضون الفرنج و يحثونهم على الانتصار لبيت المقدس ، ويذكر و ن لهم ما جرى على أهل القدس ، وأهل السواحل من القتل والسبي وخراب الديار ، وقد صور وا صورة المسيح وصورة عربي آخر يضربه و يؤذيه ، فاذا سألوهم من هذا الذي يضرب المسيح قالوا هذا نبي العرب يضربه وقد جرحه ومات ، فينزعجون لذلك و يحمون و يبكون و يحزنون فمند ذلك خرجوا من بلادهم لنصرة دينهم ونبيهم ، وموضع حجهم على الصعب والذلول ، حتى النساء المخدرات والزوائي والزانيات الذين هم عند أهلهم من أعز النمرات .

و في نصف ربيع الأول تسلم السلطان شعيف أربون بالأمان ، وكان صاحبه مأسوراً في الذل والهوان ، وكان من أدهى الفرنج وأخبرهم بأيام الناس ، وربما قرأ فى كتب الحديث وتفسير القرآن، وكان مع هذا غليظ الجلد قاسي القلب ، كافر النفس . ولما انفصل فصل الشناء وأقبل الربيع جاءت ملوك الاسلام من بلدانها بخيولها وشجعانها ، ورجالها وفرسانها ، وأرسل الخليفة إلى الملك صلاح الدين أحالا من النفط والرماح، ونفاطة ونقابين ، كل منهم متقن في صنعته غاية الاتقان ، ومرسوما بعشرين ألف دينار ، وانفتح البحر وتواترت مراكب الفرنج من كلجزيرة ، لأجل نصرة أصحابهم ، يمدونهم بالقوة والميرة ، وعملت الفرنج ثلاثة أبرجة من خشب وحديد ، عليها جاودمسقاة بالخل الثلا يعمل فيها النفط ، يسم البرج منها خسمائة مقاتل ، وهي أعلا من أبرجة البلد ، وهي مركبة على عجل بحيث يدير ونها كيف شاءوا ، وعلى ظهر كل منها منجنيق كبير ، فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرها وخافوا على البلد ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا ، وحصل لهم ضيق منها ، فأعمل السلطان فكره باحراقها ، وأحضر النفاطين ووعدهم بالأموال الجزيلة إن هم أحرقوها ، فانتدب لذلك شاب نحاس من دمشق يعرف بعلى بن عريف النحاسين ، والتزم باحراقها ، فأخذ النفط الأبيض وخلطه بأدوية يعرفها ، وعلى ذلك في ثلاثة قدور من نحاس حتى صار ناراً تأجج ، و رمى كل برج منها بقدر من تلك القدور بالمنجنبيق من داخل عكما ، فاحترقت الأبرجة الثلاثة حتى صارت ناراً باذن الله ،لها ألسنة في الجو متصاعدة ، واحترق من كان فهما ، فصر خ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل ، واحترق في كل برج منها سبعون كفوراً ، وكان يوماً على الـكافرين عسيرا ، وذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة ، وكان الفرنج قد تعبوا في عملها سبعة أشهر ، فاحمترقت في يوم واحد [ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثوراً أثم أمر السلطان لذلك الشباب النحاس بعطية سنية ، وأموال كثيرة فامتنع أن يقبل شيئا من ذلك ، وقال : إنماعملت ذلك ابتغاء وجه الله ، ورجاء

ما عنده سبحانه ، فلا أريد منكم جزاه ولا شكورا .

وأقبل الأسطول المصرى وفيه الميرة الكثيرة لأهل البلد ، فعي الغرنج أسطولهم ليقاتلوا أسطول المسلمين ، نهض السلطات بجيشه ليشغلهم عنهم ، وقاتلهم أهل البلد أيضاً واقتتل الأسطولان في البحر ، وكان يوما عسيرا ، وحربا في البر والبحر ، فظفرت الفرنج بشبيني واحدمن الأسطول الذي للسلمين ، وسلم الله الباق فوصل إلى البلد بما فيه من الميرة ، وكانت حاجتهم قد اشتدت إليها جدا ، بل إلى بعضها .

وأما ملك الألمان المتقدم ذكر . فانه أقبل في عدد وعدد كثير جداً ، قريب من ثلاثمائة ألف مقاتل ، من نيته خراب البلد وقتل أهلها من المسلمين ، والانتصار لبيت المقدس ، وأن يأخذ البلاد إقلمًا بعد إقليم ، حتى مكة والمدينة ، فما قال من ذلك شيئًا بمون الله وقوته ، بل أهلكهم الله عز وجل فى كل مكان و زمان ، فكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان ، حتى اجتاز ملكهم بنهر شديد الجرية فدعته نفسه أن يسبح فيه ، فلما صار فيه حمله الماء إلى شجرة فشجت راسه، وأخدت أنفاسه ،وأراح الله منه المباد والبلاد، فأقيم ولده الأصغر في الملك ، وقد تمزق شملهم ، وقلت منهم المدة ، ثم أفبلوا لا يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه ، فما وصلوا إلى أصحابهم الذين على عكا إلا في ألف فارس ، فلم يرفعوا بهـم رأساً ولا لمم قدراً ولا قيمة بينهم ، ولا عند أحد من أهل ملتهم ولا غيرهم ، وهكذا شأن من أراد إطفاء نورالله و إذلال دين الاسلام . و زعم الماد في سياقه أن الألمان وصوا في خسة آلاف ، وأن ملوك الافرنج كلهم كرهوا قدومهم عليهم ، لما يخافون من سطوة ملكهم ، و زوال دولتهم بدولته ، ولم يغرح به إلا المركيس صاحب صور ، الذي أنشأ هــذه الفتنة وأثار هــذه المحنة ، فانه تقوى به و بكيده ، فانه كان خبيرا بالحروب ، وقد قدم بأشياء كثيرة من آلات الحرب لم تخطر لأحد ببال نصب دبابات أمثال الجبال، تسير بمجل ولها زلوم من حديد، تنطح السور فتخرف. ، وتثلم جوانبه ، فن الله المظيم باحراقها ، وأراح الله المسلمين منها ، ونهض صاحب الألمان بالعسكر الفرنجيي فصادم به جيش المسلمين [فجاءت جيوش المسلمين] برمنها إليه ، فقناوا من الكفرة خلفا كثيراً وجما غفيراً ، وهجموا مرة عملى مخيم السلطان بنشة فتهبوا بمض الأمتعة ، فنهض الملك العادل أبو بكر \_ وكان رأس الميمنة \_ فركب ، في أصحابه وأمهل الفرنج حتى توغلوا بين الخيام ، ثم حمل عليهم بالرماح والحسام، فهر بوا بين يديه فما زال يقتل منهــم جماعة بمد جماعة ، وفرقة بمد فرقة ، حتى كسوا وجه الأرض منهم حللا أزهى من الرياض الباسمة ، وأحب إلى النفوس من الخدود النَّاعة ، وأقل ماقيل إنه قتل منهم خمسة آلاف، وزعم الماد أنه قتل منهم فيا بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف والله أعلم. هـ ذا وطرف الميسرة لم يشعر بما جرى ولادرى ، بل نائمون وقت القائلة في خيامهم ، وكان

HLA PKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الذين ساقوا وراءم أقل من ألف ، وإنما قتل من المسلمين عشرة أو دونهم ، وهذه نعمة عظيمة ، وقد أوهن هذا جيش الفرنج وأضعفهم ، وكادوا يطلبون الصلح و ينصرفون عن البلد ، فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر مع ملك يقال له كيد هرى ، ومعه أموال كثيرة فأنفق فيهم وغرم عليهم وأمرم أن يبر زوا معه لقتال المسلمين ، ونصب على عكا منجنية بن ، غرم على كل واحد منهما ألفا وخسائة دينار ، فأحرقهما المسلمون من داخل البلا ، وجاءت كتب صاحب الروم من القسطنطينية يمتذر لصلاح الدين من جهة ملك الألمان ، وأنه لم يتجاوز بلده باختياره ، وأنه تجاوزه لكثرة جنوده ، ولكن ليبشر السلطان بأن الله سهلكهم في كل مكان ، وكذلك وقع ، وأرسل إلى السلطان يخبره بأنه يقيم للمسلمين عنده جمعة وخطباً ، فأرسل السلطان مع رسله خطيباً ومنبرا ، وكان يوم دخولهم يخبره بأنه يقيم للمسلمين عنده جمعة وخطباً ، فأرسل السلطان مع رسله خطيباً ومنبرا ، وكان يوم دخولهم إليه يوما مشهودا ، ومشهدا محوداً ، فأقيمت الخطبة بالقسطنطينية ، ودعا للخليفة العباسي ، واجتمع فيها من هناك من المسلمين من التجار والمسلمين الأسرى والمسافرين إلها والحد لله رب العالمين .

# فضيئنانا

وكتب منولى عكا من جهة السلطان عنده في المدينة من الأقوات إلا ما يبلغهم إلى ليلة الأول من شمبان إلى السلطان: إنه لم يبق عنده في المدينة من الأقوات إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شمبان ، فلما وصل الكتاب إلى السلطان أسرها بوسف في نفسه ولم يبدها لهم ، خوفا من إشاعة ذلك فيدلغ العدو فيقدموا على المسلمين ، وتضعف القلوب ، وكان قدد كتب إلى أمير الأسطول بالديار المصرية أن يقدم بالميرة إلى عكا ، فتأخر سديره ، ثم وصلت ثلاث بطش ليلة النصف ، فها من الميرة ما يكفي أهل البلد طول الشتاء ، وهي صحبة الحاجب لؤلؤ ، فلما أشرفت على البلد نهض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها و بين البلد ، ويتلف ما فيها ، فاقتتلوا في البحر قتالا شديدا ، والمسلمون في البريبهلون إلى الله عز وجل في سلامتها ، والفرنج أيضاً تصرخ براً و يحراً ، وقد ارتفع الضجيج ، فنصر الله المسلمين وسلم مرا كهم ، وطابت الربح البطش فسارت فأحرقت المراكب الفرنجية الحيطة بالميناء ، ودخلت البلد سالمة ، ففرح بها أهل البلد والجيش فرحا شديدا ، وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش الثلاث بطشة كبيرة من بيروت ، فيها أربعائة غرارة ، المراكب الفرنجية الحيطة بالميناء ، ودخلت البلد سالمة ، ففرح بها أهل البلد والجيش فرحا شديدا ، وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط شئ كثير ، وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط شئ كثير ، وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زى الفرنج حتى أنهم حلقوا لحام ، وشدوا أنها السهم إذا خرج من كبد القوس ، فقدم الفرنج عقائلة الميناء من ناحية البلد ، فاعتذروا وم سائرة كانها السهم إذا خرج من كبد القوس ، فقدم الفرنج غائلة الميناء من ناحية البلد ، فاعتذروا

بأنهم مغاو بون عنها، ولا يمكنهم حبسها من قوة الربح ، وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهسم من الميرة ، والحرب خدعة ، فعبرت المنياء فامتسلا الثغر بها خيراً ، فكفتهم إلى أن قدمت علمهم تلك البطش الثلاث المصرية . وكانت البلد يكتنفها برجان يقال لاحدها برج الديان ، فاتخذت الفرنج بطشة عظيمة لما خرطوم وفيه محركات إذا أرادوا أن يضعوه على شئ من الأسوار والابرجة قلبوه فوصل إلى ما أرادوا ، فعظم أمر هذه البطشة على المسلمين ، ولم بزالوا في أمرها محتالين ، حتى أرسل الله علمها شواظا من فار فأحرقها وأغرقها ، وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا كثيرا وحطباً جزلا، وأخرى خلفها فيها حطب محض ، فلما أراد المسلمون المحافظة على الميناء أرسلوا النفط على بطشة الحطب فاحترقت وهي سائرة بين بعلش المسلمين ، واحترقت الأخرى ، وكان في بطشة أخرى لهم مقاتلة محت قبو قد أحكوه فيها ، فلما أرساوا النفط على برج الديان انعكس الأمر بطشة أخرى لهم مقاتلة تحت قبو قد أحكوه فيها ، فلما أرساوا النفط على برج الديان انعكس الأمر عليهم بقدرة الله تمالى ، وذلك لشدة الهواء تلك الليلة ، فما تمدت النار بطشتهم فاحترقت ، وتعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت ، و وصل إلى بعاشة المقاتلة فتلفت ، وهلك من فيها ، فاشهوا من سلف الحريق إلى الأخرى الكتاب من الكافرين ، في قوله تعالى [ يخربون بيوسهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ] .

# فضنت الا

وفى ثالث رمضان اشتد حصار الفرنج المدينة حتى نزلوا إلى الخندق ، فبرز إليهم أهل البلد فقتلوا منهم خلقا كثيراً ، وتمكنوا من حريق الكيس والأسوار ، وسرى حريق إلى السقوف ، وارتفعت له لهبة عظيمة في عنان الماء ، ثم اجتذبه المسلون إليهم بكلاليب من حديد في سلاسل ، فحصل عندهم وألقوا عليه الماء البارد فبرد بعد أيام ، فكان فيه من الحديد مائة قنطار بالدمشق ، ولله الحد والمنة .

وفى الشامن والعشرين من رمضان توفى الملك زين الدين صاحب أربل فى حصار عكا مع السلطان ، فتأسف الناس عليه لشبابه وغربته وجودته ، وعزى أخاه مظفر الدين فيه ، وقام بالملك من بعده وسأل من صلاح الدين أن يضيف إليه شهر زور وحران والرها وسميساط وغيرها ، وتحمل مع ذلك خسين ألف دينار نقدا ، فأجيب إلى ذلك ، وكتب له تقليداً ، وعقد له لوا ، وأضيف ماتركه إلى الملك المظفر تبى الدين ابن أخى السلطان صلاح الدين .

## فضنتنان

وكان القاضي الفاضل بمصر يدبر الممالك بها ، ويجهز إلى السلطان ما يحتاج إليه من الأموال ،

وعمل الأسطول والكتب السلطانية ، فنها كتاب يذكر فيه أن سبب هذا التطويل في الحصار كترة الذنوب ، وارتكاب المحارم بين الناس ، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ، ولا يغرج الشدائد إلا بالرجوع إليه ، وامتثال أمره ، فكيف لا يطول الحصار والمعاصى في كل مكان فاشية ، وقد صعد إلى الله منها مايتوقع بعده الاستماذة منه ، وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد ظهر فيه المنكرات والفواحش والظلم في بلاده مالا يمكن تلافيه إلا بكلفة كثيرة . ومنها كتاب يقول فيه إنما أتينا من قبل أنفسنا ، ولو صدقنا لمجل الله لنا عواقب صدقنا ، ولو أطمناه لما عاقبنا بعدونا ، ولا وملمنا مانقدر عليه إلا به ، فلا يختصم أحد إلا نفسه وعمله ، ولا يرج إلا ربه ولا يغتر بكثرة المساكر والأعوان ، ولا فلان الذي يعتمد عليه أن يقاتل ولا فلان ، فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بها ، و إنما النصر من عند الله ، ولا نأمن أن يكلنا الله إلها ، والنصر به واللطف منه ، ونستغفر الله تمالى من ذنو بنا ، فاولا أنها تسد طريق دعائنا لكان جواب دعائنا به واللطف منه ، ونستغفر الله تمالى من ذنو بنا ، ولكن في الطريق عائق ، خار الله لمولانا في القضاء قد نزل ، وفيض دموع الخاشمين قد غسل ، ولكن في الطريق عائق ، خار الله لمولانا في القضاء السابق واللاحق ، ومن كتاب آخر يتألم فيه لما عند السلطان من الضمف في جسمه بسبب ما حل السابق واللاحق ، ومن كتاب آخر يتألم فيه لما عند السلطان من الضمف في جسمه بسبب ما حل الذى في جسم مولانا فانه بقاو بنا ، ونفديه بأسهاعنا وأبصارنا ثم قال :

بنا معشرُ الخدام ما بكُ من أذى \* و إن أشفقوا بما أقولُ فبي وحدى

وقد أو رد الشبخ شهاب الدين صاحب الروضتين هاهنا كتباً عدة من الفاضل إلى السلطان ، فيها فصاحة و بلاغة ومواعظ وتحضيض على الجهاد ، فرحمه الله من إنسان ما أفصحه ، ومن و زير ما كان أنصحه ، ومن عقل ما كان أرجحه .

## فضيتنالا

وكتب الفاضل كتابا على لسان السلطان إلى ملك الغرب أوير المسلمين ، وسلطان جيش الموحدين ، يمةوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، يستنجده فى إرسال مراكب فى البحر تكون عونا المسلمين على المراكب الفرنجية فى عبارة طويلة فصيحة بلينة مليحة ، حكاها أبو شامة بطولها . و بعث السلطان صلاح الدين مع الكتاب سنية من التحف والألطاف ، صحبة الأمير الكبير شمس الدين أبى الحزم عبدالرحن بن منقذ ، وسار فى البحر فى ثامن ذى القمدة ، فدخل على سلطان المغرب فى العشرين من ذى الحجة ، فأقام عنده إلى عاشوراء من المحرم من سنة ثمان وثمانين ، ولم يفد هذا الارسال شيئا ، لأنه تنضب إذ لم يلقب بأمير المؤمنين ، وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الارسال إليه ، ولكن وقع ما وقع بمشيئة الله .

وفيها حصل الناصر صلاح الدين سوء مزاج من كثرة ما يكابده من الأمور ، فطمع المدو المخذول في حوزة الاسلام ، فتجرد جماعة منهم القتال ، وثبت آخرون على الحصار ، فأقبلوا في عدد كثير وعدد ، فرتب السلطان الجيوش بمنة ويسرة ، وقلباً وجناحين ، فلما رأى المدو الجيش الكثيف فروا فقتلوا منهم خلقا كثيراً وجماً غفيراً .

# فضنتانالا

ولما دخل فصل الشتاء وانشمرت مراكب الفرنج عن البلد خوفاً من الملاك بسبب اغتلام البحر ، سأل من بالبلد من المسلمين من السلطان أن يريحهم بما هم فيه من الحصر النظيم ، والقتال ليلا ونهاراً ، وأن يرسل إلى البلد بدلهم ، فرق لهم السلطان ، وعزم على ذلك ، وكانوا قريباً من عشرين ألف مسلم ما بين أمير ومأمو ر ، نجيز جيشاً آخر غيرهم ، ولم يكن ذلك برأى جيد ، ولكن ما قصد السلطان إلا خيراً ، وأزهؤلاء يدخلون البلد بهمم حدة شديدة ، ولهم عزم قوى ، وهم فى واحة بالنسبة إلى ما أولئك ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد وخرجوا منه كانت لهم خبرة بالبلدو بالقتال وكان لم صبر ، وجلد وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة ، فاتمحقت بسبب ذلك ، وقدم بطش من مصر فيه ميرة تكنى أهل البلد سنة كاملة ، فقدر الله المظيم \_ وله الأمر من قبل ومن بمد \_ أنها لم توسطت البحر واقتر بت من المينا هاجت عليها ربح عظيمة فانقلبت تلك البطش وتغلبت على عظمها فاختبطت واضطر بت وتصادمت فتكسرت وغرقت ، وغرق ما كان فيها من الميرة والبحارة ، فلم بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين ، واشتد الأمر جداً ، ومرض السلطان وازداد مرضاً فلم مرضه ، فإنا لله و إنا إليه واجعون . وكان ذلك عونا للمدو المخلول على أخذ البلد ، ولا قوة إلا بالله ، وذلك في ذى الحجة من هذه السنة ، وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير سيف الدين بالله ، وذلك في ذى الحجة من هذه السنة ، وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير سيف الدين بالم من المشطوب .

وفى اليوم السابع من ذى الحجة سقطت ثلمة عظيمة من سور عكا ، فبادر الفرنج إليها فسبقهم المسلمون إلى سدها بصدوره ، وقاتلوا دونها بنحوره ، وما زالوا يمانعون عنها حتى بنوها أشد مما كانت ، وأقوى وأحسن . ووقع فى هذه السنة وباه عظيم فى المسلمين والكافرير ، فكان السلطان يقول فى ذلك :

اقتارني ومالكاً ﴿ واقتارا مالكاً معى

واتفق موت ابن ملك الألمان لعنه الله في ثانى ذى الحجة ، وجماعة من كبراء الكند هرية ، وسادات الفرنج لمنهم الله ، فحزن الفرنج على ابن ملك الألمان وأوقدوا ناراً عظيمة فى كل خيمة ، وصاد كل يوم بهلك من الفرنج المائة والمائنان ، واستأمن السلطان جماعة منهم من شدة ما هم فيه من الجوع والضيق والحصر ، وأسلم خاق كثير منهم . وفيها قدم القاضى الفاضل من مصر على السلطان ، وكان قد طال شوق كل منهما إلى صاحبه ، فأفضى كل منهما إلى صاحبه ما كان يسره و يكتمه من الآراء التي فيها مصالح المسلمين .

وفيها توفى من الأعيان . ملك الألمات

وقد تقدم أنه قدم فى ثلاثمائة ألف مقاتل ، فهلكوا فى الطرقات ، فلم يصل إلى الفرنج إلافى خسة آلاف وقد تقدم أنه وقبل فى ألفى مقاتل ، وكان قد عزم على دمار الاسلام ، واستنقاذ البلاد بكالها من أيدى المسلمين ، انتصاراً فى زعمه إلى بيت المقدس ، فأهلك الله بالغرق كا أهلك فرعون ، ثم ملك بعده ولده الأصغر فأقبل بمن بقى معه من الجيش إلى الفرنج ، وهم فى حصار عكا ، ثم مات فى هذه السنة فله الحدوالمنة .

أبو حامد قاضى القضاة بالموصل ، كال الدين الشهرزورى الشافعي ، أثنى عليـــه العماد وأنشد له من شعر ، قوله :

قامت باثبات الصفات أدلة • قصمت ظهور أعمة النعطيل وطلائع التنزيم لما أقبلت • هزمت ذوى التشبيه والنمثيل الملحق ما صرفا إليه رجيعنا • بأدلة الأخبار والتنزيل من لم يكن بالشرعمة تدياً فقد • ألقاه فرط الجهل فى التضليل من لم يكن بالشرعمة تدياً فقد • ألقاه فرط الجهل فى التضليل من الم

## ثم دخلت سنة سبع و ثمانين وخمسائة

فيها قدم ملك الفرنسيس وملك انكائر ا وغيرهما من ملوك البحر الفرنج ، على أصحابهم الفرنج إلى عكا ، وتمالؤا على أخذ عكا في هذه السنة كاسباتى تفصيله ، وقد استهلت هذه السنة والحصار الشديد على عكا من الجانبين ، وقد استكل دخول العدو إلى البلد والملك العادل مخيم إلى جانب البحر ، لينكامل دخولم ودخول ميرتهم ، وفي ليلة مستهل ربيع الأول منها خرج المسلمون من عكا فهجموا على مخيم الفرنج فقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وسبوا وغنموا شيئا كثيرا ، سبوا اثنى عشرا مرأة ، وانكسر مركب عظيم الفرنج فغرق ما فيه منهم وأسر باقيهم ، وأغار صاحب حص أسد الدين بن شيركو ، على سرح الفرنج بأراضي طرابلس ، فاستاق منهم شيئا كثيرا من الخيول والا بقار والا غنام ، وظفر الترك بمخلق كثير من الفرنج فقتلوه ، ولم يقتل من المسلمين سوى طواش

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

صغير عثر به فرسه . وفى التى عشر ربيع الأول وصل إلى الفرنج ملك الفرنسيين في قريب من سنين بيل بيل ملمونة مشحونة بعبدة الصليب ، فين وصل إليهم وقدم عليهم لم يبق لأحد من ملوكهم معه كلام ولاحكم ، لعظمته عندهم ، وقدم معه باز عظيم أبيض وهو الأشهب ، هائل ، فطار من يده فوقع على سور عكا فأخذه أهلها و بعنوه إلى السلطان صلاح الدين ، فيذل الفرنجي فيه ألف دينار فلم يجبه إلى ذلك ، وقدم بعده كيد فرير وهو من أكابر ، لوكهم أيضاً ، ووصلت سفن ملك الانكليز ، فلم يجبه إلى ذلك ، وقدم بعده كيد فرير وهو من أكابر ، لوكهم أيضاً ، وتواصلت ملوك الاسلام أيضاً من بلدانها في أول فصل الربيع ، خدمة الملك الناصر . قال العاد : وقد كان للمسلمين لصوص من بلدانها في أول فصل الربيع ، خدمة الملك الناصر . قال العاد : وقد كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون ، حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال ، فاتفق أن بعضهم أخذ صبياً رضيماً من مهده ابن ثلاثة أشهر ، فوجدت عليه أمه وجداً شديداً ، واشتكت إلى ملوكهم فقالوا لما: إن سلطان المسلمين رحيم القلب ، وقد أذنا لك أن تذهبي إليه فتشتكي أمرك إليه ، تم أمر باحضار إن سلطان المسلمين رحيم القلب ، وقد أذنا لك أن تذهبي إليه فتشتكي أمرك إليه ، تم أمر باحضار ولدها فاذا هو قد بيع في السوق ، فرسم بدفع ثمنه إلى المشترى ، ولم يزل واقفاً حتى جيء بالنلام فاخذته أمه وأرضعته ساعة وهي تبكي من شدة فرحها وشوقها إليه ، ثم أمر بحمالها إلى خيمتها على فرس مكر مة رحه الله تمالى وعفا عنه .

فضيتانا

## في كيفية اخذ العدو عكا من يدي السلطان

لما كان شهر جادى الأولى اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكاء وتمالوا عليها من كل فج عيق ، وقدم عليهم ملك الانكليز في جم غفير، وجمع كثير ، في خسة وعشرين قطعة مشحونة بالمقاتلة وابنلى أهل الثفر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله ، فعند ذلك حركت الكؤسات في البلد ، وكانت علامة ما بينهم و بين السلطان ، فحرك السلطان كؤساته فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه ، ليشغلهم عن البلد ، وقد أحاطوا به من كل جانب ، ونصبوا عليه سبعة منجانيق ، وهي تضرب في البلد ليلا ونهاوا ، ولا سيا على برج عين البقر ، حق أثرت به أثرا بينا ، وشرعوا في ردم الخندق ، عا أمكتهم من دواب ميتة ، ومن قتل منهم، ومن مات أيضاً ردموا به ، وكان أهل البلد يلقون ماألقو ، فيه إلى البحر ، وتلقي ملك الانسكليز بعلشة عظيمة المسلمين قداً قبلت من ببروت مشحونة بالأمنعة والأسلحة فأخذها ، وكان واقفا في البحر في أربعين مركبا لا يترك شيئا يصل إلى البلد بالسكلية ، وكان بالبطشة ستائة من المقاتلين الصناديد الأبطال ، فهلكوا عن آخرهم رحهم الله . فانه لما أحيط وكان بالبطشة ستائة من المقاتلين الصناديد الأبطال ، فهلكوا عن آخرهم رحهم الله . فانه لما أحيط

بهــم وتحققوا إما الغرق أو القتل ، خرقوا جوانبها كلها فغرقت ، ولم يقــدر الفرنج على أخذ شيء منها لامن الميرة ولا من الأسلحة ، وحزن المسلمون على هـ ذا المصاب حزنا عظيما ، فأنا لله و إنا إليـــه راجمون ، ولـ كن جبر الله سبحانه هـ ذا البلاء بأن أحرق المسلمون في هذا اليوم دبابة كانت أربم طبقات ، الأولى من الخشب ، والثانية من رصاص ، والثالثة من حديد ، والرابعة من عاس ، وهي مشرفة على السور والمقاتلة فيها ، وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدثتهم أنفسهم من خوفهم من شرها بأن يطلبوا الأمان من الفرنج، ويسلموا البلد، ففرج الله عن المسلمين وأمكنهم من حريقها ، اتفق لهم ذلك في هذا اليوم الذي غرقت فيه البطشة المذكورة ، فأرسل أهل البلد يشكون إلى السلطان شدة الحصار وقوته عليهم ، منذ قام ملك الانكليز لمنه الله ، ومع هـذا قد مرض هو وجرح ملك الافرنسيين أيضاً ولا يزيدهم ذلك إلا شدة وغلظة ، وعتواً و بنياً ، وفارقهم الركيس وسار إلى بلده صور خوفاً منهـم أن يخرجوا ملكها من يده . و بعث ملك الانكليز إلى السلطان صلاح الدين يذكر له أن عنده جوارح قد جاء بها من البحر ، وهو على نية إرسالها إليه ، ولكنها قــد ضعفت وهو يطلب دجاجاً وطيرا لنقوى به ، فعر ف أنه إنمــا يطلب ذلك لنفسه يلطفها به ، فأرسل إليه شيئا كثيرا من ذلك كرماً ، ثم أرسل يطلب منه فاكهة وثلجاً فأرسل إليه أيضاً ، فلم يفد معه الاحسان، بل لما عوفي عاد إلى شر مما كان، واشتد الحصار ليلا ونهارا، فأرسل أهل البلد يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيئا غدا و إلا طلبنا من الفرنج الصلح والأمان ، فشق ذلك على السلطان ، وذلك لأنه كان قد بمث إليها أسلحة الشام والديار المصرية وسائر السواحل ، وما كان غنمه من وقمة حطين ومن القدس ، فهي مشحونة بذلك ، فعند ذلك عزم السلطان على الهجوم على العدو ، فلما أصبح ركب في جيشه فرأى الغرنج قد ركبوا من وراء خندقهم ، والرجالة منهم قد ضربوا سوراً حول الفرسان ، وهم قطعة من حديد صهاء لا ينفذ فيهم شيء ، فأحجم عنهم لما يعلم من نكول جيشه عما يريده ، وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله.

<del>XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX</del>

هذا وقد اشتد الحصار على البلد ودخلت الرجالة منهم إلى الخندق وعلقوا بدنة فى السور وحشوها وأحرقوها، فسقطت ودخلت الغرنج إلى البلد، فما نعهم المسلمون وقاتلوم أشد القتال، وقتلوا من رؤسهم سنة أنفس، فاشتد حنق الفرنج على المسلمين جدا بسبب ذلك، وجاء الليل فحال بين الفريقين، فلما أصبح الصباح خرج أمير المسلمين بالبلد أحمد بن المشطوب فاجتمع علك الافرنسيين وطلب منهم الأمان على أنفسهم، ويتسلمون منه البلد، فلم يجبهم إلى ذلك، وقال له: بعد ما سقط السور جئت تطلب الأمان ? فأغلظ له ابن المشطوب فى الكلام، و رجع إلى البلد فى حالة الله بها عليم، فلما أخير أهل البلد عا وقع خافوا خوفا شديدا، وأرسلوا إلى السلطان يعلمونه عا وقع، فأرسل

<mark>ONONONONONONONONONONON</mark>ONO †!! &

إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه الليلة ، ولا يبقى بها مسلم ، فتشاغل كثير بمن كان بها لجمع الأمتمة والأسلحة ، وتأخروا عن الخروج تلك الليلة ، فما أصبح الخبر إلا عند الفرنج من مملوكين صغير بن سمما بما رسم به السلطان ، فهر با إلى قومهما فأخروهم بذلك ، فاحتفظوا على البحر احتفاظا عظيما ، فلم يتمكن أحد من أهل البلد أن يتحرك بحركة ، ولا خرج منها شيء بالكلية ، وهذان المملوكان كانا أسيرين قد أسرهما السلطان من أولاد الفرنج ، وعزم السلطان على كبس المدوق هذه الليلة ، فلم يوافقه الجيش على ذلك ، وقالوا لا تخاطر بمسكر المسلمين ، فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج ، يطلب منهم الأمان لأهل البلد على أن يطلق عدتهم من الأسرى النين تحت يده ، ويطاق لم جميع البلاد الساحلية التي أخذت منهم ، و بيت المقدس ، فأبي ذلك ، وترددت المراسلات في ذلك ، والحصار يتزايد على أسوار البلد . وقد تهدمت منه ثم كشيرة ، وأعاد المسلمون كثيرا في ذلك ، والحصار يتزايد على أسوار البلد . وقد تهدمت منه ثم كشيرة ، وأعاد المسلمون كثيرا منها ، وسدوا ثفر تلك الأماكن بنحورهم رحههم الله ، وصبروا صبراً عظما ، وصابروا المدو ، ثم منها ، وسدوا ثفر تلك الأماكن بنحورهم رحههم الله ، وصبروا صبراً عظما ، وصابروا المدو ، ثم كان آخر الأمر وصولهم إلى درجة الشهادة ، وقد كتبوا إلى السلطان في آخر أمرهم يقولون له : علم المنه على المجادة على المجابة إلى ما دعوتهم فينا ، فانا قد بايمنا المنه على الجهاد حتى تقتل عن آخرنا ، وبالله المستمان .

فلما كان وقت الظهر في اليوم السابع من جمادي الآخرة من هذه السنة ، ما شمر الناس إلا وأعلام الكفار قد ارتفعت ، وصلباتهم و فارهم على أسوار البلد ، وصاح الفرنج صيحة واحدة ، فعظمت عند ذلك المصيبة على المسلمين ، واشتد حزن الموحدين ، وانحصر كلام الناس في إنا لله و إنا إليه راجعون ، وغشى الناس بهتة عظيمة ، وحيرة شديدة ، و وقع في عسكر السلطان الصياح والعويل ، ودخل المركيس لعنه الله وقد عاد إليهم من صور بهدايا فأهداها إلى الملوك ، فدخل في هذا اليوم عكا بأربعة أعلام الملوك فنصبها في البلد ، واحداً على المأذنة يوم الجمة ، وآخر على القلمة ، وآخر على برج الداوية ، وآخر على برج القال ، عوضاً عن أعلام السلطان ، وتحيز المسلمون الذين بها إلى ناحية من البلد معتقلين ، محتاط بهم مضيق عليهم ، وقد أسروا النساء والأبنساء ، وغنمت أموالهم ، وقيدت الا بطال وأهين الرجال ، والحرب سجال ، والحد لله على كل حال .

فعند ذلك أمر السلطان الناس بالتأخر عن هذه المنزلة ، وثبت هو مكانه لينظر ما ذا يصنعون وما عليه يمولون ، والفرنج في البلد مشغولون مدهوشون ، ثم سار السلطان إلى العسكر وعنده من المم مالا يملمه إلا الله ، وجاءت الملوك الاسلامية ، والأمراء وكبراء الدولة يعزونه فيا وقع ، ويسلونه على ذلك ، ثم راسل ملوك الفرنج في خلاص من بأيديهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم

ومائة ألف دينار، وصليب الصلبوت إن كان باقياً ، فأرسل فأحضر المال والصليب ، ولم يتهياً له من الأسارى إلاسمائة أسير، فطلب الفرنج منه أن يربهم الصليب من بعيد ، فلما رفع سجدوا له وألقوا أنفسهم إلى الأرض ، و بعثوا يطلبون منه ما أحضره من المال والأسارى ، فامتنع إلا أن يرسلوا إليه الأسارى أو يبعثوا له يرهائن على ذلك ، فقالوا : لاولكن أرسل لنا ذلك وارض بأمانتنا ، فعرف أنهم يريدون الندر والمكر ، فلم يرسل إليهم شيئا من ذلك ، وأمر برد الأسارى إلى أهلهم بدمشق ، ورد الصليب إلى دمشق مهافا ، وأبرزت الفرنج خيامهم إلى ظاهر البعلد وأحضروا ثلاثة آلاف من المسلمين فأوقفوهم بعد المصر وحلوا عليهم حلة رجل واحد فقتلوهم عن آخرهم في صعيد واحد ، وحهد ما أنه وأكرم مثواهم ، ولم يستبقوا بأيديهم من المسلمين إلا أميرا أو صبيا ، أو من يرونه في علهم قويا أو امرأة . وجرى الذي كان ، وقضى الأمر الذي فيه تستفتيان . وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكا صابراً مصابراً مرابطاً سبعة وثلاثين شهراً ، وجلة من قتل من الفرنج خسين ألفا .

فضيتانك

# فيا حدث بعد اخذ الفرنج عكا

ساروا برمتهم قاصدين عسقلان ، والسلطان بجيشه يسايره و يمارضهم منزلة منزلة ، والمسلمون يتخطفونهم و يسلبونهم فى كل مكان ، وكل أسير أنى به إلى السلطان يأمر بقتله فى مكانه ، وجرت خطوب بين الجيشين ، و وقعات متصددات ، ثم طاب ، لك الانكابر أن يجتمع بللك العادل أخى السلطان يطلب منه الصلح والأمان ، على أن يماد لأهلها بلاد السواحل ، فقال له العادل : إن دون ذلك قتل كل فارس منكم و راجل ، فغضب اللهين ونهض من عنده غضبان ، ثم اجتمعت الفرنج على حرب السلطان عند غابة أرسوف ، فكانت النصرة المسلمين ، فقتل من الفرنج عند غابة أرسوف ، فكانت النصرة المسلمين ، فقتل من الفرنج عند غابة أرسوف الوقعة ، ولم يبق معه سوى سبعة عشر مقاتلا ، وهو ثابت صابر ، والكؤسات لا تفتر ، والأعلام منشورة ، ثم تراجع الناس فكانت النصرة المسلمين ، ثم تقدم السلطان بعساكره فنزل ظاهر عسقلان ، فأشار ذو و الرأى على السلطان بتخريب عسقلان خشية أن يتملكها الكفار ، و يجعلونها وسيلة إلى أخذ بيت المقدس ، أو يجرى عندها من الحرب والقتال نظير ما كان عند عكا ، أو أشد ، فبات السلطان ليلته مفكرا فى ذلك ، فلما أصبح وقد أوقع الله فى قلبه أن خرابها هو المصلحة ، فبات السلطان ليلته مفكرا فى ذلك ، فلما أصبح وقد أوقع الله فى قلبه أن خرابها هو المصلحة ، فنات السلطان ليلته مفكرا فى ذلك ، فلما أصبح وقد أوقع الوق على من تخريب حجر واحد منها ، فنات لمن حضره ، وقال لهم والله لموت جميع أولادى أهون على من تخريب حجر واحد منها ، فن خرابها هو المصلحة ،

ولكن إذا كان خوابها فيه مصلحة المسلمين فلابأس به ، ثم طلب الولاة وأمرهم بتخريب البلد سريماً ، قبل وصول العدو إليها ، فشرع الناس فى خرابه ، وأهله ومن حضره يتباكون على حسنه وطيب مقيله ، وكثرة زروعه وثماره ، ونضارة أنهاره وأزهاره ، وكثرة رخامه وحسن بنائه . وألقيت النار فى سقوفه وأتلف ما فيه من الغلات التى لا يمكن تحويلها ، ولا نقلها ، ولم يزل الخراب

والحريق فيه من جمادي الآخرة إلى سلخ شعبان من هذه السنة .

ثم رحل السلطان منها في ثانى رمضان وقد تركها قاعا صفصفاً ليس فيها معلمة لأحد ، ثم اجتاز بالرملة غرب حصنها وخرب كنيسة لد ، و زار بيت المقدس وعاد إلى الخيم سريماً ، و بعث ملك الانكليز إلى السلطان إن الأمر قد طال وهلك الغرنج والمسلمون ، و إنما مقصودنا ثلاثة أشياء لا سواها ، رد الصليب و بلاد الساحل و بيت المقدس ، لا نرجع عن هذه الثلاثة ومناعين تطرف ، فأرسل إليه السلطان أشد جواب ، وأسد مقال ، فعزمت الغرنج على قصد بيت المقدس ، فتقدم السلطان بجيشه إلى القدس ، وسكن في دار القساقس قريباً من قامة ، في ذي القمدة ، وشرع في السلطان بجيشه إلى القدس ، وسكن في دار القساقس قريباً من قامة ، في ذي القمدة ، وشرع في تحصين البلد وتعميق خنادقه ، وعمل فيه بنفسه وأولاده ، وعمل فيه الأمراء والقضاة والملماء والصالحون ، وكان وقتا مشهودا ، والبزك حول البلد من ناحية الغرنج و في كل وقت يستظهر و ن على الغرنج و يقتلون و يأسرون و يغتمون ، وقله الحد والمنة . وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك .

وفيها على ما ذكره العاد تولى القضاء على الدين محمد بن الزكى بدمشق . وفيها عدى أمير مكة داود بن عيسى بن فليتة بن هاشم بن محمد بن أبى هاشم الحسنى ، فأخذ أموال الكعبة حتى انتزع طوقا من فضة كان على دائرة الحجر الأسود ، كان قد لم شعنه حين ضر به ذلك القرمطى بالدبوس ، فلما بلغ السلطان خبره من الحجيج عزله وولى أخاه بكيرا ، ونقض القلمة التى كان بناها أخوه على أبى قبيس ، وأقام داود بنخلة حتى توفى بها سنة سبم وثمانين .

وفيها توفى من الأعيان المظفر

تقى الدين عربن شاهنشاه بن أبوب ، كان عزيزاً على عه صلاح الدين ، استنابه عصر وغيرها من البلاد ، ثم أقطعه حاه ومدنا كثيرة حولها فى بلاد الجزيزة ، وكان مع عه السلطان على عكا ، ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على بلاده المجاورة العزيرة والفرات، فلما صار إليها اشتغل بها وامتدت عينه إلى أخذ غيرها من أيدى الملوك المجاورين له ، فقاتلهم فاتفق موته وهو كذلك ، والسلطان عمه غضبان عليمه بسبب اشتغاله بذلك عنه ، وحمات جنازته حتى دفنت بحماه ، وله مدرسة هناك هائلة كبيرة ، وقد أقام بالملك بمدهوله هائلة كبيرة ، وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة ، وعليها أو قاف كثيرة ، وقد أقام بالملك بمدهوله المنصور فاصر الدين عمد ، فأقره صلاح الدين عمل ذلك بعد جهد جهيد ، ووعد ووعيد ، ولولا

ÇOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

<del>?\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$@\$</del>

السلطان العادل أخو صلاح الدين تشفع فيه لما أقره في مكان أبيه ، ولكن سلم الله ، توفى يوم الجمة تاسع عشر رمضان من هذه السنة ، وكان شجاعا فاتكا .

### الأمير حسام الدين محدبن عمر بن لاشين

أمه ست الشام بنت أيوب ، واقفة الشاميتين بدمشق ، توفى ليلة الجمة تاسع عشر رمضان أيضاً ففجع السلطان بابن أخيه وابن أخته فى ليلة واحدة ، وقد كانا من أكبر أعوانه ، ودفن بالنر بة الحسامية ، وهى التى أنشأنها أمه عجلة العونية ، وهى الشامية البرانية .

## الأميرعام الدين سليان بن حيدر الحكبي

كان من أكابر الدولة الصلاحية ، وفى خدمة السلطان حيث كان ، وهو الذى أشار على السلطان بنخر يب عسقلان ، واتفق مرضه بالقدس فاستأذن فى أن يمرض بدمشق ، فأذن له ، فسار منها فلما وصل إلى غباغب مات بها فى أواخر ذى الحجة . وفى رجب منها توفى الأمير الكبير فائب دمشق . الصفى بن الفائض

وكان من أكبر أصحاب السلطان قبل الملك ، ثم استنابه على دمشق حتى توفى بها فى هذهالسنة . وفى ربيع الأول توفى العلميب الماهر أسعد بن المطران وقد شرف بالاسلام ، وشكر ه على طبه الخاص والعام .

## الجيوشاتي الشيخ نجم الدين

الذى بنى تربة الشافعى بمصر بأمر السلطان صلاح الدبن ، ووقف عليها أوقافا سنية ، وولاه تدريسها ونظرها ، وقد كان السلطان محترمه ويكرمه ، وقد ذكرته في طبقات الشافعية ، وما صنفه في المذهب من شرح الوسيط وغيره ، ولما توفي الجيوشاتي طلب الندريس جماعة فشفع الملك العادل عند أخيه في شيخ الشيوخ أبي الحسن محد بن حويه ، فولاه إياه ، ثم عزله عنها بمد موت السلطان ، واستمرت عليه أيدى بني السلطان واحداً بعد واحد ، ثم عادت إليها الفتهاء والمدرسون بعد ذلك .

## ثمدخلت سنة ثمان وثمانين وخمسائة

استهلت والسلطان صلاح الدين مخيم بالقدس ، وقد قسم السور بين أولاده وأمرائه ، وهو يعمل فيه بنفسه ، و يحمل الحجر بين القر بوسيين و بينه ، والناس يقتدون يهم ، والفقها والقراء يعملون ، والفر شج لمنهم الله حول البلد من فاحية عسقلان وما والاها ، لا يتجاسر و ن أن يقر بوا البلد من الحرس والبزك الذين حول القدس ، إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون ، ولسكيد الاسلام بجمعون ، وهم والحرس قارة يغلبون وقارة يغلبون ، وقارة ينهبون وقارة ينهبون . وفي ربيع الا خر

*ĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸ*Ġĸ

THORONONONONONONONONONONONO TINGON

وصل إلى السلطان الأمير سيف الدين المشطوب من الأسر ، وكان نائبا على عكا حين أخنت ، فاقتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينار ، فأعطاه السلطان شيئاً كثيرا منها ، واستنابه على مدينة نابلس ، فتوفى بها فى شوال من هذه السنة . و فى ربيع الآخر قتل المركيس صاحب صور لعنهالله ، أرسل إليه ملك الانكليز ائنين من الفداوية فقتلوه : أظهرا التنصر ولزما الكنيسة حتى ظنرا به فقتلاه وقتلا أيضاً ، فاستناب ملك الانكليز عليها ابن أخيه بلام الكندهر ، وهو ابن أخت ملك الافرنسيين لأبيه ، فهما خالاه ، ولما صور بنى بزوجة المركيس بعد موته بليلة واحدة ، وهى حبلى أيضاً ، وفلك لشدة المداوة التي كانت بين الانكليز و بينه ، وقد كان السلطان صلاح الدين يبغضهما ، ولسكن المركيس كان قد صافعه بعض شيء ، فلم بهن عليه قتله .

وفى تاسع جمادى الأولى استولى الغرنج لمنهم الله على قلمة الداروم فخر بوها ، وقتاوا خلقاً كثيراً من أهلها ، وأسروا طائفة من الذرية ، فإنا لله و إنا إليه راجمون ، ثم أقبلوا جملة نحو القدس فبرز إليهم السلطان في حزب الايمان ، فلما تراأى الجمان نكص حزب الشيطان راجمين ، فراراً من القتال والنزال ، وعاد السلطان إلى القدس . [ وقد رد الله الذين كفر وا بنيظهم لم ينالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً]

ثم إن ملك الانكابر لمنه الله \_ وهو أكبر ملوك الفرنج ذلك الجين \_ ظفر ببعض فلول المسلمين فكبسهم ليلا فقتل منهم خلقا كثيراً، وأسر منهم خسافة أسير، وغنم منهم شيئا كثيراً، وأسر منهم خسافة أسير، وغنم منهم شيئا كثيراً، وساء ذلك والجال ، والبغال والبغال ، وكان جاة الجال ثلاثة آلاف بعير، فتقوى الفرنج بذلك، وساء ذلك السلطان مساءة عظيمة جدا ، وخاف من غائلة ذلك، واستخدم الانكليز الجالة على الجال، والخر بندية على البغال ، والسياس على الخيل ، وأقبل وقد قويت نفسه جدا ، وصمم على محاصرة القدس ، وأرسل إلى ملوك الفرنج الذين بالساحل، فاستحضرهم ومن معهم من المقاتلة ، فتمنا السلطان لهم ونهيا ، وأكل السور وحمر الخنادق، ونصب المنجانيق ، وأمر بتغوير ما حول القدس من المياه ، وأصغر السلطان أمراءه ليلة الجمة قاسع عشر جمادى الآخرة: أبا الهيجاء المبسمين ، والأسدية ، فاستشارهم فيا قد دهمه من هذا الأمرالفظيع ، الموجع المؤلم ، فأفاضوا في والمسطوب ، والأسدية ، فاستشارهم فيا قد دهمه من هذا الأمرالفظيع ، الموجع المؤلم ، فأفاضوا في الصحابة يفعلون ، فأجابوا إلى ذلك . هذا كله والسلطان ساكت واجم مفكر ، فسكت القوم كأنا على رؤسهم العاير ، ثم قال : الحد فه والصلاة والسلام على رسول الله : اعلموا أنكم جند الاسلام على رؤسهم العاير ، ثم قال : الحد فه والصلاة والسلام على رسول الله : اعلموا أنكم جند الاسلام ما ملكم يوم القيامة عنهم ، وأن هذا المدوليس له من المسلمين من يلقاه عن العباد والبلاد غيركم ، ما المياد والبلاد غيركم ،

فان وليتم والمياذ بالله طوى البلاد وأهلك العباد ، وأخذ الأموال والأطفال والنساء ، وعبد الصليب في المساجد ، وعزل الفرآن منها والصلاة ، وكان ذاك كاء في ذيم كم ، فاذكم أنتم الذبن تصديتم لهذا كله ، وأكاتم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم ، وتنصروا ضميفهم ، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام .

قانتدب لجوابه سيف الدين المشطوب وقال: يا مولانا نحن مماليكك وعبيدك ، وأنت الذى أعطيتنا وكرتنا وعظمتنا ، وليس لنا إلا رقابنا ونحن بين يديك ، والله ما رجع أحد منا عن فصرك حتى بموت . فقال الجاعة مثل ماقال ، ففرح السلطان بذبك وطاب قلبه ، ومدد لهم ساطا حافلا ، وانصرفوا من بين يديه على ذلك . ثم بلغه بعد ذلك أن بمض الأمراء قال : إنا نخاف أن بمرى علينا في هذا البلد مثل ما جرى على أهل عكا ، ثم يأخذون بلاد الاسلام بلدا بلدا ، والمصلحة أن نلتقهم بظاهر البلد ، فان هزمناهم أخذنا بقية بلاده ، و إن تكن الأخرى سلم العسكر ومضى بحاله ، ويأخذو ن القدس وتحفظ بقية بلاد الاسلام بدون القدس مدة طويلة ، و بعثوا إلى السلطان يقولو ن ويأخذو ن القدس محتام أو بعض أهلك ، حتى يكون له : إن كنت تريدنا نقيم بالقدس تحت حصار الفرنج ، فكن أنت معنا أو بعض أهلك ، حتى يكون المبيش شحتام ك ، فان الأكراد لا تطبع الأكراد . فلما بلغه ذلك شق عليه مشقة عظيمة ، و بات ليلته أجمع مهموماً كثيبا يفكر فيا قانوا ، ثم انجلي الامر واتفق الحال على أن يكون الملك الأمجد صاحب بعليك مقيا عندهم نائباً عنه بالقدس ، وكان ذلك ثها الجمل الحفل أن يكون الملك الأمجد صاحب بعليك مقيا عندهم نائباً عنه بالقدس ، وكان ذلك ثها المحلول المن المن المناتقة المغليمة ، وبات ليلة وأذن المؤذن المؤن المفلم قام فيها بينه و بينه كشف هذه الضائقة المغليمة . قمالى ابتهالاعظيا ، وتضرع إلى وبه ، وتمسكن وسأله فيا بينه و بينه كشف هذه الضائقة المغليمة .

فلما كان يوم السبت من الفد جاءت الكتب من الحرس الذين حول البلد بأن الفرنج قد اختلفوا فيا بيثهم ، فقال ملك الافرنسيين إنا إنما جئنا من البلاد البعيدة وأنفقنا الأموال المديدة في تخليص بيت المقدس ورده إلينا ، وقد بق بيننا و بينه مرحلة ، فقال الانكليز إن حذا البلد شق علينا حصاره ، لأن المياه حوله قد عدمت ، و إلى أن يأتينا الماء من المشقة البعيدة يعطل الحصار ، ويتلف الجيش ، ثم اتفق الحال بينهم على أن حكوا منهم عليهم ثلاثمائة منهم ، فردوا أمرهم إلى اثنى عشر منهم ، فردوا أمرهم إلى ثلاثة منهم ، فردوا أمرهم إلى ثلاثة منهم ، فباتوا ليلتهم ينظر ون ثم أصبحوا وقد حكوا عليهم بالرحيل ، فلم يمكنهم خالفتهم فسحبوا راجمين لمنهم الله أجمين ، فساروا حتى نزلوا على الرملة وقد طالت عليهم النر بة والزملة ، وذلك في بكرة الحادى والمشرين من جادى الا خرة ، و برز السلطان يجيشه إلى خارج القدس ، وسار نحوه خوفا أن يسير وا إلى مصر ، لكثرة مامعهم من الظهر والأموال ، فكان الانكليز يلهج بذلك كثيرا ، فخذ لهم الله عن ذلك، وترددت الرسل من الانكليز إلى السلطان

ONONONONONONONONONONONO TO CON

في طلب الأمان ووضع الحرب بينه و بينها منات مناين ، وعلى أن يميد لهم عسقلان وبها له كنيسة بيت المقدس وهي القامة ، وأن مكن النصارى من زيارتها وحجها بلاشيء ، فامتنع السلطان من إعادة عسقلان وأطلق لهم قمامة ، وفرض على الزوار مالا يؤخذ من كل منهم ، فامتنع الانكليز إلا أن تمادلهم عسقلان ، ويصر سورها كما كانت ، فصمم السلطان على عدم الاجابة . نم ركب السلطان حتى وافي يافا فحاصرها حصاراً شديدا ، فافتتحها وأخذوا الأمان لكبيرها وصفيرها ، فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليهم مما كب الانكليز على وجه البحر ، فقويت رؤسهم واستمحت نفوسهم ، فهجم اللهين فاستماد البلد وقتل من تأخر بها من المسلمين صبراً بين يديه ، وتقهقر السلطان عن منزلة الحصار إلى ما وراءها خوفا على الجيش من ممرة الفرنج ، فجمل ملك الانكليز يتمجب من منشدة سطوة السلطان ، وكيف فتح مثل هذا البلد النظيم في يومين ، وغيره لا مكنه فتحه في عامين ، ولكن ماظننت أنه مع شهامته وصرامت يتأخر من منزلته بمجرد قدومى ، وأنا ومن مهي لم غرج من البحر إلا جرائد بلا سلاح ، ثم ألح في طلب الصلح وأن تكون عسقلان داخلة في صلحهم ، فامتنع السلطان ، ثم إن السلطان كبس في تلك الليالي الانكليز وهو في سسبمة عشر مقاتلا ، وحوله قليل من الرجالة فأ كب بجيشه حوله وحصره حصرا لم يبق ممه نجاة ، لو صمم مه مقاتلا ، وحوله قليل من الرجالة فأ كب بجيشه حوله وحصره حصرا لم يبق ممه نجاة ، لو صمم مه الجيش ، ولكنهم نكاوا كلهم عن الحلة ، فلا قوة إلا بالله ، وجمل السلطان بحرضهم غاية التحريض ، فكالهم عتنع كما عتنع المريض من شرب الدواه .

هذا وملك الانكابر قد ركب في أصحابه وأخذ عدة قناله ، وأهبة نزاله ، واستعرض الميمنة إلى آخر الميسرة ، يعنى ميمنة المسلمين وميسرتهم ، فلم ينقدم إليه أحد من الفرسان ، ولا نهر ه بطل من الشجعان ، فعند ذلك كر السلطان راجعاً ، وقد أحزنه أنه لم ير من الجيش مطيعا ، فانا لله و إنا إليه راجعون . ولو أن له بهم قوة لما تركأ احدا منهم يتناول من بيت المال فلسا . ثم حصل لملك الانكليز بعد ذلك مرض شديد ، فبعث إلى السلطان يعالمب فاكة وثلجا فأمده بذلك من باب الكرم ، ثم عو فى لمنه الله وتكر رت الرسل منه يطلب من السلطان المصالحة لكثرة شوقه إلى أولاده و بلاده ، وطاوع السلطان على ما يقول وترك طلب عسقلان ، ورضى عما رسم به السلطان ، وكتب كتاب الصلح بينهما في سابع عشر شعبان ، وأكدت العهود والمواثيق من كل ملك من ماوكهم ، وحلف الأمراء من المسلمين وكتبوا خطوطهم ، واكتنى من السلطان بالقول المجرد كا جرت به عادة السلطين ، وفرح كل من الغريقين فرحاً شديدا ، وأظهر وا سر و را كثيرا ، و وقعت الهدنة على وضع الحرب وفرح كل من الغريقين فرحاً شديدا ، وأظهر وا سر و را كثيرا ، و وقعت الهدنة على وضع الحرب من البلاد المجالية ، والمسلمين ما يقابلها من البلاد المبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد الجبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد المبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد الجبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد المبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد المبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناسفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد المبلية ، وما بينهما من الماملات تقسم على المناسفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد المبلود المبلود

أمير لتخريب سور عسقلان و إخراج من بها من الفرنج.

وعاد السلطان إلى القدس فرتب أحواله و وطدها ، وسدد أموره وأكدها ، و ذاد وقف المدرسة سوقا بدكاكينها وأرضا ببساتينها ، و زاد وقف الصوفية ، وعزم على الحج عامه ذلك ، فكتب إلى الحجاز واليمن ومصر والشام ليملوا بذلك ، و يتأهبوا له ، فكتب إليه القاضى الفاضل ينهاه عن ذلك خوفاعلى البلاد من استيلاء الفرنج عليها ، ومن كثرة المظالم بها ، وفساد الناس والعسكر وقلة نصحهم وأن النظر في أحوال المسلمين خير لك عامك هذا ، والعدو مخيم بعد بالشام ، وأنت تعلم أنهم يهادنون ليتقووا و يكثروا ، ثم يمكروا و يندروا ، فسمع السلطان منه وشكر نصحه وترك ما عزم عليه وكتب به إلى سائر المالك ، واستمر مقيا بالقدس جميع شهر رمضان في صيام وصلاة وقرآن ، وكلا وفد أحد من رؤساء الفرنج للزيارة فعل معه غاية الأكرام ، تأليفا لقلوبهم ، ولم يبقي أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القامة متنكرا ، و يحضر ساط السلطان فيمن حضر من جمهوره ، بحيث لايرى . والسلطان لا يعلم ذلك جمة ولا تفصيلا ، ولمذا كان يعاملهم بالاكرام ، و يربهم صفحاً جيلا ، و براً جزيلا .

فلا كان فى خامس شوال ركب السلطان فى المساكر فبرز من القدس قاصداً دمشق ، واستناب على القدس عز الدين جو ردبك ، وعلى قضائها بهاء الدين بن يوسف بن رافع بن تميم الشافعى ، فاجناز على وادى الجيب و بات على بركة الداوية ، ثم أصبح فى نابلس فنظر فى أحوالها ، ثم ترحل عنها ، فيمل بمر بالقلاع والحصون والبلدان فينظر فى أحوالها و يكشف المظالم عنها ، وفى أثناء الطريق جاء إلى خدمته بيمند صاحب إنطاكية فأكرمه وأحسن إليه ، وأطلق له أموالا جزيلة وخلما ، وكان العاد السكاتب فى صحبته ، فأخبر عن مناذله منزلة منزلة إلى أن قال : وعسر يوم الاثنين عين الحر إلى مرج بيوس ، وقد زال البوس ، وهناك وفد عليه أعيان دمشق وأمائلها ، ونزل يوم الثلاثاء على العرادة ، وجاءه هناك التحف والمتلقون على العادة ، وأصبحنا يوم الأربعاء سادس عشر شوال بكرة بجنة دمشق داخلين ، بسلام آمذين ، وكانت غيبة السلطان عنها أربع سنين ، فأخرجت دمشق أثقالها ، وأبرزت نساءها وأطفالها و رجالها ، وكان يوم الزينة ، وخرج أكثر أهل المدينة ، واجتمع أولاده الدكبار والصغار ، وقدم عليه رسل الملوك من سائر الأمصار ، وأقام بقية عامه فى اعتسال الصيد وحضور دار العمل ، والعمل بالاحسان والفضل . ولما كان عيد الأضمى امتسح بعض الشمراء بقصيدة يقول فها :

وأبيها لولا تغزُّلُ عينُها • لما قلتُ في التغزلِ شعراً ولكانتُ مدائعُ الملكِ النا • صرو إلى ما فيه أعلَ فكرا ملك طبّقُ الممالكُ بالعد • لِ مثلّما أوسع البريّةُ بِرًا

فيحل الأعياد صوماً وفطراً \* ويلق الهنا برآ وبحرا يأمر بالطاعاتِ فلم إن \* أضحى مليكُ على المناهى مصرا نلت ما تسعى من الدينِ والدنيا \* فتهاً على الماوك وفرا قد جمت المجدين أصلاً وفرعاً \* وملكت الدارينِ دنيا وأخرى

وهما وقع فى هذه السنة من الحوادث غزوة عظيمة بين صاحب غزنة شهاب الدين ملكها السبكتكينى و بين ملك الهند وأصحابه الذين كانوا قد كسروه فى سنة ثلاث وثمانين ، فأظفره الله بهم هذه السنة ، فكسره وقتل خلقا منهم وأسر خلقا ، وكان من جملة من أسره ملكهم الأعظم ، وثمانية عشر فيلا ، من جملتها الذى كان جرحه ، ثم أحضر الملك بين يديه فأهانه ولم يكرمه ، واستحوذ على حصنه وأخبر بما فيه من كل جليل وحقير ، ثم قتله بعد ذلك ، وعاد إلى غزنة ، ؤيداً منصوراً ، مسروراً عبوراً .

وفيها اتهم أمير الحج ببنداد وهو طاشتكين ، وقد كان على إمرة الحج من مدة عشرين سنة ، وكان في غاية حسن السيرة ، واتهم بأنه يكاتب صلاح الدين بن أبوب في أخذ بنداد ، فانه ليس بينه و بينها أحد يمانعه عنها ، وقد كان مكذو با عليه ، ومع هذا أهين وحبس وصودر .

فضنتانانا

وممن توفى فيها من الأعيان القاضى شمس ألدين .

عمد بن محمد بن موسى

المعروف بابن الفراش ، كان قاضى العساكر بدمشق ، و يرسسله السلطان إلى ملوك الآفاق ، ومات علطية .

سيف الدين على بن أحد المشطوب

كان من أصحاب أسد الدين شيركوه ، حضر معه الوقعات النلاث بمصر ، ثم صار من كبراء أمراء صلاح الدين ، وهو الذى كان ثائبا على حكا لما أخذوها الفرنج ، فأسروه في جملة من أسروا فافتدى نفسه بخمسين ألف دينار ، وجاء إلى السلطان وهو بالقدس فأعطاه أكثرها ، وولاه فابلس . توفى يوم الأحد ثالث وعشرين شوال بالقدس ، ودفن في داره .

صاحب بلادالروم عز الدين قلج أرسلان بن مسعود

ابن قلج أرسلان ، وكان قدد قسم جيم بلاده بين أولاده ، طمعا في طاعتهم له ، غالفوه وتجبر وا وعنوا عليه ، وخفضوا قدره وارتفعوا ، ولم يزل كذلك حتى ترفى في عامه هذا . وفي ربيع الا خر توفى الشاعر أبو المرهف .

# نصر بن منصور النميري

معم الحديث واشتنل بالأدب ، أصابه جدرى وهو ابن أربعة عشرة سنة فنقص بصره جداً ، وكان لا يبصر الأشياء البعيدة ، ويرى القريب منه ، ولكن كان لا يحتاج إلى قائد ، فار محل إلى العراق لمداواة عينيه فآيسته الأطباء من ذلك ، فاشتغل بحفظ القرآن ومصاحبة الصالحين فأفلح ، وله ديوان شعر كبير حسن ، وقد سئل مرة عن مذهبه واعتقاده فأنشأ يقول :

أحبُ علياً والبتول وولدها • ولاأجحدُ الشيخينِ فضلَ التقدم ِ
وأبراً بمن نال عثمانُ بالأذى • كا أتبرا من ولام ابن ملجم ِ
ويمجبنى أهل الحديث لصدقهم • فلستُ إلى قوم سِواهم بمنتى توفى ببغداد ودفن بمقابر الشهداء بباب حرب رحمه الله تعالى .

### COCO

بحمد الله تعالى قدتم طبع الجزء الثانى عشر من البداية والنهاية للملامة أبن كثير ويليه الجزء الثالث عشر وأوله سنة تسع وتمانين وخسائة هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم النحيسة



# فهرست الجزء الثاني عشر من كتاب البداية والنهاية

ÇOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO \*01 ÇOĞÇ

#### سحيفة

ا ثم دخلت سنة إئنتي عشرة وأربعمائة أبو سعد الماليني الحسين الحسين الحسين الحسين بن منصور بن غالب الحسين بن عرو عمد بن عمد بن عمد بن احمد محمد بن احمد بن احمد بن المد أبو عبد الوحن السامي أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابوري

۱۳ صريع الدلال الشاعر
 ثمدخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة

۱ ۱۶ ابن البواب الـكاتب

۱۵ علي بن عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن منصور ابن النميان

۱۹ ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة الحسن بن الفضل بن سهلان الحسن بن محد بن عبدالله على بن عبدالله على بن عبدالله بن جعفر بن عبد الواحد محد بن الحد بن الحسن بن يحيى بن عبد الجيار

عمد بن أحد

#### صحيفة

٢ ثم دخلت سنة ست وأربعمائة
 الشيخ أبو حامد الاسفرايني

٣ أبو أحمد الفرمتي

الشريف الرضي

باديس بن منصور الحيري
 ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة

ه أحمد بن يوسف بن دوست الوزير فخر الملك

مم دخلت سنة ثمان وأربعمائة
 شباشي أبو نصر

۷ ثم دخلت سنة تسع وأربعهائة
 رجاء بن عيمى بن عمد
 عبد الله بن محمد بن أبي علان
 على بن نصر

عبد الفني بن سميد

۸ محد بن امیر المؤمنین
 محمد بن ابر اهیم بن محمد بن بزید
 ثم دخلت سنة عشر و أربعهائة
 احمد بن موسى بن مردویه
 ههة الله بن سلامة

۹ ثم دخلت سنة إحدى عشرة و اربعمائة الله عنه منتله لهنه الله

ملال بن عبد

ثم دخلت سنة خمس عشرة وأربعمائة احد بن محمد بن عمر بن الحسن

۱۸ أحمد بن محمد بن أحمد عبيد الله بن عبدالله عمر بنعبد الله بن عبر همد بن الحسن أبو الحسن

ثم دخلت سنةست عشرة واربعمائة

۱۹ سابور بن ازدشیر
 عثان النیسابوري
 محد بن الحسن بن صالحان
 الملك شرف الدولة
 التهامي الشاعر

۲۰ ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعهائة
 احمد بن محمد بن عبد الله

۲۱ جعفر بن آبان
 عمر بن آجد بن عبر بن حفس
 ساعد بن الحسن
 القفال المروزي

٢٢ أم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة

٢٢ احدين عدين عبدالله

الحسين بن علي بن الحسين محد بن الحسن بن إبراهيم

٢٤ أبو القاسم اللالكاني
 أبو القاسم بن أمير المؤمنين القادر
 أبن طباطبا الشريف
 أبو إسحاق
 القدوري

ثم دخلت سنة تسع عشرة وابعهائة
 حزة بن إبراهيم بن عبد الله عمد بن محمد بن ابراهيم بن خلد مبارك الاتماطي
 أبو الفوارس بن بهاء الدولة أبو عمد بن الساد أبو عبد الله المتكلم
 إبن غلبون الشاعر

۲۶ ثم دخلت سنة عشرين وأربعهائة
 الحسن بن أبي اللين
 علي بن عيسى بن الفوجبن صالح
 أسد الدولة

ثمدخلت سنة إحدى وعشرين وأربعهائة ٢٩ أحمد بن عبد الله بن أحمد الحسين بن محمد الحليم الملك الكبير العادل

٣١ ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين و أربعهائة
 خلافة القائم بالله

۲۲ الحسن بن جعفرعبد الوهاب بن علي

٢٣ ثمردخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة

۲۱ روح بن محبد بن أحمد علي بن محبد بن الحسن

۳۵ محمد بن العليب

علي بن ملال

ثم دخلت سنة اربع وعشرين وأربعمائة احمد بن الحسين بن احمد

ثم دخلت سنة خس وعشر بن وأر بعمانة ٢٦ أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب

ه إلحافظ ابو نعيم الأصبهائي الحسن بن حفص الحسين بن عمد بن الحسن

٢٦ عبد الملك بن محمد محمد بن الحسين بن خلف عمد بن عبدالله الفضل بن منصور

هبة الله بن علي بن جعفر أبو زيد الدبوسي

٤٧ الحوفي صاحب إعراب القرآن

ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة إسماعيل بن أحمد

> بشرى الفاتني بحمد بن علي

٤٨ ثم دخلت سنة إثنتين وثلاثين وأربعمائة محد بن الحسين

ثم دخلتسنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة بهرام بن منافیه

ه محمد بن جعفر بن الحسين مسعود الملك بن الملك محمود

ثمدخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمانة أبو زرّ المروي

١٥ حمد بن الحسين

ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ابوكاليجار يملك بغداد بعدأخيه جلال الدولة

> الحسين بن عثان عبد الله بن أبي الفتح

٥٢ الملك جلال الدولة

ثم دخلتسنةستوثلاثينواربعمائة الحسين بن على عبد الوهاب بن منصور

> ٥٣ الشريف المرتضى عبد بن أحد

PHONONONONONONONONONONONONON

قرواش بن مقلد مودود بن مسعود

ثمدخلت سنة ثلاث وأر بعين وأر بعمائة ٦٣ محمد بن محمد بن احمد

ثم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعمائة الحسن بن علي علي علي علي علي علي علي علي الحسين الحسين ابو جعفر

شم دخلت سنة خسوار بعين وأر بعمائة احمد بن عمر بن روح اسماعيل بن علي عمر بن الشيخ أبي طالب المكي

عمد بن أحد عمد بن أبي تمام

ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة الحسن بن جعفر بن محمد عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن

ثمدخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة الحسين بن علي

على بن الحسن بن علي

ثم دخلت سنة ثمان وأر بعين وأربعمائة الله علي بن احمد بن علي بن سلك

۷۰ حلالً بن الحسن

ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة

۷۲ احد بن عبدالله بن سلیات

٧٦ الأستاذ أبو عثمان الصابوني

ثم دخلت سنة خسين وأربعمائة ٢٩ الحسن بن محد أبو عبدالله الوني

ابو الحسن البصري المعتزلي

هم دخلت سنة سبع وثلا ثين وأر بعمائة
 خديجة بنت موسى

أحمدبن يوسف السليكي المنازي

ه ثمدخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة الشيخ أبو محمد الجويني

مثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعهائة
 احمد بن محمد
 عهد الواحد بن محمد
 محمد بن الحسن بن علي

محد بن أحمد بن موسى هرسي هرسي هرسي هدين المظفر بن الحسين

محد بن علي بن إبراهيم الشيخ ابو علي السنجي

ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة

۸۰ الحسن بن عیسی بن المقتدر
 هبة الله بن عمر بن أحمد بن عثیان
 علی بن الحسن

محمد بن جعفر بن أبي الفرج محمد بن جعفر بن إبراهيم

٥٩ الملك أبو كاليجار

ثم دخلت سنة احدى وأربعين وأربعمائة

احمد بن منصور
 علي بن الحسن
 عبد الوهاب بن القاضي الماوردي
 الحافظ ابو عبد الله الصوري

٦١ ثمدخلت سنة إثنتين وأربعين وأربعمائة

٦٢ علي بن عمر بن الحسن عمر بن ثابت ۹۰ زهیر بن علي بن الحسن بن حزام
 سمید بن مروان
 الملك أبو طالب

ثم دخلت سنة ست وخمسين وأربعمائة

٩١ ابن حزم الظاهري

۹۲ عبد الواحد بن علي بن برهان
 ثمدخلت سنة سبع وخسين وأربعمائة

٩٣ ثم دخلت سنة ثمان وخسين وأربعمائة

٩٤ الحافظ الكبير أبو بكر البيهةيالحسن بن غالب

القاضي أبو يعليٰ بن الفرا الحنبلي

ه ۱بن سید،

ثم دخلت سنة تسع وخسين وأربعمائة

۹۲ محمد بن اسماعیل بن محمد ثم دخلت سنة ستین وأر بعمانة

۹۷ عبد الملك بن محمد بن يوسف بن منصور

ابو جعفر بن محد بن الحسن الطوسي ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة

۹۸ الفوراني صاحب الأبانة ثهدخلت سنة إثنتين وستين وأربعمائة الحسن بن علي

١٠٠ محمد بن احمد بن سهل

١٠١ أحمد بن علي

۱۰۳ حسان بن سعید

أمين بن محد بن الحسن بن حمزه الشيخ الأجل أبو صر عبدالبرالنمري ابن زيدون ١٠٥ كريمة بنت أحمد

داود اخو طغرلبك أبو الطيب الطبري

> ٨٠ القاضي الماوردي د تيمر الرؤساء أمه

رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة متصور بن الحسين

المدخلت سنة إحدى وخسين وأربعمائة

۸۲ فصل

٨٣ مقتل البساسيري على يدي السلطان مفترليك

٨٤ ترجمة أرسادن أبو الحارس البساسيري
 التركي

الحسن بن الفضل

علي بن محمود بن إبراهيم بن ماجره

۸۵ محمد بن علي الوثي الفرضي

ثم دخلت سنة إثنتين وخسين و أربعمائة أبو منصور الجياي

الحسن بن محمد

محمد بن عبيد الله

قطر الندى

ثمدخلت سنةثلاث وخمسين وأربعمائة

۸۷ أحمد بن مروان

ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة

٨٨ ثمال بن سالح

الحسن بن علي بن بحمد الحسين بن أبي يزيد

سعد بن محمد بن منصور

ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمائة دخول الملك طغرلبك على بنت الخليفة

TO TO THE TOTAL HONOR OF THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTA

يوسف بن محد بن الحسن ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة اسفهدوست بن محد بن الحسن بن طاهر بن أحمد بن باشاذ عبدالله بن عبد الله عبدالله بن عبد الله أبو نصر السجزي الوابلي أبو نصر السجزي الوابلي عمد بن علي بن الحسين و أربعهائة ثم دخلت سنة سبعين و أربعهائة

أحمد بن عبد الملك عبد الله بن الحسن بن علي عبد الرحمن بن منده عبد الملك بن عمد

١١٨ أحمد بن محد بن احمد بن يعقوب

أحدين محمد

۱۱۹ الشريف أبو جعفر الحنبلي محمد بن محمد بن عبدالله

ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة

۱۲۰ سعد بن علي سليم بن الجوزي عبدالله بن شمعون

ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وأربعهائة عبد الملك بن الحمد بن حيرون محمد بن محمد بن أحمد هياج بن عبدالله

۱۲۱ ثم دخلت سنة ثلاث و سبعین و اربعمائة احد بن محمد بن عس الصلیحی

ثم دخلت سنة أربع وستين وأربع مائة وكريا بن محد بن حيده محد بن أحمد محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن شاره محمد بن أحمد بن شاره مم دخلت سنة خسوستين وأربعمائة محمد وفاة السلطان ألب ارسلان وملك ولده

۱۰۷ السلطان ألب ارسلان أبو القاسم القشيري

۱۰۸ این صربعر محمدین علي

خم دخلت سنة ست و ستين وأربعمائة المعرق بفداد المعرف بفداد الحمد بن محد بن الحسن السمناني عبد المزيز بن أحمد بن على

ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعه الله ١١٠ موت الخليفة القانم بأمر الله

١١٠ موت الخليفة الفائم بامر
 خلافة المقتدي بأمر الله
 ١١٢ الخليفة القائم بامر الله

الداوودي أبو الحسن علي بن الحسن ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعهائة

۱۱۴ عبد بن علي عبد القاسم عبد بن القاسم عبد بن محمد بن عبد الله عبد الله عبد الله مسعود بن الحسن مسعود بن الحسن الواحدي المفسر ناصر بن محبد

صحبفا

PHONONONONONONONONONO \*\*1 • 6**6**\$\$

ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة الأمير جعبر بن سابق القشيري ١٣٢ الأمير جنفل قتلغ علي بن فضال المشاجعي علي بن أحمد التستري علي بن أحمد التستري ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة ماهر بن الحسين البندنيجي علمد بن أمير المؤمنين المقتدي محمد بن عمد بن أمير المؤمنين المقتدي ابو بكر بن عمر أمير الملتمين

ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأربعه الله ١٣٥ أحد بن السلطان ملكشاه عبدالله بن محمد

فاطمة بنت على

ثه دخلت سنة ثنتين و ثمانين وأربعمائة عبد الصمد بن أحمد بن علي علي علي المد بن الحسن علم بن الحسن علم بن الحسن عد بن احمد بن حامد محمد بن احمد بن عبدالله ثم دخلت سنة ثلاث و ثمانين وأربعمائة الوزير ابو نصر بن جهير ثم دخلت سنة أربع و ثمانين وأربعمائة شم دخلت سنة أربع و ثمانين وأربعمائة عبد الرحمن بن احمد

عمد بن احد بن علي

محبد بن الحسين ۱۲۲ يوسف بن الحسن

ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وأر بعمائة داود بن السلطان بن ملكشاء القاضي أبو الوليد الباجي

۱۲۳ أبو الأغر دبيسبن علي بن مزيد عبد الله بن أحد بن رضوان

ثم دخلت سنة خس وسبعين وأربعمائة عبد الوهاب بن محد ابن ماكورلا

١٢٤ ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة الشيخ أبو إسحاق الشير ازي
 ١٢٥ طاهر بن الحسين

محمد بن أحمد بن اسماعیل محمد بن أحمد بن الحسین بن جرادة

۱۲۹ ثم دخلت سنة سبع و سبعين وأربعمائة احمد بن محمد بن دوبست ابن الصباغ

۱۲۷ مسعود بن ناصر

ثم دخلت سنة ثمان وسبعين و أربعمائة أحمد بن محمد بن الحسن الحسن الحسن بن علي الحسن المتولي المام الحرمين

۱۲۹ محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبدالله الدامغاني القامني

ENCHONONONONONONONONONONON

١٣٠ محمد بن علي بن المطلب محمد بن طاهر العباسي منصور بن دبيس هبة الله بن أحمد بن السيبي

محمد بن أبي هاشم محمود بن السلطان ملكشاه ثهدخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ١٤٩ الحسن بن أحد بن خيرون تتش أبو المظفر ١٥٠ رزق الله بن عبد الوهاب أبو سيف القزويني أبو شجاع الوزير ١٥١ القاضي ابو بكر الشاشي ١٥٢ أبو عبدالله الحميدي مبة الله ابن الشيخ أبي الوفا بنعقيل ثم دخلت سنة تسعوثمانين وأربعماتة ١٥٢ عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله عبد المحسن بن أحمد الشنجي عبد الملك بن إبراهيم محمدبن أحدبن عبدالهاتي بنمنصور أبو المظفر السمعاني ١٥٤ ثم دخلت سنة تسعين وأربعمائة

الخليفة المستنصر الفاطمي

محمد بن عبدالله بن الحسن ارتق بن ألب الركاني ثم دخلت سنة خمس وثما نين وأربعمائة ١٤٠ جعفر بن يخيى بن عبدالله نظام الملك الوزير ١٤١ عبد الباقي بن محمد بن الحسين ١٤٢ مالك بن أحمد بن على السلطان ملكشاه ١٤٤ باني التاجيه ببغداد مية الله بن عبد الوارث ثم دخلت سنة ست و ثمانين وأربعمائة ١٤٥ جمفر بن المقتدي بالله سليان بن إيراهيم عيد الواحد بن أحمد بن الحسن علي بن أحمد بن يوسف علي بن محبد بن محبد أبو نصر على بن هبة الله، إبن ١٤٦ ثمدخلت سنة سبع وثمانين وأربعمائة شيء من ترجمة المقتدي بأمر الله من الهجرة خلافةالمستظهربأمر الله أبي العباس أحد بن محد بن الحسن ١٤٧ اقسنقر الأتابك ١٥٥ المعمر بن محمد يحيى بن أحد بن محمد البستي أمير الجيوش بدر الجمالي ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ١٤٨ الخليفة المقتدي طراد بن محمد بن علي

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

محمد بن هبة الله ثم دخلت سنة ستوتسعين وأربعمائة استوتسعين وأربعمائة استوتسعين وأبو المعالي أبو المعالي

السيدة بنت القائم بأمر الله ثم دخلت سنة سبع و تسعين وأر بعمائة ١٦٤ أزدشير بن منصور إسماعيل بن محمد

العلا بن الحسن بن وهب محمد بن أحمد بن عمر محمد بن أحمد بن عمر ثم دخلت سنة ثمان و تسعين و أربعمائة السلطان بركيارق بن ملكشاء ١٦٥ عيسى بن عبدالله

محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو على الخيالي الحسين بن محمد محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر

ثم دخلت سنة تسع و تسعين وأربعمائة المرابع الماكم المرابع الماكم محمد بن أحمد

عمد بن عبيد الله بن الحسن

ثم دخلتسنة خمسمانة من الهجرة

۱۵۲ المظفر أبو الفتح ابن رئيس الرؤساء أبو القامم ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة وفيها أخذت الفرنج بيت المقدس

وفيها الحدث الفريج بيت المقدر ١٥٧ السلطان إبراميم بن السلطان محود عبد الباقي بن يوسف

أبو القاسم إبن إمام الحرمين ١٥٨ ثمدخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعائة عبد الرزاق الغزنوي الصوفي

۱۰۹ الوزير عميد الدولة بن جهير ابن جزلة الطبيب

ثم دخلت سنة أر بع وتسعين وأر بعمائة ١٦٠ أحمد بن محمد

عبدالله بن الحسن عبد الرحمن بن أحمد عزيز بن عبد الملك ١٦١ محمد بن أحمد

محمد بن الحسن

محمد بن علي بن عبيدالله محمد بن منصور

محمد بن منصور القسري نصر بن أحمد

۱۹۲ ثم دخلت سنة خس و تسعين وأربعمائة أبو القاسم صاحب مصر

عبد بن محبد بن محبد ١٧٤ ثم دخلت سنة ست وخمسمائة ۱۷۵ صاعد بن منصور

محمد بن موسى بن عبدالله المعمر بن المعمر أبو على المعري نزهة

أبو سعدالسمعاني

ثم دخلت سنة سبع وخمسمائة ١٧٦ إسماعيل بن الحافظ ابي بكر بن الحسين البيهقي

> شجاع بن أبي شجاع محد بن أحد عبد بن طاهر

١٧٧ أبو بكر الشاشي

١٧٨ المؤتمن بن أحمد

ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة ثم دخلت سنة تسع وخمسهائة ۱۷۹ إسماعيل بن محمد

منجب بن عبدالله المستظهري عبد الله بن المبارك يخيى بن تميم بن المعز بن باديس ثم دخلت سنة عشر وخمسمائة عقيل بن الأمام أبي الوفا

١٦٧ قتل فخر الملك أبو المظفر ١٦٨ أحمد بن محمد بن المظفر جعفر بن محمد عبد الوهاب بن محمد ١٦٩ محمد بن إبراهيم يوسف بن على

ثم دخلت سنة إحدى وخسمائة من الهجرة

> ١٧٠ تيم بن المن بن باديس صدقة بن منصور ثم دخلتسنة ثنتين وخسمائة الحسن العلوي

الحسن بن على

الروبانى صاحب البحر

۱۷۱ یحیی بن علی

ثم دخلت سنة ثلاث وخمسهائة أحمد بن على

> عمر بن عبد الكريم ۱۷۲ محمد ويمرف باخي حاد

ثم دخلت سنة أربع وخمسمائة ادریس بن حمزه

على بن محمد

۱۷۳ ثم دخلت سنة خمس وخمسمائة

والمنافقة المنافقة ال

۱۸۷ أحمد بن عبدالوهاب بن السني عبد الرحيم بن عبد الكبير ۱۸۸ عبد العزيز بن علي

ثم دخلت سنة خس عشر وخسمائة ابن القطاع النفوي أبو القاسم علي بن محمد أبو القاسم شاهنشاه أبو القاسم شاهنشاه عبدالله خاتون السفريه

۱۹۰ الطغرائي

ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة ١٩١ عبدالله بن احمد على بن أحمد السميري الحريري صاحب المقامات ١٩٣ البغوي المفسر

ئم دخلت سنة سبع عشرة وخسمائة احمد بن محمد

۱۹۶ ثم دخلت سنة ثمان عشر وخمسمائة احد بن علي بن برهات عبدالله بن محبد بن جعفر احبد بن عبد

ثم دخلت سنة تسع عشرة وخمسهائة ١٩٥ أقسنقر البرشقي بلال بن عبد الرحمن ۱۸۰ علي بن أحد بن محد محمد بن منصور محمد بن منصور محمد بن أحمد بن طاهر محمد محمد مخوط بن أحمد

ثم دخلت سنة إحدى عشرة و خسمائة ۱۸۱ القاضي المرتضى محمد بن سعد ۱۸۲ أمير الحاج

وفاة الخليفة المستظهر بالله ثم دخلت سنة إثنتي عشرة وخسمانة وفاة الخليفة المستظهر بالله خلافة المسترعد أمير المؤمنين الخليفة المستظهر

أرجوات الأرمنية بكر بن محمد بن علي الحسين بن محمد بن عبد الوهاب يوسف بن أحمد أبو طاهر أبو الفضل بن الخازن

۱۸٤ ثمدخلت سنة ثلاث عشرة وخمسهائة ابن عقيل

١٨٥ أبو الحسن علي بن محمد الدامغاني المبارك بن علي

ثنمدخلتسنة أربععشرة وخسهاتة

ENON PRONONON PRONON PRONON PRONON

محيفة

الحسن بن سليان حاد بن مسلم ٢٠٣ علي بن المستظهر بالله عمد بن احمد

محمود السلطان بن السلطات ملكشاه

هبة الله بن محمد

ثم دخلت سنة ستوعشرين وخمسانة

٢٠٤ أحمد بن عبيدالله

محبد بن محبد بن الجسين

ثم دخلت سنة سبع وعشر ين وخمسائة

۲۰۵ أحيد بن سلامه

أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل ابن الزاغوني الحنبلي

الحسن بن محمد

علي بن يعلي محمد بن أحمد

محمد بن محمد

٢٠٦ أبو محمد عبد الجبار

ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة أحمد بن علي بن إبراهيم أبو علي الفارقي ٢٠٧ عبد الله بن محمد بن أحمد

القاضي أبو سعد الهروي ثم دخلت سنة عشرين وخمسمائة ١٩٦ احمد بن محمد أحمد بن علي

> ۱۹۷ بهرام بن بهرام صاعد بن سیار

ثمدخلت سنة إحدى وعشرين وخسمائة ١٩٨ عمد بن عبد الملك

فاطمة بنت الحسين بن الحسن ابن فضلويه ابو محمد عبد الله بن محمد

ثمدخلتسنة إثنتينوعشرين وخسمانة ۱۹۹ الحسن بن علي بن صدقه

> الحسين بن علي طغتكين الأتابك

ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ۲۰۰ أسعد بن ابي نصع

ثم دخلت سنة أر بع وعشرين وخسمائة قتل خليفة مصر

۲۰۱ ابراهیم بن یحیی بن عثبان بن محمد الحسین بن محمد

محمد بن سعدون بن مرجا ٢٠٢ ثم دخلت سنة خس وعشر بن وخمسانة أحمد بن محمد بن عبد القاهر الصوفي المحمد المعاد ا

صحنة

۲۱۶ أنوشروان بن خالد ثمدخلت سنةثلاث وثلاثين وخمسمائة زاهر بن طاهر ۲۱۵ یحیی بن یحیی بن علی ٢١٦ ثم دخلتسنة أربع وثلاثين وخمسمائة ۲۱۷ أحمد بن جمفر عبد السلام بن الفضل ثم دخلتسنة خمس وثلاثين وخمسائة إسماعيل بن محمد محمد بن عبد الباقي ۲۱۸ يوسف بن أيوب ثم دخلت سنة ست وثلاثين وخمسائة إسماعيل بن أحمد بن عمر یحیی بن علی ثمدحلت سنةسبع وثلاثين وخمسمائة ثم دخلت سنة ثمان و ثلاثين وخمسائة ٢١٩ عيد ألوهاب بن المبارك

علي بن طراد الزبخشري محمود ثمدخلت سنة تسع وثلاثين وخمسائه الراهيم بن محمد بن منصور سعد بن محمد ثم دخلت سنة أربعين وخمسائة أحمد بن محمد على بن احمد على بن احمد

عمد بن عبد الواحد الشافعي أم خليفه ثمدخلت سنة تسع وعشر ين وخمساتة خلافة الراشد بالله ١٠٠٩ أحمد بن الحسين إسماعيل بن عبدالله

دبیس بن صدقه طغرل السلطان بن السلطان عمد بن ملکشاه

علي بن محمد النروجاني الفضل أبو منصور

۲۱۰ ثم دخلت سنة ثلاثین وخمسهائة
 خلافة المقتفی لأمر الله
 فائدة حسنه ینبغی التنبه لها

۲۱۱ محمد بن حویه محمد بن عبدالله محمد بن الفصل

ثمدخلت سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة احد بن محد بن ثابت هبة الله بن احد

ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وخمسائة ٢١٣ أحمد بن محمد عبد المنعم بن عبد الكريم محمد بن عبد الملك

つくとうくとくくくんくくんしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ

الخليفة الراشد

うメントウメントシメントウメンドシメントウィ

۲۲۸ قطز الخادم

ثم دخلت سنة خس وأربعين وخسمائة الحسن بن ذي النون عبد الملك بن عبد الوهاب عبد الملك بن أبي نصر بن عمر الفقيه أبو بكو بن العربي

۲۲۹ ثم دخلت سنةست وأربعين و خسمائة
 برهان الدين أبو الحسن بن علي البلخي
 ثم دخلت سنة سبع وأربعين و خسمائة
 ۲۳۰ المظفر بن اردشير

مسعود السلطان

يعقوب الخطاط الكاتب ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ٢٣١ <u>بالفرزدق وجري</u>و

ثم دخلت سنة تسع وأربعين و خمسمائة ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق ٢٣٢ الرئيس مؤيد الدولة عطاء الخسادم

ثم دخلت سنة خمسين وخمساتة

هجریه فتح بعلبك بید نور الدین الشهید ۲۲۲ محمد بن ناصر

مجلى بن جميع أبو المعالي أم دخلت سنة إحدى وخمسان وخمسانة ٢٣٤ حصار بفداد

موهوب بن أحمد ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ٢٢١ زنكي بن اقسنقر سعد الخير

> ۲۲۲ شافع بن عبد الرشيد عبد الله بن علي عباس-شحنة الري

محمد بن طراد وجیه .بن طاهر

ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وخسمائة ۲۲۳ أسعد بن عبــــدالله

أبو محمد عبدالله بن محمد

نصرالله بن محمد

هبة الله بن علي

ثمدخلتسنة ثلاث وأربعين و خمسمائة ۲۲۱ إبراهيم بن محمد شاهان شاه بن ايوب

۲۲۵ علي بن الحسين
 أبو الحجاج بوسف بن درباس
 ثمدخلت سنة أربع و أربعين و خسمائة
 ۲۲۲ أحمد بن نظام الملك
 أحمد بن محمد

۲۲۷ عیمی بن هبة الله غازي بن أقسنقر CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 1711 KOJY

سحيفة

ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه قياز بن عبداله الأرجواني ٢٤٣ الأمير بحاهد الدين الشيخ عدي بن مسافر عيد الواحد بن أحمد محمل بن یحیی ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة ۲٤٥ حمزة بن على بن طلحة ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمانة شجاع شيخ الحنفيه صدقة بن وزير الواعظ زمرد خاتون ٢٤٦ ثمدخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة أبو محمد عبد المؤمن بن على ٧٤٧ طلحة بن على محمد بن عبد الكريم ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة

جال الدين ٢٤٩ ابن الحازن الكاتب ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة عمر بن بهلية محمد بنعبداللهبن العباس بنعبدالحميد

۲٤۸ وقعـــــة حارم

على بن الحسين المحمود بن إسماعيل بن قادوس الشيخ أبو البيات عبد الغافر بن إسماعيل شدن الماعيل المداد الغافر بن إسماعيل

ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وخمسانة ٢٣٩ أحمد بن محمد أحمد بن بختياد أحمد بن بختياد ٢٢٧ السلطان سنجر

محبد بن عبد اللطيف محبد بن المبارك

یحیی بن عیسی ثمدخلت سنة ثلاث و خمسین و خمسمانة ۲۳۸ عبد الأول بن عیسی

نصر بن منصور یحیی بن سلامه ۲٤۰ثم دخلتسنة أربعوخمسینوخمسهائة

أحمد بن معالى

السلطان محمدبن محودبن محمدبن ملكشاه السلطان محمدبن وخمسيانة أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبو المظفر خلافة المستنجد بالله أبو المظفر

يوسف بن المقتفى ٢٤٢ الفائز خليفة مصر الفاطمي خسروشاه بن ملكشاه

NO 111 IKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

۲۵۰ مرجان الخادم ابن التاميذ الوزير ابن هبيره

۲۵۱ ثمدخلتسنة إحدى وستين وخسمائة الحسن بن العباس

عبد العزيز بن الحسن ٢٥٢ الشيخ عبد القادر الجيلي ثمدخلت سنة ثنتينوستينوخسمائة

فتح الأسكندرية على يدي أسد الدين شيركوه

> ۲۵۳ برغش أمير الحاج سنين متعدده أبو المعالي الكاتب

الرشيد الصدفي

ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة جعفر بن عبد الواحد أبو سعد السمعاني

عبد القاهر بن محمد محمد بن عبد الحميد ٢٥٥ يوسف بن عبدالله

ثم دخلت سنة أربع وستين وخسائة ٢٥٧ صفة الخلعة التي لبسها صلاحالدين ذكر قتل الطواشي ٢٥٨ وقعة السودان

سعدالله بن نصر بن سعید الدجاجی ۲۵۹ شاور بن مجیر الدین شیرکوه بن شادی

٢٦٠ محمد بن عبدالله بن عبد الواحد محمد الفارقي

المعمر بن عبد الواحد ثم دخلت سنة خمس و ستين وخمسانة ٢٦١ الملك قطب الدين مودود بن زنكي ثم دخلت سنة ست و ستين وخمسائة

۲۲۶ طاهر بن محمد بن طاهر يوسف القاسي يوسف بن الخليفة

خلافة المستضىء

ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسهائة فيها كانت وفاة العاصد صاحب مصى موت العاصد آخر خلفاء العبيدبيين ٢٩٩ عبد الله بن احمد

محمد بن محمد بن محمد بن محمد ناصر بن الجوني الصوفي ناصر الله [ بن عبدالله ] أبو الفتوح ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة ٢٧١ إيلدكر التركي الاتابكي الأمير نجم الدين أبو الشكر أبو ببن شادي ٢٧٢ الحسن بن ضا في بن بزدن التركي ٢٧٣ ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة

٢٧٤ مقتل عمارة بن أبي الحسن

٢٩٨ صدقة بن الحسين

٢٩٩ محمد بن أسعد بن محمد

محمودبن تتششهاب الدين الحارمي

فاطمة بنت نصر العطار

ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وخسانة ٣٠١ أسعد بن بلدرك الجبريلي

الحيص بيص

۳۰۲ محمد بن نسيم

ثم دخلت سنة خمس و سبعين وخمسائة

٣٠٣ ذكر تخريب حصن الأحزان

٣٠٤ وفاة المستضيء بأمر الله وشيء منترجمته إبراهيم بن علي

٣٠٥ إسماعيل بن موهوب

المبارك بن على بن الحسن

خلافة الناصر لدين الله أبي المباس

أحمد بن المستضيء

ثم دخلت سنةست و سبعين وخمسمائه

٣٠٦ وفاة السلطان توران شاه

الحافظ أبو طاهر السلفي

٣٠٨ ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة

وفاة المالك الصالح بن نور الدين الشهيد

صاحب حلب وماجري بعده من الأه ور

٣١٠ الشيخ كمال الدين أبو البركات

ثمدخلت سنة ثمان وسبعين وخمسائة

۲۷٦ وعمارة اليمني الشاعر

ابن قسرول

۲۷۷ فصل

في وفاة الملك نور الدين محود زنكي وذكر شيء من سيرته العادلة

٢٨٤ صفة نور الدين رحمه الله تعالى

۲۸۰ فصــل

۲۸٦ الحسن بن الحسن

الأهوازي

محمود بن زنکی بن آقسنقر

۲۸۷ الخصر بن تصر

ثم دخلت سنةسبعين وخمسملة

۲۸۸ فصیسل

فعسسل

۲۹۱ روح بن أحمد

شملة التركاني

قیاز بن عبد الله

ثمدخلتسنة إحدى وسبعين وخسمائة

۲۹۲ فصــل

٢٩٤ على بن الحسن بن هبة الله

ثمدخلت سنة ثنتين وسبعين وخسمائة

۲۹٦ علي بن عساكر

محمد بن عبدالله

٢٩٧ الخطيب شمس الدين

ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

سحيفا

۳۲۹ الأميرشمس الدين محمد بن عبد الملك بن مقدم محمد بن عبيد الله نصر بن فتيان بن مطر أبو الحسن الدا مغاني

ثمدخلت سنة أربع وثمانين وخممائه ٢٣٠ فصل في فتح صفد وحصن كوكب ٣٣١ الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين ٢٣٢ أبو محمد عبد الله بن علي الحازمي الحافظ

ثم دخلت سنة خمس و ثمانين و خمسانة قصة عكا وما كان من أمرها ٢٤٣ القاضي شرف الدين أبو سعد ٣٣٤ أحمد بن عبدالرحمن بن وهبات الفقيه الأمير ضياء الدين عيمى الهكادي المبارك بن المبارك الكرخي ثم دخلت سنة ست و ثمانين و خمسانة

۳۳۷ فصــل ۳۳۸ فصــل فصــل ۳۲۹ فصــل ۳٤۰ فصــل

فصـــل

<del>OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK</del>

٣١١ فصــل

فصل في وفاة المنصور عز الدين ٣١٣ الشيخ أبو العباس الشيخ بن عبد الملك بن مسعود بن يشكوال

العلامة قطب الدين أبو المعالي ثمدخلت سنة تسع وسبعين وخمسائة ٢١٤ فصل فصل

ثم دخلت سنة ثمانين وخمساتة ثمدخلتسنة إحدىوثمانينوخساتة ٣١٧ عبدالله بن أسعد الموصلي

الأمير تاصر الدين محمد بن شيركوه الخموهي بن محمد بن علي بن اسماعيل الأمير سعد الدين مسعود الست خاتون عصمت الدين ١٨٥ الحافظ الكبير أبو موسى المديني السهيلي أبو القاسم

ثم دخلت سنة إثنتين و ثمانين وخمسهائة الموحش الموحش الموحش أبي الوحش أم دخلت سنة ثلاث و ثمانين وخمسهائة المتحددة المقدس في هذه السنة المقدس المقدمة غريبة

۲۲۷ نصــل

٣٢٨ الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي

KOKOKOKOKOKOKOKO WY

صحيفة

الصفي بن الفائض الطبيب الماهر أسعد بن المطران المبيب الماهر أسعد بن المطران الجيوشاتي الشيخ نجم الدين مدخلت سنة ثمان وثمانين وخمسائة محسل فصل

محمد بن محمد بن موسى
سيف الدين علي بن أحمد المشطوب
صاحب بلادالروم عز الدين قلج
أرسلان بن مسعود
نصر بن منصور النميري

سحنة

٣٤١ ملك الألمات

محمد بن محمد بن عبد الله ثم دخلت سنة سبع و ثمانين و خمسانة

٣٤٢ فصــل

في كيفية اخذ العدو عكا من يدالسلطان

٣٤٥ فصسل

فيا حدث بعد اخذ الفرنج عكا ٣٤٦ الملك المظفر

۳٤٧ الأمير حسام الدين محدبن عمر بن لاشين الأمير علم الدين سليان بن حيدر الحلبي

انتهى الفيرست







هيم الحقوق محفوظة للناشر

مكتبة المحارف جيرت